## مــــــــوى

مولانا جلال الدين الرصمي الكتاب الثاني

ترجمه وشرحه وقدم له د كتور إبراهيم الدسوقى شتا

۸۱٤۱۸ هـ ۱۹۹۷ م

### مقدمة المثنوى المعنوى هدية القرون

1- لعله من قبيل الإلهام من مولانا أنه لم يختر اسماً معيناً لعمله هذا، واختار اسم الشكل الشعرى الذى وضعه فيه، والمذى يتكرر فيه حرف الروى فى كل شطرة ويتغير من بيت إلى بيت، بشكل يتناسب مع طول الكتاب المفرط، ومن ثم فأغلب المنظومات الطويلة فى الأدب الفارسى (مثل الشاهنامة للفردوسى وحديقة الحقيقة لسنائى ومنظومات العطار) وضعت فيه، وأغلب هذه المنظومات فى بحر الرمل المسدس (فاعلاتن فاعلانن قاعلن)، وهو بحر سهل فى موسيقاه، قابل للغناء، مقبول للحافظة يصلح كثيراً للشعر التعليمى، وفى ذات الوقت يتناسب تمام التناسب مع الهياج العاطفى والوجد والحال. وعلى طول المثنوى يذكره مولانا بهذا الاسم ويضيف أحياناً لقب (المعنوى) عليه، فكانه كان يريد من البداية أن ينبه القارئ أن يبحث فيه عن المعنى، وكثيراً ما ذكر فى ثنايا المثنوى أن المعنى هو البر أو القمح، وأن الحكايات مجرد قش يحتوى على هذا القمح، والعالم وكل ما فى العالم عند مولانا صورة ومعنى، والمعنى هو الذى يجب أن يكون مطلوباً، وإن لم تكن هناك مندوحة عن التعمق فى الصورة من أجل الوصول إلى المعنى.

٢- ومن العسير كما تقول أنا ماريا(١) أن نحدد متى بدأ مولانا في نظم المثنوي، والمظنون أن حسن حسام الدين صار ملهماً ورفيقاً لمولانا جلال الدين بعد وفاة صلاح الدين زركوب مباشرة (٢) ، لكن التاريخ الذي يقدمه عبد الباقي كولبنارلي يبدو أقرب إلى الصحة (٢). ويرى أن المثنوى كما تدل إحدى حكايات الكتاب الأول (البيت رقم ٢٦٥٨ بالذات) كتب بينما كانت الخلافة العباسية لا تزال موجودة على سدة الحكم، وتقبل أنا ماريا كما يقبل كولبنارلي أن الكتاب الأول من المثنوى تم نظمه ما بين عامي ١٢٦٥/٦٥٤ و ١٢٥٨/٦٥٦ ، وهناك إشارة أيضا في ديوان شمس إلى هجوم المغول على أنحاء قونية تؤيد هذا الرأى(٤). وتحمل الغزلية اسم حسن حسام الدين ، ومن ثم يمكن القول أن حسن حسام الدين كان قد التقى بمولاتا قبل وفاة صلاح الدين زرين كوب بفترة طويلة. وتجمع المصادر القديمة على أن المريدين كانوا يقرأون قبل إملاء المثنوى "حديقة الحقيقة " لسنائى الغزنوى و " منطق الطير " و " مصيبت نامه " للعطار ، وللكتاب الأول بالذات تأثير لا ينكر في المثنوى(°) . وذات ليلة طلب حسن حسام الدين من مولانا كتابا على نسق الحديقة وعلى وزن منطق الطير "لكي يصبح مؤنسا لأرواح العاشقين والمتألمين ، ولكـي لا يشغل الرفاق بالغير " وفي الحال أخرج مولانا طوماراً من عمامته وسلمه لحسام الدين، وكان يحتوى على الأبيات الثمان عشرة الأولى من المثنوى. وقال: يا حسام

<sup>(</sup>۱) شکوه شمس ، ص ۷۵-۸۵ .

<sup>(</sup>٢) (أنظر مقدمة الكتاب الأول)

<sup>(</sup>٣) مولانا جلال الدين ، ترجمة توفيق سبحاني ، ص ٢٠٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) غزل رقم ۱۸۳۹ ، صبص ۱۹۳-۱۹۶ من ديوان شمس .

<sup>(°)</sup> أنظر مقدمة نرجمة حديقة الحقيقة لكاتب هذه السطور

الدين من بعدها أنا أنظم وأنت تكتب (١) . على كل حال فعلينا ألا نقبل رواية بداية نظم المثنوي سنة ٢٥٤ هـ/١٢٥٦ على عواهنها ، فيغداد والخلافة ظلتا فترة طويلة موضع احترام بعد سقوطهما ، ونميل أكثر إلى قبول ما قاله عبد الحسين زرين كوب من أن بداية نظم المثنوى كانت سنة ٦٥٨ عندما أصبح حسن حسام الدين أكثر التصاقا به وبعد وفاة صلاح الدين زركوب(٢) وليس أدل على ارتباط نظم المثنوى بحسن حسم الدين مما ورد في افتتاحية الكتاب التاني من المثنوي، إذ يشكو مولانا من تأخر بداية الكتاب الثاني لأسباب منها وفاة صلاح الدين زركوب ووفاة زوجة حسن حسام الدين (٣) وينص مولاتا على أنه بدأ الكتاب الثاني سنة ٦٦٢ هـ، وكان حسن حسام الدين قد نصب رسميا خليفة لمولانا جلال الدين سنة ٦٦١ هـ. وفيما عدا بداية تاريخ نظم المتنوى وبداية تاريخ نظم الكتاب الثاني ، فإن الأجزاء الأربعة الأخيرة بإجماع الباحثين قد تم إملاؤها دون توقف وحتى نهاية الجزء السادس الذى تم في فترة مرض مولانا جلال الدين(٤) . وقد ناقش فروزانفر قضية الكتاب السابع على المثنوى وأنكره تماماً ، على أنه ملئ بالأخطاء اللغوية ولا يوافق لغة مولانا وأسلوب بيانه ومستواه الفكري ولا يصل إلى مستوى أي جزء من أجزاء المنتوى الستة ، فضلا عن تناقض كثير مما ورد فيه مع ما ورد في الأجزاء الستة ، ويحتوى على ألفاظ لم ترد في الستة ، وفضلا عن كل ذلك فإن أحدا من المتقدمين والمتأخرين

<sup>(</sup>١) مناقب العارفين ، ص ٧٤٠

<sup>(</sup>۲) عبد الحسين زرين كوب: سرنى جـ ۱ جـ ۲ ، ۱۳٦۸ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات ١-٧ من الكتاب الثاني

<sup>(</sup>٤) أنا ماريا : ٥٨ ، فروز انفر : ١٥٧ ، كولبنارلي: ٢٥٧ ، زرين كوب: ٢٢ .

لم يقل بجزء سابع للمثنوى ، اللهم إلا الشيخ إسماعيل الأنقروى أحد شراح المثنوى الكبار ، الذى رأى أبياتاً زائدة فى نسخة مكتوبة سنة ١١٤ هـ وحدس أنها الجزء السابع من المثنوى(١) .

وبالنسبة لعدد أبيات المثنوى فقد ظلت النسخة التى نشرها نيكلسون نسخة معتمدة لكل الباحثين فترة طويلة من الزمن ، ولا تزال هكذا عند أغلبهم ، لكنى هنا في ترجمتى هذه اعتمدت على نسخة محمد استعلامى ، وعدت أيضا إلى النسخة المصورة عن مخطوطة قونية (التي نسخت سنة ٢٧٨ أي بعد وفاة مولاتا بست سنوات فحسب) وتحتوى نسخة نيكلسون على ٢٥٦٣٢ الف بيت ، بينما النسخة المترجمة هنا تحتوى على ٤٥٦٨٤ الف بيت فضلا عن بضع مئات من الأبيات زيدت من نسخة محمد تقى جعفرى ، ولأتها توضح غوامض النص في بعض أجزائه أثبت ترجمتها في ترجمة هوامش النص، ومن ثم لا تقل النسخة التي بين أبدينا عن ثمانية وعشرين الف بيت .

٣- ومن الواضح أن نظم المثنوى كان يتم عفو الخاطر، فلم تكن هناك خطة معينة يسير مولانا على نهجها، ومن العسير أن نشير إلى موضوع تحدث عنه مولانا حديثاً واحدا حتى أتمه، ثم انتقل إلى موضوع آخر، فهو يجمع شتات أفكار معينة، يصبها صبا معتمداً على توارد الخواطر، ولا شك أن الجلسة التي كان يملى فيها المثنوى - وبعضها كان من الواضح أن كثيرين يحضرونها غير حسام الدين - كانت تسيطر بعض السيطرة على تدفق الأفكار وسيرها، وكانت أحوال مولانا جلال الدين

<sup>(</sup>۱) فروزانفر: زندکانی ، صم ۱۵۹ - ۱۲۱ .

النفسية والجسمانية ذات تأثير (١)، لكن الذي يثير الدهشة أن هذا الكتاب الذي ظل لفترة طويلة يعتبره كثير من الباحثين كتاباً تعليمياً يتميز بكل هذا التدفق والوجد، ولا يقل في بعض أجزائه عن أكثر غزليات ديوان شمس هيجاناً ووجداً ، فضلا عن تلك الروح الجماعية المسيطرة عليه، وهذا التفاهم الذي يصل إلى درجة الهيام بين الشاعر والمتلقى، وهذا الحضور الدائم للمتلقى بحيث يلقى مولانا على نفسه الأسئلة التي قد تعن للمستمع أو الحاضر ثم يجيب عليها(٢) ، هذا الإحساس الدائم بالمستمع كان يكبح جماح الاسترسال في غوامض العالم العرفاني، وينقل مولانا من أكثر أفكاره سحوا وعمقا إلى التعبير الهازل الذي يتوسل بالقصيص الجنسية في بعض الأحيان ، والذي يحذر مولانا من اعتبارها هزلا فهي الجد كل الجد ، كان مولانا يعلم أن من بين مريديه الأمي والجاهل والعامل والراعي والفلاح، وكان يريد أن يوصل أفكاره مهما تدنى في ضرب الأمثلة ومستويات التعبير (٣) ويعتبر السامع شريكا ، فإن الله يلقى الحكمة على ألسنة الواعظين بقدر همم المستمعين ، وحماس المعلم من جد الصبي المتكلم(٤) هذه الحركة المستمرة بين الشاعر والمستمع ، وهذا الحضور المستمر لا يوحى أبدا بأن المثنوى منظوم من أجل حسن حسام الدين فحسب، أو قبول رواية الأفلاكي(٥) بأن حسن حسام الدين كان يلازمه في حله وترحاله ، في

<sup>(</sup>١) في نهاية الجزء الأول يتحدث عن لقمة سدت طريق الفكر بحيث أصبح مشرباً بالتراب والكدر

على مبيل المثال لا الحصر الأبيات ٣٦٢٢ وما بعدها من الكتاب الثاني .

<sup>(</sup>٣) يصور في الكتاب الثاني أن المريد طفل والشيخ أب والأب عند مخاطبته لطفله ينزل إلى مستواه حتى ون كان ذلك الأب عالم الكون ، الأبيات ٣٣٣٦-٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب السادس الأبيات ١٦٦٣–١٦٦٧ .

<sup>.</sup> YEY/Y (0)

البيت وفي الزاوية وفي السوق ، وفي الحمام مستعداً لكتابة ما يعن لخاطر الشيخ ، فمهما قال مولانا عن حسن حسام الدين أنه أنه الجاذب للمثنوى ، وأنه ببركته ... إلى آخره، فليس من المعقول أن يكتب هذا السفر من أجل مريد أيا كان هذا المريد، ولا حتى من أجل مريديه ومن أجل أهل زمانه ، فقد كان مولانا يحس أنه يكتب من أجل القرون - أو بتعبيره يقدم هدية للقرون- ومثل هذه الشخصيات الفذة تظهر في مرحلة من مراحل تاريخ أممها ، فتحس أن ثمة مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها هي حفظ تراث ما للأجيال القادمة ، نفس الإحساس الذي كان عند الفردوسي الطوسي عند نظمه للشاهنامه ، وعند الغزالي عند كتابته لإحياء علوم الدين ، وعند سنائي عند نظمه لحديقة الحقيقة ، وكان مولاتا يحس بوطأة الهجوم المغولي وما يسببه من دمار لركائز الثقافة الإسلامية الحقيقية ، والرواية التي تروى عن بداية نظم المثنوي -حتى وإن كانت رواية - ذات دلالة حقا ، فمجرد أن سأله حسن حسام الدين كتابة منظومة للطريقة ، أخرج بدايتها من عمامته ، أي كان قد بدأ فيها قبل أن يساله حسام الدين ، وثمة نقطة أخرى ينبغى ذكرها هنا ، وهي ذات دلالة ، أن أجزاء المثنوى تتدرج تتدرجاً صعودياً من ناحية السهولة والسلاسة ، فبينما يتسم الكتابان الأول والثاني بقدر كبير من الصعوبة وغموض المعاني في بعض أقسامهما ، تبدأ السهولة والسلاسة الحقيقة من الكتاب الثالث ، ترى ما هي دلالة هذه الملحوظة التي لم يلحظها أحد من الباحثين من قبل ؟! إن مو لانا كان يحس أن الأجيال الآتية قد تكون غريبة عن أسس هذا العمل، ومن ثم كانت السهولة والوضوح هدف قريباً لــه، فضلاً عن خضوع البيان الشعرى له بتقدمه في المثنوى وهو ما سنناقشه فيما بعد . ٤- هل من المعقول أن يكون المثنوى كتاباً تلقائياً ينظم في جلسات المريدين وهو

يعتمد كل الاعتماد على تراث العرفان من قبله ؟!! ألم يكن ثم استعداد بالقراءة ، حتى في تلك اللحظات التي يفرغ منها من الزاوية ومن الحياة اليومية ؟!! أم علينا أن نتفق مع الباحثين بأنه أتم فترة استعداد من القراءة والتتقيف والدرس قبل أن يبدأ في نظم المثنوى بحيث تجلت قراءاته وثقافته كلها في المثنوى ؟! وعندما نطالع التراث الثقافي المنصب في المثنوى لا يمكن أن نصدق أن هذا التأثر قد تم عفو الخاطر ودون خطة مسبقة، ويخاصه إذا وضعنا في الحسبان الحجم المهول لهذه الثقافة ومدى تجليها في المثنوى . وأول ما نلاحظه من مؤثرات في المثنوى تلك الأعمال التي ألفت في محيط أسرته ، "المعارف" لوالده بهاء ولد والمقالات الشمس الدين التبريزي، فكثير من تعبيرات المعارف ذات المنحى الصوفى وكثير أيضا من تعبير ات شمس الدين وحكاياته في مقالاته ، نظمت في المثنوي كما هي ، أو بقليل من التفصيل الذي يوافق التدفق المولوي. وهناك شاعران آخران يطرحان نفسيهما في المنتوى ويمثلان حضورا شديد الوضوح: سنائى و فريد الدين العطار. والشاعر الأول بالذات يمثل رافدا من الروافد الرئيسية للمثنوى ، يأخذ منه مولانا ويذكره حيناً ، و لا يذكر ه أحياناً ، بحيث شككت في فترة من الفترات بأن المثنوي ما هو إلا تفسير لحديقة الحقيقة(١) ولمولانا بيت شهير يعترف فيه بأسبقية سنائي (كان العطار روحاً وكان سنائى عينيه ، ونحن جئناً في أثر العطار وسنائى) ويقارن بين نفسه وبين العطار وسنائي:

<sup>(</sup>١) انظر الترجمة العربية لحديقة الحقيقة لكاتب هذه السطور – التصدير والمقدمة والشروح ، حيث فسرت كثيراً من أفكار سناني ناقلاً تفسير جلال الدين لها

إذا كان العطار عاشقاً ، فقد كان سنائي ملكاً وفائقا

ولست أنا بهذا ولا بذاك ، فلقد فقدت رأسى وقدمى (١) !!

كما أن له مرثية شهيرة في سنائي(٢) ، وربما كان تأثير سنائي في جلال الدين قد تم عبر واحد من شيوخ جلال الدين هو برهان الدين محقق الترمذي(٢) ، الذي كان يستشهد بشعر سنائي كثيراً ، ويطول بنا المقام هنا إذا ذكرنا أمثلة عن تأثر جلال الدين بسنائي ، وهي مثبوتة على طول شروح المثنوي وشروح الحديقة على كل حال ، ينطلق جلال الدين أحياناً من بيت واحد أو بيتين لسنائي فيتحفنا بتدفق يستمر على مدى أكثر من ثلاثين بيتا ، ويشير إليه بأنه الحكيم الغزنوي ، حتى الناى الذي نسب إلى مولانا جلال الدين مأخوذ من سنائي ، وعشرت من التعبيرات الخاصة بسنائي ، وكثير جدا من حكايات الحديقة أعيدت صياغتها في المثنوي بييان مولوي شديد العاطفية ، حتى حكايات مولانا الهازلة تذكر ببعض ما أورده سنائي في منظومته الهازلة "كارنامه عبلخ : كتاب أعمال بلخ " ، حتى روح سنائي وبيانه الفخم الجزل ينعكس كثيراً في مثنوي مولانا جلال الدين مما بين في مواضعه من الشروح .

ووزن المنتوى هو نفس وزن منظومة فريد الدين العطار الشهيرة " منطق الطير " ، والى جوار منطق الطير ، كان مولانا مغرماً بمصيبت نامه والهي نامه

<sup>(</sup>١) تعليقات مترجم شكوه شمس ، ص ٧٠٥

<sup>(</sup>۲) ديوان شمس ، غزل ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٣) شكوه شمس : ٦٣ .

وأسرار نامه من بين منظومات فريد الدين العطار العديدة، وكثير من حكايات المثنوى ذات منطلق من حكايات العطار، ويعتمد كثير" مما ورد عن مشايخ الصوفية السابقين على كتاب "تذكرة الأولياء" للعطار، كما أن كثيراً من تعبيرات جلال الدين الشهيرة هي في الأصل للعطار من قبيل "الدعاء منك والإجابة منك" ومن قبيل ذلك التعبير العظيم الموجود في بداية المثنوى "كل من ليست لديه هذه النار ليكن هباء "(۱) مأخوذ من منطق الطير (۲).

وإن ذكرنا تأثر مولانا بالشاعرين العظيمين على أساس أنهما كانا المنطلق المحقيقي والنموذج الذي احتذاه مولانا، وانطلق منه، وإلا فإنه من العسير في هذه العجالة أن نذكر كل روافد المثنوي، فقد كان مولانا متبحراً في الأدبين العربي والفارسي كليهما، وكثير من قصص المثنوي مأخوذ من كتاب كليلة ودمنة، ومن المؤكد أيضاً انه كان على دراية تامة بالشاهنامه، وقصص العشق الفارسية من قبله: وامق وعذار، ويس ورامن، كما استشهد بأشعار لنظامي الكنجوي أكبر ناظم لقصص في الأدب الفارسي، وعنده أيضا تأثيرات لخاقاني ولفخر الدين العراقي، ومن النراث العربي هناك تأثيرات من كتاب الأغاني للأصفهاني وأشعار أبي العلاء ومن النراث العربي هناك تأثيرات كما أبيات كاملة من المتنبي ترجمت في المثنوي، وذكرت في مواضعها من الهوامش، كما يذكر مقامات الحريري وبعض الأشعار العربية لشعراء الجاهلية والعصور التالية وبخاصة أبي نواس من العصر العباسي. وبالطبع يعتبر المثنوي مصبأ للتراث الصوفي العربي السابق عليه ابتداء من التعرف

<sup>(</sup>١) البيت ٩ من الكتاب الأول .

<sup>(</sup>Y) ص (Y) من طبعة محمد جواد مشكور .

للكلاباذى (وخصوصاً الشرح الفارسى الضخم الذى كتبه عليه إبراهيم بن المستملى البخارى في أوائل القرن الخامس الهجرى) وقوت القلوب للمكى والرسالة القشيرية وحتى إحياء علوم الدين للغزالى ومنارات السائرين لابن الداية الذى كان شبه معاصر له، وقيل ذلك كله هناك العلوم الإسلامية: القرآن والحديث والفقه والكلام، والتفاسير المختلفة، بل وأقوال الصحابة والأثمة، كلها صبت في هذا العمل الموسوعي الضخم مما يجده القارئ مثبوتاً بالتفصيل في شروح الكتاب.

٥- كل هذه المعلومات والمعارف كان من الممكن أن تكون مجرد إعادة لما سبق معرفته وما سبقت كتابته لولا بيان جلال الدين الذي جعل منها كلا متماسكا ذا طابع خاص هو الطابع المولوى ، بحيث أن القارئ المتذوق يستطيع أن يميز أبياته التي تذكر كشواهد في كتب عديدة دون أن تذكر أنه قائلها - هذا الهياج الروحي والعاطفة المتدفقة التي تجعله يرى أحيانا أن مجرد القالب الشعري يمثل عبئا تقيلاً عليه "وإلا فأين أنا من الشعر؟ والله إنني لضائق بالشعر ، ولست أعتبر شيئا أسوأ منه ، كان أنسان وضع يده في جوف ذبيحة يغسلها لأن ضيفه يشتهي أكلها (١) ، ويقول "هكذا أراد الله ، أن من جمع كل هذه العلوم ، ولقي كل هذا العنت ، أشغل بهذا الأمر ، ماذا أقدر على فعله، فلا يوجد عار بين قومي أكثر من ممارسة الشعر . ولو كنت قد بقيت في تلك الولاية لعشت بما يوافق طبعهم ، ولمارست ما يريدون كالدرس وتصنيف الكتب والوعظ والزهد وممارسة أعمال الظاهر "(٢) ، لكن سبباً عظيماً

<sup>(</sup>١) فيه ما فيه / ٧٤.

<sup>(</sup>٢) فيه ماقيه ، ٧٤ .

دفعه إلى ممارسة ما يكره، لقاؤه بشمس الدين(١) ،نعم قد يكون هذا هو السبب الظاهرى، لكن ثمة سبب آخر هو أن الشعر أطول عمراً وأبقى زمناً، وإن تعلل بشمس الدين وعشقه لشمس الدين:

كل شعرة منى ، صار من عشقك بيتا وغز لا

وكل عضو من اللذة التي نقلها إلى صار دنا من عسل(٢)

لكن مع ذلك : فالشاعر العرفاني بين أمرين كلاهما صعب : إما أن يعبر نـثرا ويفقد ذلك الجانب الموسيقي العاطفي الذي يبسره الشعر ، وإما أن يعاني نظم الشعر ، وقد اختار مولانا الأمر الثاني ، ومن ثم لا يزال يشكو من أن الشعر يفرضه عليه قيودا ويحده من الانطلاق :

إنني افكر في القافية ويقول في حبيبي لا تفكر إلا في لقائي(٣)

أو يقول: مفتعلن مفتعلن قتلتنى() أو يقع فى حبائل تلك الجدلية التى لاحظتها انا ماريا والتى عاناها كل العارفين من مسلمين وغير مسلمين، وعبروا عنها كثيرا، إن الصمت هو الطريق الوحيد للحديث مع الله، وهم هم أنفسهم الذين قدموا الموسوعات الشعرية والنثرية، يتحدثون وفجأة يأمرون أنفسهم بالصمت:

الصمت بحر والقول كالجدول

والبحر يبحث عنك ، فلا تبحث أنت عن الجدول(°)

<sup>(</sup>۱) أنا ماريا: ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) ديوان شمس ، غزل ۲۳۲۹

<sup>(</sup>۳) مثنری ۱۷۲۲/۱

<sup>(</sup>٤) . مثترى ٢/ ٨٩٥ . شكوه / ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) مثنوي: ٤ - ١٧

ومن ثم فغير الصمت ، وإن لزم الحديث ، فمن الأفضل أن يقال سر الحبيب بشكل مختف في الحديث عن الأخرين(۱) ، فليس لأحد القدرة على النظر إلى هذه الشمس ، شمس الحقيقة دون حجاب ، فكل ما قدم في المثنوى من حكايات وأمثلة مجرد حجاب على تلك الشمس التي تضيء العالم ، البشر العاديون ، وهم المقصودون في الحقيقة من المثنوى ، لا يقوون على الحقائق مواجهة ، فلتقدم لهم حتى في إطار الحكايات الشعبية الهازلة ، ولنواجه في المثنوى هذا التفاوت الملفت للنظر في أدوات التعبير ، الذي يصل إلى عدم المنطقية في بعض الأحيان .

كان مجرد صب هذا الخليط المهول من المعارف والأحاسيس فى الفاظ، وفى قالب شعرى، مشكلة تؤرق مولانا جلال الدين كثيراً، خاصة وهو يمد بصره إلى مشكلة أخرى: كيف يفهمونه (مت حسرة على الفهم الصحيح)(٢)، فالمعنى كالأسد واللفظ كالأجمة، والشاعر مهما تحدث، يرى نفسه يتحدث عن القشور، أما المعانى فإنها تكون مفهومة عند من يدركونها(٣) واللفظ كالجدائل التى تخص الحسان(٤) ولا شك أن هناك ارتباطا بين المشاهدة والبيان، فالحال مثل اليد والعبارة آلة تكمل بها اليد(٥)، وهذه الصور كلها بمثابة انعكاس الجمال الحقيقى والظلال التى يظنها الإنسان حقيقة، والعبارة هي دليل الطريق لايحتاج إليها الإنسان إلا إذا وضع

<sup>(</sup>۱) مثنوی: ۱–۱۳۵.

<sup>(</sup>۲) الكتاب الثالث البيت ۱۲۰۰

<sup>(</sup>٢) الكتاب الرابع، البيت ٣١٩

<sup>(</sup>٤) ديوان: غزل ٩٢١ .

<sup>(</sup>٥) مثتوى: ٣٠٢/٢.

قدمه على الساحل(۱) ، وهي رائحة مزرعة تفاح الجنة (۲) أو نجوم لا تحدث تأثيراً بدون أمر الله (۲) ويسعى مولانا غالباً لحل هذه المشكلة – اى العلاقة بين الألفاظ والمعنى والعلاقة بين البيان والمشاهدة ، لكنه يعود فيقول أن اللفظ ليس إلا غباراً فوق مرآة المشاهدة (٤) وهذا الغبار يرين عليها من حركة مكنسة اللسان (٥) ويمكن فحسب ادراك المعانى الحقيقية ولب الحكاية عندما يكون الإنسان مستغرقاً فى حضور العشق (١) ومن هنا فلأهمية للغة سواء كانت عربية أو فارسية أو تركية أو يونانية ، وينظم مو لانا بالعربية (لأنه يراها أحلى ، وإن كان للعشق مائة لغة أخرى) (٧) في العشق فقط تحل كل المشكلات، ويتم لهذا العالم المتناقض التناسق والتآلف، وتحدث فيه المصالحة بين الأضداد (٨) (٩) .

ومع حضور هذه المشكلة ، فإن بيان جلال الدين يتميز بهذا الوعى اللغوى المحاضر إذا جاز لنا التعبير ، فأخطاء القوافى تكاد تكون نادرة عنده ، واستحدث عدداً من التعبيرات المولوية أتاحت وضع معجم خاص بها فى سبعة مجلدات(١٠) وتكتسب

<sup>(</sup>۱) مثنوی ۳۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) مثنوى : ١٤/٦.

<sup>(</sup>۳) مثنو*ی* ۲/۱ .

<sup>(</sup>٤) ديوان غزل ١٧٥١ ومثنوي ١٨٠٠، وهذا الغبار يرى عليها من حركة مكنسة اللسان(مثنوي ٢٩/٢).

<sup>(°)</sup> مثن*وی* ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٦) ديوان غزل ٢٥٠.

<sup>(</sup>Y) مثنو*ی ۲۸*٤۲/۳.

<sup>(^)</sup> أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب الثالث

<sup>(</sup>٩) مناقشة القضية كلها من انا ماريا ٧٧-٧٨ .

<sup>(</sup>١٠) وضعه سيد صادق كو هرين في سبع مجلدات من منشورات جامعة طهران ١٣٥٣ هـش .

حتى التعبيرات التى استخدمها من قبله سناتى والعطار مذاقاً آخر ، ولا يستنكف عن استخدام النطق العامى لبعض الألفاظ فى مواضع من شعره ، والمزاوجة بين اللغة وبين الشخصية التى تنطق بها يدل على مهارة شديدة ، ويحتوى المثنوى على كم هاتل من مصطلحات الفقهاء والمناطقة والمتكلمين والفلاسفة وعلماء الحديث والتفسير ، كما يحتوى أيضاً على مصطلحات أرباب المهن المختلفة والسوقة والرعاع ، والكسبة والتجار مما يدل على أن استخدام اللغة فى حد ذاته أمر لم يكن صعباً عليه وإن كانت تدق على التعبير فحسب عن التجربة العرفانية الباطنية ، وهذا النتوع الشديد فى شخصيات حكاياته ملاً المثنوى بالحياة وبالحركة ، وأنقذه من ذلك الجفاف الذى تعانيه النصوص الصوفية الأخرى حتى نصوص سنائى والعطار .

7- ومع ذلك فمن الصعب اعتبار المثنوى نصا صوفياً ، فهو يغطى مساحة أوسع من الفكر الإسلامى والتراث الثقافى الإسلامى ، ومن العسير بل ومن المستحيل أن نحدد الموضوعات التى خضعت للبحث فى المثنوى ، فليس المثنوى كتاباً صوفيا ، وليس نظرة صوفية إلى التراث الإسلامى (مثل حديقة الحقيقة) ، وليس نظماً للثقافة الإسلامية ، وليس تفسيرا لبعض أيات القرآن الكريم أو الحديث النبوى الشريف ، وليس معالجة لقصص الأنبياء والأولياء ، معالجة إنسانية إلى أبعد الحدود ، وليس أيضاً بعض القصص المأخوذة من التراث أو التراث الشعبى أو الواقع المعاش وكلها عولجت بشكل فنى جديد ، بل قد يكون المثنوى هو كل هذه العناصر مجتمعة ، لكن عولجت بشكل فنى جديد ، بل قد يكون المثنوى هو كل هذه العناصر مجتمعة ، لكن عظل بضع نقاط فى حاجة إلى إضافة :

أ) تلك الروح الطيبة الإنسانية التي تهيم عشقاً في الإنسان وتتبعه في ضعفه وسقوطه وتساميه وعلوه بحماس لا يفتر وبأبوية لا حدود لها ورحمة وحنان لا ينفدان ،

وبعد نظر وتعمق في أمراض النفس، وطرق علاجها بما يتقدم على علم النفس المعاصر بعدة قرون من الزمان.

نلك التعاطف البين بين الشاعر وبين أبطاله وبين موضوعاته ، بحيث يحس بحنينه إليه إن ترك الحكاية التى يقصها عليهم إلى حكايات وموضوعات أخرى ، ويحس أنهم ينادونه كى يكمل حكاياته عنهم ، ويحسون بالشوق إليه كما يحس بالشوق إليهم .إلى جوار تلك الروح الفكهة حينا ، وذلك الشجن الجميل العظيم الذي يحس به عند وصفه لسقوط الإنسان بعد صراع مستمر مع مغريات الدنيا وشهواتها ، أو وهو يحمل حاجة لمن لا يقضيها له ، أو وهو يحلم بما لا يتوافق ما ما درجت عليه الدنيا ومقتضياتها ، والمجتمع وتقاليده وعاداته ، وسنة الحياة وما تحتمه وتستوجبه ، أو وهو يحس بأنه أمام طريق مسدود ، يريد أن يطير بلا جناحين ، أو ينزل إلى محيط المعرفة دون قدرة على السباحة ، يأتي مولانا ، ويقدم الحل ، يقدمه مدعما إياه بالروايات والمنطق والبيان الشعرى الرائع ، والتدفق الذي لا يتوقف ، فكاننا بالفعل في بحر عباب تحملنا أمواجه موجة بعد موجة ، فلا تكاد تنزلنا موجة حتى تسلمنا إلى موجة اخرى ، قد تكون أشد ، وقد تكون أكثر هدوءاً !! لكنه مع ذلك فنحن لم نحدد ما هي موضوعات المثنوى ؟!

لا شك أن هناك تيارين رئيسيين في المثنوى:

الأول: التيار العرفانى: أى الصوفى الممتزج بأفكار كلامية وفلسفية، ومن خلاله يبسط مولانا أهم ما أثير من قضايا فى الستراث الإسلامى: الفيض وترتيب الموجودات والعقول والأنفس والعناصر والجهات والأفلاك والعلاقات بين الأكوان ومركز الإنسان فى هذا الكون، ومصيره من الأزل إلى الأبد، ورحيله إلى

موطنه الأصلى وما يعن له من عقبات في طريق هذا الرحيل، وحيرته بين الجبر والاختيار والتشبيه والتنزيه.

الثانى: التيار الأخلاقى من خلال التصفية والتنقية ، وانصهار النفس الإنسانية فى أتون كدحها وكفاحها ومعاناتها لأمراض الحسد والحرص والشهوة والكبر ، وتعرضها على وجه الأرض لطغيان الطغاة وجبروت الجبارين ، وشقائها من أجل قوتها اليومى ، وذلها ، ثم ثورتها وتساميها ولاشك أنه من النادر أن تجد موضوعاً خاض فيه صوفى أو عارف قبل جلال الدين أو بعده لم يدل فيه جلال الدين بدلوه بأسلوبه الخاص به الذى يفيض حبا وحنانا للبشرية ، وينهمر مع ذلك بذلك العمق الشديد(۱) . وهناك من الباحثين الأوربيين جوستاف ريختر ونيكلسون قالا بأن كل جزء من أجزاء المثنوى يمثل وحدة فنية متكاملة ، وأن ما يبدو فيه من انطلاقه على غير نظام موضوعى محدد ليس الواقع ، بل هناك ارتباط فنى دقيق فى التنقل من موضوع إلى آخر (۲) .

٧- ومنذ أن تم تأليف المثنوى اعتبر كتاب القوم ، وقد بدأت الشروح على المثنوى في عهد مبكر نسبيا. وأول من كتب عن المثنوى أحمد الرومى المعاصر لسطان ولد ابن مولانا في كتاب باسم دقائق الحقائق ، ويفسر آراء مولانا ، وكتب حسين الخوارزمى المقتول سنة ٨٣٩ هـ شرحا منظوما تحت عنوان كنوز الحقايق في رموز الدقايق ، كما كتب شرحا آخر تحت عنوان "جواهر الأسرار وزواهر رموز الدقايق ، كما كتب شرحا آخر تحت عنوان "جواهر الأسرار وزواهر

<sup>(</sup>۱) ومع حيرتنا هذه في تحديد موضوعات المثنوى حدد باحث هندى يدعى تلميذ حسين موضوعات المثنوى بـ ١٢٨١ موضوعاً ، عن محمد كفافي ، مثنوى جلال الدين ، الكتاب الأول ص ١٣

<sup>(</sup>٢) مقدمة الجزء الأول من المثنوى لكفافي ، ص ١٤.

الأنوار " وممن شرحوا كتاب الناى (أي مقدمة الجزء الأول من المثنوي) الشيخ يعقوب سررزي الجرخي المتوفى سنة ٨٥١ هـ وشرح عبد الرحمن الجامي على نفس الأبيات، والذي استفدت منه في شروح الكتاب الأول، وشرح مقتطفات لإبراهيم ابن صالح المغلوى المعروف بشاهدى دده (ت ٥٧٠) وشرح مصطفى بن شعبان المعروف بسرورى (ت ٩٦٩) وشرح مقتطفات تحت عنوان "كاشف الأسرار" لظريفي حسن جلبي (ت ٩٤٢) وشرح مقتطفات لعبد الوهاب بن جلل الدين الصابوني (ت ٩٤٨) كما شرحه القاضي نور الله الشوشتري (ت ١٠١٩) وعبد الله خویشکی القصوری (ت ۱۱۰٦) تحت عنوان "أسرار مثنوی وانوار معنوی"، وشرح خواجه أيوب (القرن الثاني عشر) وهو جامع الشروح من قبله. وهناك شروح فارسية أحدث منها شرح ملا محمد هادي السبزواري وعبد العلى محمد بحر العلوم، ومحمد فضل الله آبادي وعبد الله الملتاني وسيد مراد على البخاري، وعبد الغني النابلسي، وملا هادي نوري(١) ، ومن الشروح الأحدث على المثنوي شرح بديع الزمان فروز انفر على ثلثي الكتاب الأول وهو الشرح الذي أتمه سيد جعفر شهيدي، ويواصل الآن - أعانه الله - شرح بقية أجزاء المثنوى، وشرح محمد استعلامي المختصر الشديد الوضوح واضح الجهد، وشرح محمد تقى جعفرى (في خمسة عشر مجلد) وهناك شروح تركية أهما شرح اسماعيل الأنقروى ، (الذي تمت ترجمته أخيرا إلى الفارسية) وشرح عبد الباقي كولبنارلي (الذي تمت أيضا ترجمته أخيرا إلى الفارسية).

<sup>(</sup>۱) مقال مایل هروی فی آخر شکوه شمس ، صص ۵۵۳ – ۵۵۳ .

وكان للغة العربية أيضا نصيبها من ترجمات المثنوى وشروحه ، واقدم متن معروف مترجم ومشروح بالعربية ليوسف بن أحمد المولوى (تمت سنة ١٨١٧) تحت اسم المنهج القوى لطلاب المثنوى (طبع في مصر سنة ١٨٧٢) وكان من المظنون أنه ترجمة لشرح إسماعيل الأنقروى إلا أننى بحثت هذا الأمر ووضح خطؤه (١) وهناك أيضا ترجمة عبد العزيز صاحب الجواهر المسماة "جواهر الأثار في ترجمة مثنوى مولانا خداوندكار " وقد نشرتها جامعة طهران في ستة مجلدات، والترجمة شعرية متكلفة كثيرة الأخطاء في اللغة العربية، وتصد عن قراءة المثنوى(٢) ومن بعد عبد العزيز صاحب الجواهر قدم أستاذنا عبد الوهاب عزام مختارات مختصرة في المثنوى في كتابه صغير الحجم كبير القدر "فصول من المثنوى" (القاهرة ١٩٤٦) وكانت ترجمة أستاذنا عزم شعرا في بعضها ، نثرا في بعضها الآخر . ولعل ترجمة أستاذنا الدكتور محمد كفافي لو اكتملت لكانت أهم ترجمة عربية ، فقد قدم استاذنا الفقيد المجلد الأول والثاني(٣) وترجمته مشرقة

<sup>(</sup>۱) لى بحث بالفارسية تحت عنوان " ملاحظاتى در باره، ترجمه هاى عربى مثنوى " القيته فى ندوة جلال الدين الرومى فى جامعة ميونيخ فى يونيه ١٩٩٥ وهو تحت النشر الآن بمجلة الدراسات الشرقية

<sup>(</sup>٢) فى تعليق للأستاذ عبد الحسين زرين كوب على بحثى فى المؤتمر قال: إن كتاب عبد العزيز صاحب الجواهر نشر فى مطبعة جامعة طهران فى ظروف غير معلومة وأن الأستاذ الراحل مجبتى مينوى حدثه أنه كان ضد نشر مثل هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) على طول ما سمعت ونشر في بعض الصحف أن هناك بعض أجزاء المثنوي من عمل الاستاذ لم تنشر ، إلا أن شينا منها لم يظهر بعد ، وليتها تظهر .

بعد استاذنا كفافى قدمت الزميلة الدكتورة إسعاد قنديل ترجمة لقصمة أكلى ولد الفيل من الكتاب الثالث للمثنوى، وقدم الزميل الدكتور رجاء جبر ترجمة لقصمة "خداع ريفى لحضرى" من الكتاب الثالث للمثنوى ضمن كتابه فى الأدب المقارن دراسة فى المصادر والتأثيرات (القاهرة ١٩٨٦).

٨- ويطول المقام بنا هنا إذا أحصينا الترجمات والدر اسات التي قامت باللغات الأوربية على المثنوى أو على منتخبات منه - ولعل أهمها الترجمة الإنجليزية الكاملة التي قام بها رينولد الن نيكلسون مع نشرة محققة للنص الفارسي في ثمانية مجلدات (لندن ۱۹۲۰–۱۹۰۰) ومختارته من قصص المثنوى تحت عنوان Tales of Mystic Meaning (لندن ۱۹۶۱) وقدم يوحنا آرثر آربري تحت عنوان Mystic Meaning Mathnawi, London 1961 وكتاب More Tales from the Mathnawi, London 1961 ترجمات نيكلسون وأربري هي الأولمي فقد سبقتها ترجمات إنجليزية أخرى ، ترجمة بالمر لأغنية الناي تحت عنوان .The song of the read, London 1877 وترجمة ردهاوس للجزء الأول من المثنوي التي تمت ١٨٨١ ، وترجمة ويلسون للكتاب الأول والثاني الصادرة سنة ١٩١٠ في آيندبرج، وترجمة هوينفلد لمقتطفات من المثنوي الصادرة ١٨٨٧ في لندن . . وهناك أيضا ترجمات ريهاستيك عن مقتطفات من المنتوى في سبعينات القرن التاسع عشر، وآخر الدراسات الإنجليزية عن المثنوى دراسات أنا ماریا شمیل طاری وبخاصة كتابها: The Triumphal Sun, a Study of the works of Jalaladdin Rumi والبذي ترجمه إلى الفارسية حسن لاهوتي تحبت عنوان:

شكوه شمس ، ولها أيضاً كتاب كان على وشك الصدور بمناسبة ندوة مولانا جلال الدين بجامعة ميونيخ (يونيه ١٩٩٥) عن مصادر مولانا . وهناك بالروسية دراسات سلفنسكى وستراكيوف وسلطانوف . وبالألمانية دراسات ريتر ، ودراسات روزن وايج الصادرة في فينا سنة ١٨٣٨ ، وكتاب جوستاف ريختر الصادرة في بريسلاف سنة ١٩٣٣ ، ودراسات ماسيه بالفرنسية(١)(٢)

<sup>(</sup>١) هناك ترجمة كاملة الى الفرنسية قيد الانتهاء.

M. Nawabi, A. Bibliogrphy of Iran. Vol. 2. Tehran انظر 1350 H.Sh. pp. 397-403.

# السنص

بيان بعض حكمة تأخير هذا المجلد الثانى ، أنه بالرغم من أن الحكمة الإلهية برمتها معلومة لهذا الفقير ، لفائدة هذا العمل ، توقفت عنه ، فحكمة الله التى لا نهاية لها تدمر إدراكى ، فلا يقوى على هذا العمل ، ثم إن الحق تعالى يجعل من لذة من تلك الحكمة التى لا نهاية لها خطاماً لأنفه يجره به إليه ، فلو لم يخبره بفائدة منه قط لما تحرك، فلابد من محرك لمنافع البشر ، بحيث يقول المره (إننى أعمل من أجل هذه المصلحة) ، وإذا انصبت الحكمة عليه صبا ، لما استطاع أن يتحرك ، بحيث إنه إن لم يكن الخطام فى أنف البعير لما تحرك ، وإن شد خطامه فى أنفه شدا وثيقا لبرك "وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم " ، فالتراب بلا ماء لا يصير مدرا ، وإن زاد على الماء لا يصير أيضا مدرا ، "والسماء رفعها. ووضع الميزان " فكل شئ يزنه بالميزان ، ليس بلا حساب و لا ميزان ، اللهم إلا لمن بدلوا عن عالم الخلق فهم مصداق "ويرزق من يشاء بغير حساب " ومن لم يذق لم يدر .

سأل أحدهم: ما العشق ؟! أجبت: عندما تصبح مثلنا تعلم، والعشق محبة بلا حساب، ومن هنا قيل: إنه صفة للحق على الحقيقة، ونسبة إلى العبد على سبيل المجاز، فيحبهم غاية المراد وأيهم (تشرف) بيحبونه ؟!

- ١- نقد تاخر هذا المثنوى فترة من الزمان ، فالمهلة واجبة ، من أجل أن يتحول الدم إلى لبن (سائغ) .
- وما لم يلد إقبالك مولوداً جديداً ، فإن الدم لا يتحول إلى لبن حلو ، فأحسن الاستماع .
  - وعندما لوى ضياء الحق حسام الدين عنانه من أوج السماء ؟
- ولأنه كان قد مضى إلى معراج الحقائق ، فإن البراعم لم تتفتح في غيبة ربيعه
- o وعندما عاد من البحر صوب الساحل ، جعل صنج شعر المثنوى في اتساق وتناغم .
  - والمثنوى الذي هو صيقل الأرواح ، كانت عودته يوم الاستفتاح .
  - وكان مطلع تاريخ هذه التجارة وهذا الربح في سنة اثنتين وستين وستمائة .
- لقد رحل بلبل عن هذا المكان ثم عاد ، أجل عاد من أجل أن يصيد هذه المعاني .
- ولقد صار ساعد الملك سكناً لهذا البازى ، وفتح هذا الباب أمام الخلق إلى الأبد ١٠ - وإن الآفة لموجودة فى الهوى وفى الشهوة ، وإلا فإن ذلك المكان شراب سائغ للشاربين !!
- قلتغلق هذا الفم (الجسدى) لتبصر العيان ، فإن الحلق والفم كمامتان أمام ذلك العالم .
- ويا أيها الفم ، إنك في حد ذاتك فوهة للجحيم ، ويا أيها العالم ، إنك على مثال البرزخ .
- والنور الباقى (موجود) إلى جوار الدنيا الدنية ، واللبن الصافى موجود إلى جوار أنهار الدم .

- وعندما تخطو خطوة واحدة دون احتياط ، فإن لبنك ينقلب إلى دم من تخبطك. ١٥- ولقد خطا آدم خطوة واحدة في هوى النفس ، فصيار فراق صدر الجنبة طوقا في عنقه !
- وكالشيطان ، أخذ الملاك يفر من أمامه ، ومن أجل كسرة من الخبز ، سكب الدمع الغزير .
- وبالرغم من أن الذنب الذي ارتكبه كان بقدر الشعرة ، إلا أن هذه الشعرة كانت قد نبتت في عينيه .
- واقد كان آدم عزيزاً لدى النور القديم ، وكانت الشعرة في عينيه جبلاً عظيماً .
  - ولو كان في تلك اللحظة قد تشاور (مع أحد) ـ لما انطلق معتذراً أوان ندمه .
- ٢٠ ذلك أن ازدواج عقل مع عقل (آخر) ، يكون مانعاً لسوء العقل وسوء المقال .
- وعندما صارت نفس في رفيقة لنفس أخرى ، تعطل العقل الجزئى وقعد عن العمل .
  - وعندما تصير يائساً من جراء الوحدة ، تصبح شمسا في ظل الحبيب .
- فامض ، وابحث سريعا عن رفيق إلهى ، وإن فعلت هذا الفعل كان الله رفيقاً لك .
  - وذلك الذي تخلق على الخلوة ، إنما تعلمها آخراً من الحبيب .
- ٢٥ وإنما تتبغى الخلوة عن الأغيار لا عن الحبيب ، فالفراء من أجل الشتاء لا
   من أجل الربيع .
  - فالعقل مع عقل آخر يتضاعف ، ومن ثم يزداد النور ، ويتضح الطريق .
  - والنفس مع نفس أخرى تصير ضاحكة ، فتدلهم الظلمة ويختفى الطريق !

- فإن الرفيق بمثابة العين لك يا صياد (المعاني) ، فاحفظه إذن من القدى والغثاء .
- وحذار ، لا تجعل الغبار يرتفع بمكنسة اللسان ، ولا تجعل من القذى هدية للعين .
  - ٣٠- ولما كان المؤمن هو مرآة المؤمن ، فاحفظ وجهه من كل ما يلوثـــه .
- والرفيق مرآة للروح عند الحزن ، فلا تنفخ أيها الحبيب في وجه المرآة .
- وحتى لا تخفى وجهها تحت أنفاسك ، ينبغى لك فى كل لحظة أن تكتم أنفاسك !!
- فهل أنت أقل من التراب ؟! إن بضعة من التراب عندما وجدت رفقة من ربيع وجدت مئات الآلاف من النوار . . .
- وعندما صارت تلك الشجرة قرينة لرفقة الهواء الطيب تفتحت من أخمص القدم إلى قمة الرأس .
- ٣٥ وعندما وجدت من الخريف رفيقاً مخالفاً ، سحبت وجهها ورأسها تحت الغطاء!!
  - وقالت : إن رفيق السوء إثارة للبلاء ، وما دام قد جاء ، فلا سبيل إلا النوم .
- فلأنم إذن ، والأكن من أصحاب الكهف ، وأفضل من دقيانوس ، ذلك السجين الخائف !!
- لقد كان يقظتهم وقفا على دقيانوس ، لكن نومهم كان رأس مال للعز والشرف.
  - والنوم يقظة ، إن كان مقروناً بالمعرفة ، وويل ليقظ يكون جليسا لجاهل .
- ٤٠ وعندما بسطت طيور الزاغ السوداء خياماً فوق ثلوج الشتاء ، استسلمت البلابل و اختفت .

- ذلك أن البلبل يكون صامتاً عندما لا تكون رياض ، ومغيب الشمس قاتل " المعقطة .
  - فيا أيتها الشمس !! أتتركين هذه الروضة حتى تنيرى ما تحت الترى ؟!
  - ولا انتقال هناك لشمس المعرفة ، فليس لها من تشرف إلا الروح والعقل .
- وبخاصة شمس الكمال ، تلك المنتسبة إلى ذلك الصوب ، وفعلها ليل نهار هو الإتارة !
- 20 فتعال إلى مطلع الشمس إن كنت الاسكندر ، وبعد ذلك فأنت ذو مجد حسن حيثما ذهبت .
  - وبعد ذلك تصير مشرقا حيثما ذهبت ، وتصبح المشارق عاشقة لمغربك .
  - وحس الخفاش مسرع نحو المغرب ، وحسك الناثر للدر سيار نحو المشارق .
- وطريق الحس هو طريق الحُمُر أيها الراكب ، ويا من تزاحم الحمر ، ألا فليعتريك الخجل .
- وهناك خمسة حواس غير هذى الحواس الخمس ، وهي كالذهب الأحمر وهذه كالنحاس .
- وفى ذلك السوق الذى يقام لأهل الحشر ، متى يشترون حس النحاس كما يشتر ى حس الذهب ؟!
  - وإن حس الأبدان ليقتات من الظلمة ، وحسن الروح ليرعى من شمس ما .
- ويا من حملت متاع الحواس نحو الغيب ، فلتخرج يدك مثل موسى من الجيب.
  - ويا من صفاتك شمس للمعرفة ، بينما شمس الفلك رهن بصفة واحدة!!
- حينا تكون شمساً وحينا تصير بحرا ، حينا تصير جبل قاف وحينا تصير العنقاء .

- ٥٥ ولا أنت هذا في حد ذاتك ولا أنت ذاك ، يا من تعلو على الأوهام ، وتكثر على الكثير
  - إن الروح قرينة للعلم وللعقل ، فأى أمر للروح مع العربية والتركية .
  - ومنك يا نقشًا كثير الصور ، يكون المشبه والموحد ومن هو حائر بينهما !!
  - -حينا تجعل من المشبه موحدا ، وأحيانا تقطع الصور الطريق على الموحد .
- وأحياناً من مكرها تقول لك يا أبا الحسن : " يا صغير السن يا رطب البدن"!!
  - ٠٦٠ حينا تحطم الصورة التي صورتها ، وإنما تفعل هذا تنزيها للأحبة .
- وإن عين الحس لتدين بمذهب أهل الاعتزال ، لكن عين العقل على مذهب السنة في وصال .
- وأهل الاعتزال مسخرون للحس ، وإنما يظهرون أنفسهم من أهل السنة إضلالاً .
  - وكل من أقام على الحسن يكون معتزليا ، وإن قال " إنني سنى " جهلا .
- وكل من خرج عن الحس ، فهو سنى ، هو أهل الرؤية ، فعيين العقل حسنة الخطى !!
- ٦٥ وإن كان الحس الحيواني يرى المليك ، إذن لرأت الأبقار والحمر الإله المتعال .
  - وإن لم يكن لك حس آخر سوى حس الحيوان من خارج الأثير .
- فمتى كــان للإنسان أن يكون مكرماً ؟! ومتى كان مسموحا لـه بـالحس المشترك ؟!
  - وقولك إنه مصور أو غير مصور يكون باطلاً دون أن تنجو من الصورة .

- (وهذا الحكم) بأنه مصور أو غير مصور إنما ينبغى لمن يكون بأجمعه لبأ جاوز القشر .
- ٧٠ وإن كنت أعمى ، فليس على الأعمى حرج ، وإلا فامض ، فالصبر مفتاح
   الفرج .
  - فالصبر دواء لحجب البصيرة ، يحرقها ثم يقوم بشرح الصدور .
- ومرآة القلب عندما تصير صافية طاهرة ، ترى أنت الصور فيما وراء الماء والتراب .
  - وترى النقش والنقاش على السواء ، وترى بساط الدولة ومن يبسطه .
  - وإن خيال حبيبى أتى مثل الخليل ، صورته صنم ، لكن معناه محطم للأصنام.
    - ٧٥- فالشكر لله على إذ أنه عندما ظهر ، في خياله ، رأت الروح خيالها .
- وإن خيال عتبتك كان يخدع قلبى ، وليكن التراب على ذلك الذى يصبر عن تراب (عتبتك)!!
- قلت : إن كنت جميلا ، فإنني أستمد منه هذا الجمال ، وإلا فليسخر منى كل قبيح دميم .
- والحل أن ألقى نظرة على نفسى ، وإلا سخر منى قائلا " متى أشترى دميما مثلك ؟!
  - إنه جميل ومحب للجمال ، ومتى يقترن الصبى بعجوز (في الغابرين) ؟!!(١)
    - ٠٨٠ والجميل يجذب الجميل ، واعلم هذا جيداً ، واقرأ عليها " الطيبات للطيبين"!!
  - وفي الدنيا يجذب كل شئ شيئا ، الحار يجذب الحار ، والبارد (يجذب) البارد

<sup>(</sup>۱) ج/۳ – ۸۰ : والطيبات لمن : للطيبين ، والحسن يجذب الحسن على سبيل البقين ، كـل شــى تكـون نــاظر أ البه ، انِمـا (تجده) يصير مع جنسه أيهـا المعنوى . طـ ۱۱ بهـار ۱۳٦٦ .

- وجماعة الباطل تجذب الباطلين ، والباقون مسرورون بالباقين .
- وأهل النار جاذبون لأهل النار ، وأهل النور طلاب لأهل النور (١)
- وما دمت قد أغلقت عينيك ، فإنك تعانى نزع الروح ، ولا صبر للعين عن نور الكوة.
- ٥٥ وما دمت قد أغلقت عينيك فقد لحقك الاضطراب ، ومتى صبر نور العين على نور الكوة ؟!
  - وإن اضطرابك ليكون جاذباً لنور العين لكي تتصل سريعا بنور النهار .
- وإن لحقك الاضطراب وأنت مفتوح العينين ، اعلم أنك قد أغلقت عين القلب ، فافتحها !!
- واعلم أنه طلب عينين عارفتين بالقلب ، لا تفتآن تبحثان عن ضوء بلا قياس .
- وإذا كان فراق ذلك النور الذى بلا تبات ، قد أصابك بالاضطراب وكان يفتح عينك .
  - ٩- فإن فراق هذين النورين الثابتين إذن ، يجعلك مضطربا ، فواظب عليهما .
- وعندما يدعوننى ، لأنظر إلى نفسى : أأنا لائـق بالجذب أو أننى (قبيح) سئ التركيب !!
  - فإن ألحق لطيف " بنفسه قبيحا ، يكون أمرا باعثاً للسخرية أن يجعله معه !!
- فمتى أرى وجهى ، ويا للعجب ، وأرى لونى ، أأنا مثل النهار أو مثل الليل ؟!
- وإن لى ردحا من الزمان أبحث عن صورة روحى ، لكن صورتى لم تكن تبدو قط من (مرآة) إنسان !!

<sup>(</sup>١) ٢ج/٣ – ٨١ : والصعافى إنما يكون طالباً لأهل الصفاء ، والثمالة يكون طالباً لأهل الكدر ، والزنجى إنمــا يكون صديقا للزنوج ، والرومى إنما يكون عمله مع أهل الروم .

- 90- فقلت : من أجل ماذا تكون المرآة آخرا ؟!! من أجل أن يعلم كل امرئ ما يكون ومن يكون !!
- والمرآة المصنوعة من الحديد من أجل القشور ، والمرآة (التي تبدي) سيماء الروح غالية الثمن !
- وليس إلا وجه الحبيب مرآة للروح ، وجه ذلك الحبيب الذي يكون من تلك الديار!!
- قلت : أيها القلب ، ابحث عن المرآة الكلية ، وامض إلى البحر ، فلا نفع يتأتى من الجدول .
- ومن هذا الطلب ، وصل العبد (الفقير) إلى حبك ، فإن الألم هو الذى جذب مريم إلى جذع النخلة !!
- • ١ وعندما صارت بصيرتك عينا لقلبى ، صار ذلك القلب الذى لم يصبر غريقا في الرؤى !!
  - ورأيتك مرآة كلية (باقية) إلى الأبد ، فرأيت في عينك صورتي .
  - قلت : لقد وجدت نفسى آخر الأمر ، وفي عينيه رأيت الطريق اللائح !!
    - فقال و همى : هذا خيالك ، حذار ، وميز بين خيالك وبين ذاتك !!
  - ولقد هتفت بى صورتى من عينيك قائلة " أنا أنت وأنت أنا ، فى اتحاد .
- ١٠٥ ففى تلك العين المنيرة التى لا زوال لها ، ليس يجد الخيال طريقه من
   (كثرة) الحقائق .
  - وفي عيني غيرى إن رأيت صورتك ، فاعلم أنها خيال مردود .
  - ذلك أنه يكحل عينيه بكحل العدم ، ويتذوق خمره من تلبيس الشيطان .
  - ومن تكون عيونهم منز لا للخيال والعدم ، يرون المعدومات وجودا لا جدال!

- وما دامت عيناى قد تكطتا من ذى الجلال ، فإنها منزل الوجود لا منزل الخيال.
- ١١٠ وما دامت شعرة من أنيتك قد وضعت أمام عينيك ، يكون الجوهر في خيالك كأنه حجر اليشم!!
  - وإنما تميز بين الجوهر وبين اليشم ، عندما تعبر خيالك كلية .
  - ولتستمع إلى حكاية يا عارفا بالجوهر ، حتى تميز بين العيان والقياس .

#### ظن ذلك الشخص الخيال هلالا في عهد عمر رضي الله عنه

- لقد حل شهر الصوم في عهد عمر ، فأهرع جماعة من الناس إلى قمة جبل .
- لكى يستطلعوا هلال الصوم مستبشرين ، فقال أحدهم : " يا عمر هاك الهلال هناك "!!
- 110 ولما لم ير عمر الهلال في كبد السماء ، فقال : لقد طلع هذا الهلال من خيالك .
  - وإلا فإننى أحد منك رؤية للأفلاك ، فكيف لا أرى الهلال الطاهر ؟
  - ثم قال : بلل يدك ، وامسح بها حاجبك ، ثم انظر آنذاك صوب الهلال .
- وعندما بلل حاجبه ، لم ير الهلال ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لا هلال هناك ، لقد اختفى !!
- قال : أجل ، لقد صارت شعرة من الحاجب بمثابة القوس ، وصوب نحوك سهماً من الظن !!(١)

<sup>(1)</sup> ج /  $^{7}$   $^{-}$   $^{77}$  : وعندما انحنت شعرة واحدة من حاجبه ، بدت كشكل الهلال لكن الشعرة منه .

- 170- وعندما انحنت شعرة قطعت على الطريق ، حتى ادعى هاز لا رؤية القمر.
- ومادامت شعرة ملتوية تكون حجابا على الأفلاك ، عندما تلتوى كل أجزائك ، كيف يكون الأمر ؟!
- فقوم أجزاءك من المستقيمين، ولا تلو العنان يا مستفيم السير عن تلك العتبة!! - فإن الميزان هو الذي يصلح الميزان، والميزان أيضاً هو الدي ينقص الميزان.
- وكل من صار متوازنا مع المعوجين ، فقد وقع فى النقصان ، وغاب عقله . ١٢٥ - فامض وكن من الأشداء على الكفار ، وصب التراب على تعلقك بالأغيار .
  - وكن كالسيف على رؤوس الأغيار ، هيا ، ولا تقم بحيل الثعالب، وكن أسدا .
- وذلك حتى الاينقطع عنك الرفاق (غيرة على الحق) ، ذلك أن الأشواك أعداء لهذه الزهرة .
  - واضرم النار في الذئاب وكأنهم العود ، ذلك أن أولئك الذئاب أعداء يوسف .
- إن إبليس يقول لك: يا روح أبيك ، فحذار ، حتى لا يخدعك بوسوسته الشيطان اللعين .
  - ١٣٠ لقد قام يمثل هذا التلبيس مع أبيك ، وذلك المفتضح هزم آدم .
- فإنه ماهر في لعبة الشطرنج هذه ذلك الغراب ، فلا تنظر إلى اللعبة بعين ناعسة .
- إنه يعلم الكثير من (ألعاب) صف جنود الشطرنج ، بحيث يغص به حلقك و كأنه القذى .
- ويبقى قذاه في الحلق لسنوات ، فما هو هذا القذى ؟! إنه حب الجاه والأموال.

- والمال قذى ، لأنه يا عديم الثبات يكون فى حلقك مانعا لماء الحياة . ١٣٥ - فإن سلب مالك عدو شديد الاحتيال ، مثله كقاطع طريق سلب قاطع طريق آخر .

#### سرقة مشعوذ حيات لحية من مشعوذ حيات أخر

- سرق لص حقير حية من مشعوذ حيات ، ومن بلاهته كان يعتبرها غنيمة .
- ونجا مشعوذ الحيات ذاك من لدغ الحية ، وقتلت الحية سارقها قتلا شنيعاً .
  - وراه مشعوذ الحيات وعرفه ، وقال : لقد خلصته حيتى من روحه
  - لقد كنت تطلبها منه في دعاتك يا حبيبي ، قائلا : لأجدها وأستردها منه .
- ١٤٠- والشكر لله أن ذلك الدعاء صار مردودا ، وكنت أظنها خسارة وهي نفع
- ورب دعاء تكون فيه الخسارة والهلاك، ولا يستجيب إليه الإله الطاهر من كرمه(١).

#### التماس رفيق عيسى عليه السلام منه عليه السلام إحياء العظام

- لقد صاحب أحد البلهاء عيسى ، فرأى عظاماً في حفرة عميقة .
  - فقال : أيها الرفيق !! ذلك الاسم السنى الذى يحيى الموتى .
- علمنى إياه حتى أقدم أنا أيضاً بالإحسان ، وأجعل هذه العظام ترتد فيها الروح .
  - ١٤٥ قال : اصمت ، فليس هذا من شأنك ، وليس لائقا بأنفاسك وأقوالك .
  - ذلك أنه يريد نفسا أطهر من المطر ، وأكثر إدراكا في مسيره من الملاك .

<sup>(</sup>۱) ج/ ٣ – ١٤٠ : إنه مصلح ويعرف المصلحة ، وإنه يرد مثل هذا الدعاء ، وذلك المتجه بالدعاء يكون شاكيا ، ويظن ظن المعوء وهذا سئ ، و لا يعلم أنه يريده بلاءه ، ومن كرم الحق لم يستجب لمه مباشرة .

- وإنما تلزم أعمار حتى يصير النفس طاهراً ، ولكى يصبح (صاحبه) أمينا لمخزن الأقلاك .
  - ولقد أمسكت هذه العصا بيدك اليمني ، ومن أين لليد قوة موسى ؟!
    - قال: إن لم أكن أنا تاليا للأسرار، فاتل أنت الاسم على العظام.
- ١٥٠ قال عيسى : يا رب أية أسرار هذه ، وما (سر) ميل هذا الأبله في هذا التسخير ؟!
  - وكيف لا يهتم هذا المريض بأمر نفسه ؟! وكيف لا تهتم هذه الجيفة بالروح ؟
    - . لقد أهمل جيفته هو ، ويبحث عن رتق جيفة الغريب ؟
- قال الحق : إذا كان المدير طالباً للإدبار ، فإن جزاء زراعته (أن يحصد) الشوك .
- وذلك الذى يغرس بذور السوك في الدنيا ، حذار حذار ، لا تبحث عنه في البستان(١)
- ١٥٥ فإن أمسك وردة بيده تنقلب إلى شوك ، وإن اتجه إلى صديقه ، انقلب إلى حية .
- وإن كيمياء (تبديل) السم والحية عند ذلك الشقى ، مخالفة لكيمياء (تبديل) التقى .

### نصيحة الصوفي الخادم بالعناية بدابته ، ودو قلة الخادم

- كان أحد الصوفية يسيح عبر الآفاق ، حتى نزل ذات ليلة ضيفا بزاوية .
- كانت لديه مطية ، فربطها في الحظيرة ، وجلس في صدر الصفة مع الرفاق .

<sup>(</sup>١) ح / ٣ - ١٤٤ : فحذار لا تعتمد على قوله وفعله ، فهو كشجر الصفصاف ، ليس لنيه ثمر .

- وصدار فى (مقام) المراقبة مع رفاقه ، والحضور مع الرفاق كتاب زائد (الفائدة) .
- ١٦٠- وليس دفتر الصوفى في سواد الحروف ، ليس إلا قلباً أبيض كأنه الثلج .
  - وزاد العالم آثار القلم ، وما هو زاد الصوفى ؟ آثار القدم .
- إنه كالصياد مضى يطلب الصيد ، فرآى أثر خطو غزال ، ومضى خلف الأثر.
- ولقد كان خطو الغزال لازما له فترة من الزمان ، ومن بعد ذلك صارت نافجة الغزل مرشدا له .
- وعندما شكر (القدرة) على الخطو وقطع الطريق ، فلا جرم أنه قد وصل من ذلك الخطو إلى مبتغاه .
- ١٦٥ والمسير لمسافة منزل واحد على رائحة النافجة ، أفضل من (المسير)
   مائة منزل من الخطو والطواف(١)
- وذلك القلب الذى يطلع على أضواء الأقمار ، هو بالنسبة للعارف مصداق لـ " فتحت أبوابها " .
- إنه بالنسبة لك جدار وبالنسبة لهم باب ، إنه بالنسبة لك حجر ، وللأعزاء جوهر .
  - وما تراه أنت في المرآة عيانا ، يراه الشيخ في قطعة لبن من قبل ذاك .
- والشيخ أقصد به من لم يكن من هذا العالم ، فلقد كانت أرواحهم فى بحر الجود .

<sup>(</sup>١) ج / ٣ – ١٤٧ : وسير الزاهد كل شهر حتى العتبة ، وسير العارف كل لحظة حتى عرش الملك !!

- ١٧٠ ومن قبل أن يخلقوا أجساداً ، عاشوا أعمارا ، ومن قبل أن يزرعوا
   جنوا الثمار !!
- ومن قبل أن يصوروا ، تقبلوا الروح ، ومن قبل أن (يوجدوا) في البحر تقبوا الدر .
- لقد كانت المشورة لا تزال تدور من أجل إيجاد الخلق ، بينما كانت أرواحهم في بحر القدرة (غارقة) حتى الحلوق .
- وعندما كان الملائكة يمانعون في إيجاد الخلق ، كانوا هم خفية يسخرون من الملائكة .
- كانوا على علم بصورة كل ما صار موجودا ، وذلك من قبل أن تخلق هذه النفس الكلية .
  - ١٧٥ ومن قبل الأفلاك ، رأوا عطارد ، ومن قبل الحبوب ، رأوا الخبز .
- وبدون أن تكون لهم قلوب أو ألباب ، كانوا مليئين بالتفكير ، ودون جيش أو حرب ، عقدوا لواء النصر
  - وذلك العيان ، هو بالنسبة لهم فكرة ، وإلا فإنه بالنسبة للمبعدين رؤية .
- والفكرة تكون من الماضى ومن المستقبل ، وما داموا قد نجوا من هذين فقد حلت المشكلة .
- والبصميرة لما كانت بلا كيفية ، فقد رأت كل من لا كيفية له من قبل ، والصحيح والزائف من قبل (أن يوجد) المنجم .
  - ١٨٠ ومن قبل أن تخلق الكروم ، شربوا الخمور ، وأظهروا الوجد .
  - وفي تموز الحار ، يرون شهر دي ، وفي شعاع الشمس يرون الفييء .
  - وفى قلب العنب قد رأوا الخمر ، وفى الفناء المحض ، رأوا الموجود .

- والسماء من حولهم شاربة للجرعات ، والشمس من جودهم ، متشحة باللباس الذهبي!!
  - وعندما ترى منهم رفيقين مجتمعين ، يكونان واحدا ، وستمائة ألف .
  - ١٨٥ وأعدادهم على مثال الموج ، فإن الريح هي التي جعلته (يبدو) متعددا .
    - وإن شمس الأرواح قد تفرقت داخل كوات الأبدال.
- وعندما تنظر في قرص الشمس فهو واحد في حد ذاته ، ومن هو محجوب بالأبدان ، لا يزال في شك .
- إن التفرقة تكون في الروح الحيوانية ، والنفس الواحدة ، هي الروح الإنسانية.
  - وما دام الحق قد رش عليهم نوره ، فلا يتفرق أبدا نوره(١)
- ١٩٠ ألا فلتتركنى لحظة أيها الرفيق الملول ، حتى أسوق وصفا لخال من ذلك الجمال .
  - وإن جمال حاله لا يتأتى في بيان ، وما العالمان ؟ إنهما انعكاس لخاله .
    - وعندما أتحدث أنا عن خاله الجميل ، يريد النطق أن يشق جسدى .
    - فأنا سعيد في هذا البيدر كنملة ، بحيث أحمل حملا يفوق استطاعتي .

# انخلاق تقرير معنى الحكاية بسبب ميل المستمع إلى استماع ظاهر الحكاية

- ومتى يتركنى ذلك الحاسد للضياء ، أن أقول ما هو فرض وما هو جدير بالقول .

<sup>(</sup>١) ج / ٣ – ١٥٨ –١٥٩: ﴿ وَالْرُوحِ الْإِنْسَانِيةَ كَنْفُسُ وَاحْدَةُ ، وَالْرُوحِ الْحَيُوانِيةُ مَفْلَى جَامَدَةً .

<sup>-</sup> والمعقل الجزئى ليس عارفًا بسر هذا ، وليس واقفًا على هذا السر سوى الله

<sup>-</sup> وأى أمر لعقلك مع هذا الهوس ، وأية فائدة للموجود أهم من (قول) السر.

- ١٩٥ وإن البحر ليطف بالزبد ويقيم سدا ، ويكون جزر ومن بعد الجزر يقوم بالمد .
- فاستمع هذه اللحظة ، وما المانع ؟ ربما مضى قلب المستمع إلى موضع آخر . قد انصرف خاطره إلى الصوفى الذى نزل ضيفا ، وفى ذلك الهاجس انغمس حتى عنقه .
- ومن ثم صار لازما الانصراف عن هذا المقال ، صوب تلك الحكاية وصفاً للحال .
- فلا تعتير أن الصوفى هـو هذه الصورة أيها العزيز ، فحتام أنت كالأطفال (متعلقا) بالجوز والزبيب ؟
- ٢٠٠ وأجسادنا هي الجوز. والزبيب يا بنى ، فإن كنت رجلا دعك من هذين الشيئين !
  - وإن لم تدعها فإن إكرام الحق يجعلك تدعها من فوق الطباق النسع .
    - واستمع الان إلى الحكاية ، لكن انتبه ، وافصل الحب عن التبن .

### التزام الخادم برعاية الدابة وإهماله

- وعندما وصلت حلقة أولئك الصوفية طلاب الفائدة إلى آخر الوجد والطرب .
  - مدوا المائدة من أجل الضيف ، فتذكر الدابة في تلك اللحظة .
- ٢٠٥ فقال للخادم: امض إلى الحظيرة، وهيئ من أجل الدابة النبن والشعير.
- قال : لاحول ، ما هذه الزيادة في الكلام ؟! إن هذه الأمور هي عملي منذ أمد بعيد .
  - قال : بلل شعيره من البداية ، فإن ذلك الحمار هرم وأسنانه واهية .
  - قال : لا حول ، ماذا تقول أيها العظيم ؟! إنما يتعلم منى (الناس) هذه الأعمال

- قال : أنزل عنه السرج هونا ، وضع دهان المنبلى على ظهره الجريح . ٢١٠ قال : لا حول ، الخلاصة أيها الحكيم ، إن مئات الآلاف من أمثالك نزلوا علينا ضيوفا.
- وكلهم مضوا عنا فى غاية الرضا ، فالضيف هو بمثابة الروح والأهل عندنا قال : اسقه ، لكن ليكن (الماء) دافئا من الصنبور ، قال : لا حول ، إنما اعترانى الخجل منك .
  - قال : قلل من القش في شعيره ، قال : لاحول : اقصر من هذا الكلام .
- قال : اكنس مكانه من الحصى والبعر ، وإن كان مبللا ، صب عليه ترابا جافاً!!
  - ١٥- قال : لاحول ، استعذ يا أبي بالله ، وقلل الحديث مع الرسول الحكيم .
- قال : خذ المشط ، وحك به ظهر الحمار ، قال : لا حول ، أخجل يا أبي (١) .
- قال الخادم هذا القول وسد باب (القول) سريعا ، قائلا : لأمض وألقى بالتبن والشعير سَريعاً .

<sup>(</sup>۱) ج ۱۸۹/۲ – ۱۹۰ :

قال : قصر له طرف الزمام ، حتى لا يسقط عند التمرغ في القيد

<sup>-</sup> قال : لا حول ، لا تشك كثيرا أيها الأب ، ومن أجل الحمار لا تتصامق كثيرا

<sup>-</sup> قال : ألق "العراقة" على جسده سريعا ، ذلك أن الليلة باردة بأنجم الفضل .

<sup>-</sup> قال : لا حول ، لا تتحدث أيها الأب هكذا كثيرا ، ولا تبحث عن العظمام في اللبن وهي لم تكن فيه .

<sup>-</sup> إننى أكثر مهارة منك في علمي ، ويأتيني الضيوف من طبيب وصائغ

<sup>-</sup> وأخدم كل ضيف بما يليق به ، وأكون في الخدمة (سعيدا) كالورد والسوسن .

- ومضى ولم يتذكر الحظيرة قط ، وهذا من ذلك الصوفى بحيث (نام) نوم الأرانب .
  - مضى الخادم ومضى إلى جمع من السوقة ، وسخر من وصايا الصوفى .
- ٠ ٢ ٢ وكان الصوفى قد تأخر عن المسير وطال به (الوقت) ، فأخذ يحلم وهو مفتوح العينين .
- بأن حماره كان قد سقط بين براثن ذئب ، وأن (الذئب) يقطع من (لحم) ظهره وفخذه .
  - فقال : لا حول ، أي هذيان هذا ، واعجبا ، أين ذلك الخادم الرحيم ؟!!
  - ثم أخذ يرى أن حماره في مسيره ، حينا يسقط في بئر ، وحينا في حفرة.
- وأخذ يرى من الواقعات السيئة اشكالا وألوانا ، فأخذ يقرأ (الفاتحة) و (القارعة) .
- ٥٢٢- فقال: ما الحل ؟ لقد انصرف الرفاق ، ومضوا ، وأغلقو الأبواب (من وراتهم) جميعا .
  - ثم أخذ يقول: عجبا ألم يشاركنا ذلك المخادع الحقير الخبز و الملح ؟!!
    - إننى لم أبد له إلا اللطف واللين ، فلماذا يبدى لى في مقابله الحقد ؟
    - وكل عداوة ينبغي أن يساندها سبب ، وإلا فإن التجانس يلقن الوفاء .
- ثم أخذ يقول: وآدم مع كل لطفه وجوده، متى كان قد جار على إبليس ذاك ؟!
- ٣٠٠ وماذا فعل الإنسان للتُعبان والعقرب ؟! بحيث لايفتاً يريد له الموت والألم
  - وخاصية الذئب التمزيق ، وهذا الحسد بين الخلق ظاهر للعيان .
  - ثم أخذ يقول: إن سوء الظن هذا خطاً ، فلماذا يكون ظنى هكذا بأخسى ؟
- ثم عاد يقول: بل إن سوء الظن من الحزم، وكل من لا يكون سئ الظن، متى يبقى سالما ؟

- وظل الصوفى فى وسوسته (وفكر) حماره إلى درجة لا كانت جزاء للأعداء ٢٣٥ وذلك الحمار المسكين بين التراب والحصى ، مائل السرج ، ممزق الزمام .
- متعبُ حتى الموت من الطريق ، وطوال الليل بلا علف ، حينا يعانى نزع الروح وحينا يعانى الهلاك .
- وأخذ الحمار يذكر طوال الليل قائلا: يا الله ، لقد صرفت النظر عن الشعير فجد بقيضة من التبن.
- وبلسان الحال أخذ يقول: أيها الشيوخ، الرحمة، فلقد هلكت من هذا الساذج الهازل.
- وذلك الذى رآه ذلك الحمار من الألم والعذاب ، يراه الطائر المنزلي من السيل العباب !!
- ٢٤٠ ثم رقد على جنبه تلك الليلة حتى الفجر ، ذلك الحمار المسكين ، من الجوع الشديد (١)
  - وطلع النهار ، فأتى الخادم في الصباح وسريعا وضع السرج على ظهره .
- ووخزه وخزتين أو ثلاثاً مثلما يفعل باعة الحمر ، وفعل مع الحمار ما يليق بالكلب .
  - وبرطع الحمار من حدة الوخز ، وأين اللسان لكى يشرح الحمار أحواله ؟! ظن أهل القافلة أن دابة الصوفى مريضة
  - وعندما ركب الصوفى واتخذ طريقه ، أخذت (الدابة) تسقط في كل لحظة .

<sup>(</sup>١) ج /٣ – ١٩١ : أخذ يئن من فراق التبن والشعير ، ثملا من الشوق إليهما . وهكذا من المحنة والألم والحرقة أخذ يطلق الأهلت طوال الليل حتى طلوع النهار .

- ٢٤٥ وكان الناس يرفعونها ، وظنوا بأجمعهم أنها مريضة .
- كان أحدهم يشد أذنيها بشدة ، وكان آخر يبحث فيما بين فكيها وتحت لسانها .
- وكان أحدهم يبحث في حدوتها عن حصاة ، وكان آخر يبحث في عينها عن بقعة .
- ثم أخذوا يقولون : يا شيخ ما سبب هذا ؟ ألم تكن تقول بالأمس الشكر لله ، فهذا الحمار قوى .
- قال : ذلك الحمار الذى كان قوته فى الليل حوقالت ، لا يستطيع السير إلا على هذا النمط .
- ۲۵۰ ولما كان قوت الحمار في الليل من الحوقلات ، فلاشك أنه يسبح طوال
   الليل ، ويقضى يومه في سجود(١)
- وأغلب الناس من أكلة لحوم البشر ، فقلل انتظار الأمان حتى من (مجرد) سلامهم .
- وقلوبهم جميعا منازل للشيطان ، فقلل من قبول الوسوسة من شياطين الإنس .
- وكل من يسمع من نفثة الشيطان الحوقلة ، يكون مثل ذلك الحمار يكب على رأسه
- وكل من يتجرع فى الدنيا خداع الشيطان ، ويتجرعه أيضاً من العدو المتظاهر بالصدارة المرائى ،
- ٢٥٥ وفي طريق الإسلام وعلى جسر الصراط ، يكب على رأسه مثل ذلك
   الحمار متخبطا .

<sup>(</sup>١) ج / ٣ - ١٩٩ : - وإذا لم يكن أحد ممتحنا من همك ، فينبغى لك القيام بكل أمرك

- فلا تستمع إلى إغواءات صديق السوء ، حذار ، وأنظر إلى الشبكه و لا تمش على الأرض آمنا .
- وانظر إلى مائة الف إبليس يحوقلون ، فيا آدم ، أنظر إلى إبليس (داخل) الحية !!
- يفح قائلا لك: يا حبيبى ، ويا صديقى ، حتى يسلخ عن (هذا المسمى) صديقا الجلد كالقصاب.
  - ينفث حتى يسلخ جلدك ، وويل لذلك الذي يذوق الأفيون من (أيدى) الأعداء .
- ٣٦٠ يضع قدمه على رأسك وكأنه القصاب ، وينفث حتى يسفك دمك بغلظة وشدة .
  - وكالأسد ، قم بصيدك بنفسك ، واترك إغواء القريب والبعيد .
- واعلم أن رعاية الأخساء من قبل رعاية ذلك الخادم ، والعزلة أفضل من إغواء الأخساء!!
- ولا تجعل لنفسك منز لا في أرض الناس ، وقم بالعمل لنفسك ـ و لا تقم بالعمل للغريب .
- فمن هو الغريب ؟ إنه جسدك المخلوق من تراب ، وهو الذى يكون من أجله كل همك !!
- ٥٦٥ وما دمت تمد الجسد بالدسم والحلو ، فإنك لا ترى سمنة (وصحة) فى جوهرك !!
  - والجسد حتى وإن ربا بين المسك ، يفوح منه النتن ، في يوم الوفاة .
- فلا تضمخ الجسد بالمسك ، بل ضمخ به القلب ، وما هو مسك (القلب) ؟ إنه اسم ذى الجلال الطاهر .

- وذلك المنافق يضمخ جسده بالمسك ، ويضع الروح في قاع المستوقد !!
- فاسم الحق على اللسان ، وفي روحه ، أنواع العفن من فكره الذي لا إيمان فيه ٢٧٠ والذكر منه كخضرة فوق دمن ، كأنها ورد وسوسن على رأس مرحاض.
- وذلك النبات في ذلك المكان على سبيل العارية ، فإن الموضع (الحقيقي) لذلك الورد المحفل ومجلس اللهو!!
  - والطيبات إنما تتجه نحو الطيبين ، والخبيثات للخبيثين ،ألا فلتنتبه!!
- ولا تكن حقودا ، كأولئك الذين ضلوا من الحقد ، فقبور أولئك الذين أضلهم الحقد توضع إلى جوار قبور الحاقدين !!
  - والجحيم هو أصل الحقد ، وحقدك ، جزء من ذلك الكل ، وخصم لدينك . .
- ٧٧٥ وما دمت جزءا من الجحيم فانتبه ، فإنما يقر قرار الجزء إلى جوار (كله)
- والمر يقينا يلحق بمن فيهم هذه الصفة ، ومتى يكون نفس الباطل قرينا للحق ؟
- وإن كنت جزءا من الجنة يا ذائع الصيت ، فان سروروك وعيشك يكون ثابتا في الجنة .
  - ويا أيها الأخ إنك أنت نفس ما لديك من فكر ، وما بقى منك عظام وعروق.
    - فان كان فكرك ورداً ، فأنت روضة ، وإن كان شوكاً ، فأنت مستوقد .
- ٢٨٠ وإن كنت ماء ورد فإنما تعطر بك الجيوب ، وإن كنت كالبول فانهم يلقون بك بعيداً .
  - وانظر إلى صناديق العطارين ، فإن كل بضاعة توضع إلى جوار جنسها !!
- ثم إن البضائع قد اختلطت ببعضها ، ومن هذا التجانس ، إنبثقت زينة تسر الناظرين .

- حتى وإن إمتزج العود والسكر عنده ، فإنه يستطيع أن يفصل كل واحد منهما عن الآخر!!
- لقد انكسرت الصناديق ، وسالت الأرواح ، واختلط الصالح والطالح كل منهما مع الآخر (١)
- ٢٨٥ وأرسل الله تعالى الأنبياء بالكتب ، حتى يوضع كل صنف من هذه الحبوب في طبقه (٢)
  - ومن قبلهم كنا جميعا بأجــا واحدا ، ولم يكن أحد يعلم أخيارا كنا أو أشرارا
- وكان الزائف والصحيح كلاهما يمضيان في الدنيا ، فقد كان الليل سائدا مدلهما ، ونحن كالسراة فيه .
- حتى أشرقت شمس الأنبياء ، وقالت : أيها الزائف ابتعد ، وأيها الخالص الصحيح تعال .
- والعين تستطيع أن تفرق بين الألوان ، والعين تستطيع أن تميز بين الياقوت والحجر .
- ٢٩- والعين تستطيع أن تميز بين الجوهر والقذى ، ومن هنا فإن القـذى يـؤذي العين بوخزه .
  - وهؤلاء الزائفون أعداءٌ للنهار ، وأنواع الذهب في المناجم عشاق للنهار .
- ذلك أن النهار هو مرآة التعريف ، وذلك لكي يلقى الذهب الأشرقي التشريف .
- ومن هنا فإن الحق جعل القيامة يوما "نهارا" ، فالنهار هـ و الذي يبدي جمال الأصفر والأخضر .

<sup>(</sup>١) ج / ٣ – ٢٠٠ : – ولقد أرسل الحق الأنبياء من أجل هذا ، حتى يفصل فيهم بين الكفر والدين .

<sup>(</sup>٢) ج /٣ – ٢٠٠ : والمؤمن والكافر والمصلم واليهودى ، كانوا يبدون من أبلهم على نمط واحد .

- ومن ثم إن النهار في الحقيقة هو سر الأولياء ، والنهار أمام " وجوههم " القمرية كأنه الظلال .
- ٧٩٥ فاعلم أن النهار هو انعكاس أسرار رجال الحق ، وانعكاس سترهم هو الليل الذي يغمض العيون .
  - ومن هنا قال الله: " والضحي " ، والضحى هو نور ضمير المصطفى!!
  - ومن قائل أن هذا الضحى هو مطلب الحبيب ، ذلك أنه كان إنعكاسا لنسوره .
- وإلا فإن القسم بالفانى لا يصبح ، والفناء في حد ذاته أية جدارة له بأن يتحدث عن الله ؟!
- وإن كان الخليل قد قال " لا أحب الآفلين " ، فكيف يطلب الله سبحانه وتعالى شيئا فانيا ؟ .
- ٠٠٠- لقد قال ذلك الخليل: لا أحب الأفلين ، فمتى يقسم بالفاني الرب الجليل ؟!
  - ثم إن " والليل " هي ستره ، على جسده ذاك المصاب بالصدأ .
  - وعندما أشرقت شمسه من ذاك الفلك ، قال لليل الجسد : إنتبه .. ما ودعك .
    - ووجد الوصل من عين البلاء ، ومن حلاوتـــه نزلت " ما قلــــي " ,
- وكل عبارة في حد ذاتها علامة على حال ، والحال بمثابة اليد ، والعبارة كالآلية .
  - ٥٠٥- وآلة الصانغ في يد الخذاء ، تكون كبذرة تزرع في أرض رملية .
- وآلة الإسكاف عند الزارع ، تكون كوضع القش أمام الكلب والعظام أمام الحمار .
- لقد كانت " أنا الحق " نورا بين شفتي المنصور ، وكانت " أنا الله " من شفتي فرعون زورا وبهتانا .

- ولقد كانت العصافي يد موسى دليلا ، وكانت في كف الساحر هباء منتسورا .
- ومن هنا فإن عيسى عليه السلام ،" لم يكن يريد " أن يعلم رفيق الطريق اسم الحي الصمد .
- ٣١٠ لأنه لا يعلم ، ويعيب على الآلــة ، وأنت إن ضربت حجرا بمدر ، متى تشتعل النار ؟.
- واليد والآلـــة مثيلان للحجر والحديد ، ينبغي أن يقترنا ، ومن أجل الميــلاد ، ينبغي أن يكون هناك زوج وزوجة .
- وذلك الذي جل عن الزوج والآلة هو الواحد الأحد ، وفي العدد شك ، وهذا . الواحد لاريب فيه .
- واولئك الذين قالوا بالإثنين والثلاثة وما فوق ذلك ، متفقور يقينا على الواحد .
- وعندما يُستبعد الحــول ، يصيرون على نسق واحد ، ويصبح القائلون بالإثنين والثلاثة قائلين بالواحد .
- ٣١٥- وإن كنت في ميدانه "كرة "قائلة بالواحد، فإنما يثار الغبار في الميدان "بك " من صولجانه .
- وتصبح الكرة آنذاك مستوية مبرأة من النقصان ، كما أنها تصبح راقصة من ضربة المليك .
- واستمع إلى " هذه المعاني " أيها الأحول بوعيك ، وعالج عينيك عن طريق الأذن .

- ومن ثم فالكلام الطاهر في القلوب العمياء لا يستقر ، بل يمضي إلى أصل النور .
- ووسوسة الشيطان تلك في القلوب المعوجة ، تمضي وكأنها النعل المعوجة في قدم معوجـــة .
- ٣٢٠ وحتى إن قمت ( بتعلم) الحكمة عن طريق التكرار ، ما دمت لست من أهلها ، فإنها تفر منك .
  - حتى وإن كتبتها ودللت عليه\_ ، أو ثرثرت بها ، وأخذت تبينه\_ .
  - فإنها تحجب وجهها عنك يا شديد العنـاد ، وتحطم القيود ، وتفر منك .
  - وإن لم تقرأ ، لكنه يرى حرقتك ، يكون العلم هو الطائر المدرب على يديك .
- وهو لا يستقر عند كل من لا يكون ماهرا في صنعته ، ويكون كأنه الطالووس في منزل القروي .

### عثور الملك على الصقر في منزل عجوز طاعن في السن

- ٣٢٥- ليس الدين هو ذلك البازي الذي هرب من الملك ، إلى تلك العجوز التي تنخل الدقيق . ·
  - حتى تطبخ عصيدة الأو الادها، فرأت ذلك الصقر الجميل الأصيال.
- فقيدت سويقيه ، وقصقصت جناحه ، وقلمت أظافره ، ووضعت القش أمامه قوتا .
- وقالت: إن أولئك الأخساء لم يقوموا برعايتك كما ينبغي ، فطال جناحك زيادة عن الحد ، وطالت أظافرك .
  - ويد كل خسيس تصييك بالمرض ، فتعال إلى أمك ، كي تقوم برعايتك .

- -٣٣٠ واعلم أن حب الجاهل يكون على هذا النسق أيها الرفيق ، فالجاهل يمشي معوجا دائماً في الطريق .
- وذات يوم تأخر الملك في البحث عنه ، حتى وصل إلى منزل تلك العجوز ومخيمها .
  - فرأى الصقر فجأة بين العناء والهـم , فأجهش عليه بالبكاء وناح .
- وقال له : مهما كان هذا الجزاء فهو من فعل يدك ، لأنك لم تكن صادق الوفاء لنا ؟
- فكيف تهرب من جنة الخلد إلى الجحيم ، غافلا عن " لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار" ؟!
- ٣٣٥ وهدذا جزاء من يهرب من الملك العزيز ، حائرا نحو منزل إمرأة عجوز .(١)
  - وأخذ الصقر يحك يد الملك بجناحــه ، ويقول بلا لسـان : لقد أذنبت .
- ومن ثم فأين يتضرع ويئن اللئيسم ، إن لم تكن قابلا إلا الطيب أيها الكريم ؟!(٢)
- وإن لطف المليك ليجعل من الروح باحثة عن الذنب ، ذلك لأن المليك يجعل كل قبيح جميل .
  - فامض ، ولا ترتكب الإثم ، فإنه حتى حسناتنا تبدو قبيحة أمام فاتننا .
  - ٣٤ ولقد رفعت لواء العصيان ، ذلك أنك ظننت أن لعبادتك أجرا.

<sup>(</sup>۱) ج/۳-۲۲۰- هي عجوز نتنة هذه الدنيا الدنية ، وكل من مال اليها ذليل عبي. - فالدنيا جاهلة وعابدة للجاهل ، والعاقل هو من نجا من تلك الجاهل ، وكل من يكون نجيا للجاهل ، يحبق به ما حاق بذلك الصقر . (۲) ج/۳-۲۳۰: - و أين يضع رأسه الظلوم الخجــــل ، إلا على عتبتك أيها الغفور ؟

- وعندما أذن لك بالذكر والدعاء ، امتلاً قلبك بالغرور من هذا الدعاء .
- ورأيت نفسك أيضا متحدثا مع الله ، وما أكثر الذين أبعدوا من جراء هذا الظن .
- والملك حتى وإن جلس معك على الأرض ، إعرف "قدر " نفسك ، واجلس بأدب أكثر .
- قال البازي: أيها الملك ، لقد ندمت ، وتبت ، ودخلت من جديد في الإسلام ٣٤٥ قال الذي أصبت السكر وصار صيادا للأسود ، إن مشى متمايلا من السكر ، فالتمس له العذر .
  - وإن كنت قد فقدت المخالب وأنت لي ، فإنني أقتلع لواء الشمس !!
- وإن كان قد ذهب عني الجناح ، وتلطفت علي ، فإن الفلك نفسه ينقل عني في ممارسته لفنون الصقور .
- وإن تهبني شرف خدمتك ، أحطم الجبل ، وإن وهبتني قلم "السلطة "أحطم الأعلام .
- وإن جسدي في النهاية ليس أضعف من جسد البعوضة ، فإنني بجناحي أزيل ملكا " كملك " النمرود .
- ٣٥- فاعتبر أنني في ضعفي كطير الأبابيل ، واعتبر أن كل خصم بمثابة الفيل
- فإنني ألقي حصاة" بحجم " البندقة ، بندقة محرقة ، والبندقة في فعلى كمائة منجنيق .
- وحصاتي وإن كانت كحبة الحمص ، لا تتبقى منها في الهيجاء رأس ولا خصوذة .
  - لقد أتنى موسى إلى الوغى بعصك واحدة ، وهاجم بها فرعون ذاك وسيوفه

- وكل رسول قرع هذا الباب بمفرده ، وصمد بمفرده أمام كل الآفاق . ٥٥٥- ونوح ، عندما طلب منه سيف ، صمار منه موج الطوفان في طبع السيف .
- ويا أحمد ، ماذا تكون جيوش الأرض " أمامك " ؟ ، أنظر إلى القمر فوق الفلك ، وشق جبينه .
- حتى تعلم " كواكب " السعد والنحس الغافلة ، أن النوبة نوبتك ، وليست نوبة القمر !!
  - النوبة نوبتك ، ذلك أن موسى الكليم ، كان يرجو دائما أن يكون من أمتك .
    - وذلك لأنه رأى عز نوبتك ، وأن صبح التجلي كان ينبثق منها .
- - فاغرق موسى الذات في البحار ، ثم استخرجه منها إبان نوبة أحمد .
    - قال : ياموسى ، لقد أبديت لك هذا الأمر ، وفتحت لك طريق الخلوة .
- فأنت في هذه النوبة بعيد عن تلك النوبة أيها الكليم ، فاضمم ساقيك ، فهذا الكليم طويل عليك .
  - وأنا كريم ، أبدي الخبز لعبدي ، حتى ليغلبه البكاء طمعا فيه .
  - ٣٦٥ والأم تحك أنف طفلها ، لكي يستيقظ ، ويطلب الطعام .
- لأنه قد نام جائعا غافلا ، وهذان الثديان يشعران بالوخز ، من أجل إدرار اللبن له .
  - " كنت كنزا رحمة مخفية ، فانبعثت أمة مهديـــة " (١)

<sup>(</sup>١) بالعربية في المتن .

- وكل كرامات تطلبها بروحك ، قد أبداها هو لك ، حتى تطمع فيها .
- ولقد حطم أحمد الأصنام في هذه الدنيا فترة من الزمان ، حتى أصبح أتباعه عابدين لله .
  - ٣٧٠ ولو لم يكن جهد أحمد ، لكنت أنت أيضا عابدا للصنم ، مثل أجدادك .
    - ولقد خلص رأسك هذه من السجود للصنم ، حتى تعرف حقه على الأمم .
- وإن تحدثت ، فاشكر هذا الخلاص ، حتى يخلصك بأجمعك من صنم الباطن .
- وما دام قد خلص رأسك من السجود للأصنام ، فبتلك القوة ، خلص أنت أيضا القلب .
- وإنك لتمتع عن شكر " الله" أن " حباك " الدين ، لأنك ورثته عن أبيك بالمجان .
- ٥٧٥ ومتى يعلم الوارث قدر المال ، لقد جاهد رستم جهاد المستميت ، ونال زال " نتيجة سعيه" بالمجان .
  - وعندما تبكي ، تفور رحمتي ، وذلك الذي يجأر لي " بالدعاء " ينال نعمتي .
- وإن لم أكن سأعطي ، فإنني لا أبدي ، وما دمت قد قيدته " إلى " ، فلأقتح لـ ه القلب .
- وإن رحمتي موقوفة على هذا البكاء الجميل ، وما دام المرء قد بكى ، فقد ارتفع الموج من بحر الرحمة .(١)

## شراء الشيخ أحمد بـن خضرويـه الحلوى لغرمائه بـإلهام من الحق تعالى

- كان هناك أحد المشايخ مدينا على الدوام ، وذلك من فرط جود ذلك الشهير .

<sup>(</sup>۱) ج/٣- ٢٣٢: وما لم يبك السحاب ، متى تضحك الرياض ؟ وما لم يبك الطفل ، متى يفور اللبن من الثدى ؟

- -٣٨٠ وكان قد اقترض عشرات الآلاف من العظام ، وأنفقها على فقراء الدنيا .
  - كما أقام من القروض زاوية ، وأنفق المال والروح والزاويـــة .
- وكان الله تعالى يقضي عنه الدين في كل مكان ، والله سبحانه وتعالى جعل الرمل دقيقا للخليل .
  - وقال الرسول : هناك في الأسواق دائما ملكان يقومان بالدعاء .
    - قاتلين : اللهم أعط المنفقين الخلف ، واللهم أصب الممسكين بالتلف .
  - ٣٨٥- وبخاصة ذلك المنفق الذي جاد بالروح ، وضحى بحلقه للخلاق .
    - وقدم حلقه وكأنه إسماعيل ، ولم تجرؤ السكين على العمل في حلقه .
  - ومن ثم فالشهداء أحياء وفرحــون ، فلا تنظر إلى هذا الجسد كالمجوسي .
- -وما دام قد أخلف عليهم بالروح الباقية ، فالروح آمنة من الحزن والعناء والشقياء .
- وظل الشيخ المدين لسنوات على ديدنه هذا ، يأخذ ويرد ، كما ينبغي لعظيم .
- ٣٩٠ وكان يغرس البذور من أجل يوم الأجل ، حتى يصبح يوم الأجل الأمير الأجل .
  - وعندما بلغ عمر الشيخ منتهاه ، ورأى في جسده أمارات الموت .
  - تجمع الداتنون حولـــه ، والشيخ يذوب سعيدا وكأنه شمعـــة .
  - وصار الدائنون قانطين عبوسين ، لقد تجمع ألم القلوب مع ألم الكلى .
- وقال الشيخ : أنظر إلى هؤلاء الذين يسيئون الظن ، أليس عند الحق أربعمائة دينار ؟!"

- ٣٩٥- وصاح صبي من الخارج مناديا على حلواه ، وظل يكرر النداء أملا في دانق .
- وأشار الشيخ إلى الخادم برأسه بما معناه: إمض ، واشتر كل هذه الحلوى .
- ربما عندما يأكل الغرماء من هذه الحلوى ، لا ينظرون إلى بغضب ومرارة لحظة واحدة .
  - وفي التو خرج الخادم من الباب ، حتى يشتري كل الحلوى بتمنها .
  - وسأله: بكم هذه الحلوى جملة ؟ قال الصبى: نصف دينار وقليل.
- ٠٠٠ قال : لا ، لا تزد في الثمن على الصوفية ، لأعطيك نصف دينار ، ولا تتحدث ثانية .
  - ووضع الطبق أمام الشيخ ، فانظر إلى بواطن الشيخ التي تفكر في الأسرار!!
    - وأشار إلى الغرماء ، إن هذا النوال على سبيل التبرك ، فكلوه هنينا حلالا .
      - وعندما فرغ الطبق ، أخذه ذلك الصبي ، وقال : هات الثمن يا ذا النهي .
      - قال الشيخ : من أين آتي بالدراهم ؟ إنني مدين ، وأمضي صوب العدم !!
- ٥٠٥- ومن غضبه ، ألقى الصبي بالطبق على الأرض ، وبدأ في الشكوى والبكاء والصراخ .
  - كان الصبي يبكي من الغبن بكاء مرا ، صارخا : لقد كسرت كلتا قدمي .
    - -- ليتني طوفت حول مستوقـــد ، ولم أمر بباب هذه الزاويــة .
  - فالصوفية الشرهون الطماعون ، لهم قلوب كالكلاب ، وملحاحون كالقطط .
- ومن ضجيج الصبي ، تجمع حوله الناس من كل صنف ، وتجمع حوله ما يشبه الحشر .

- . ٤١٠ و دخل على الشيخ صائحا: أيها الغليظ، تيقن أن " الأسطى " سوف يقتلنى .
  - وإن ذهبت إليه خاوي الوفاض ، سوف يقتلني ، فهل تجيز هذا ؟
  - واتجه اولئك الغرماء أيضا إلى الشيخ قائلين : ما الخبر هذه المــرة ؟
    - لقد أكلت أموالنا ، وحملت مظالمها ، فأي ظلم هذا إذن تضعه فوقها ؟
- وبكى ذلك الصبي حتى صلاة العصر ، والشيخ قد أغمض عينيه ، لا ينظر البيه .
- ٥١٥ كان الشيخ فارغ " الفؤاد " من الجفاء والخلاف ، وقد غطى وجهه القمرى باللحاف !!
- كان سعيدا مع الأبد سعيدا مع الأزل ، مسرور الخاطر ، فارغ الفؤاد من تشنيع الخواص والعوام .
- فذلك الذي تتهلل الروح في وجهه وكأنها السكر ، أى ضير يصيبه من عبوس الناس في وجهه ؟
  - وذلك الذي تقبل الروح عينيه ، متى يهتم بالفلك أو بغضبه ؟
  - وفي الليلة المقمرة ، أى بأس على القمر من الكلاب ومن نباحها ؟
  - ٠٤٠- فالكلب كان يقوم بواجبـــه ، والقمر يبسط أنواره على الوجــــوه .
  - وإن كل إمريء ليقوم بشئونــه ، والماء لا يترك صفــاءه من أجل خسيس
- والقذى يمضى ، كما يمضي القذى فوق سطح الماء ، والماء يمضي صافيا دون إضطراب .
- والمصطفى يشق القمر في منتصف الليل ، بينما أبو لهب يجدف من الحقدد
  - وذلك المسيح يقوم بإحياء الموتى ، وذلك اليهودي يقتلع شاربه غضب .

- ٥٢٥ فهل يصل نباح الكلب أبدا إلى أذن القمر ؟ وبخاصة القمر الذي يكون من خواص الله ؟
- والملك يشرب على حافة الجدول حتى السحر ، ويشغل بالسماع ، غير آبــهِ بنقيق الضفادع .
- ولقد وزع بعضهم على الصبي بعض الدوانيق ، لكن همة الشيخ قطعت ذلك السخياء .
  - حتى لا يعطي أحد ذلك الصبي شينا ، وقوة المشايخ تزيد على هذا أيضا
  - وانتهت صلاة العصر ، فجاء خادم ، وفي كفه طبق ، من جواد مثيل لحاتم .
    - ٣٠ ٤ فلقد أرسل صاحب مال وحال هدية إلى الشيخ ، إذ كان عالما بأمره .
  - وفي جانب الطبق أربعمائكة دينار ، ونصف دينار أيضا ملفوف في ورقة .
- ودخل الخادم ، وأدى فروض الطاعة للشيخ ، ووضع ذلك الطبق أمام الشيخ الفريد .
  - وعندما كشف عن ذلك الطبق الغطـاء ، ورأى الخلق هذه الكرامة منه ؟
- سرعان ما انطلقت الآهات والصيحات من الجميع ، قاتلين : يا رأس المشايخ والملوك ، أي شيء كان هذا ؟
  - ٣٥٠ أي سر هذا ؟وأية ملوكية مرة ثانية ؟ يا سيد سادة الســـر ؟
- إننا لم نكن نعلم ، فاعف عنا ، فلقد كان ذلك الكلام الذي صدر عنا شديد اللغو
- ونحن الذين كنا نلوح بالعصى كما يفعل العميان ، لا جرم أننا كسرنا القنادبل .
- ونحن كالصم دون أن نسمع أي خطـاب ، أجبنا هازلين اعتمادا على قياسنا .

- كما أننا لم ننتصبح بموسى ، ذلك الذي صبار من إنكباره على الخضر شاحب الوجيه .
- ٤٤٠ ومع مثل هاتين العينين اللتين تسرعان إلى العلا ، ونور عينيه الذى كان يشق السموات .
  - ويا موسى ، لقد قارن عينه التي تشبه عين فأر الطاحون بعينك !!

النواح والبكاء .(١)

- وقال الشيخ : إن كل هذا القول والمقال ، سامحتكم فيه ، فليكن حلالا لكم .
- والسر هو أنني طلبت من الله ، فلا جرم أنه أبدى لي الطريق السليم.
- وقال: إن ذلك الدينار وإن كان مبلغا قليلا، إلا أنه موقوف على بكاء الصبي وصياحه !!
- 250- وما لم يبك الصبي بائع الحلوى ، فإن بحر الرحمة لا يجيش بالعطاء أيها الأخ ، إن الطفل هو إنسان عينك ، واعلم تماما أن رغبته موقوفة على
- وإن كنت تريد أن تصل إليك هذه الخلعـــة ، فاجعل إنسان العين باكيا على الجسد .

## تخويف أحدهم لزاهد قائلا : قلل البكاء لئلا تصاب بالعمى

- قال لزاهد أحد أصدقائه: إبك قليلا في عبادتك ، حتى لا تصاب عينك بالخلل قال الزاهد: إن الأمر لا يخرج عن شيئين ، فإما أن ترى العين ذلك الجمال أو لا تراه .
- ٤٥٠ فإن رأت نور الحق ، أي حزن من بعد ؟ وما أهون عينين " ثمنا " للوصول إلى الحق .

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-١٥١:- وإذا كنت نريد أن يحل المشكل ، وأن يتبدل الحرمان إلى ورد .

- وإن لم تكن تريد رؤية الحق ، فقل لها إبيضي ، وقل لمثل هذه العين الشقية : ألا فلتصابى بالعمى .
- و لا يزدد همك على العين ، ما دام عيسى ذاك لك ، و لا تمش معوجا ، حتى يهبك عينين صحيحتين .
  - وإن عيسى روحك لحاضر معك ، فاطلب منه النصرة ، فهو ناصر طيب .
- لكن سخرة الجسد المليء بالعظام ، لا تضعها على قلب عيسى في كال لحظام .
  - ٥٥٥ مثل ذلك الأبله الذي ذكرناه في القصة ، " مثلا " من أجل الصادقين .
- ولا تطلب حياة الجسد من عيسى " الخاص بك " ، ولا تطلب هوى فرعون من موسى الخاص بك .
  - وقلل من وضع هم المعاش على قلبك ، فالقوت لايقل ، لكن على عتبتــه .
    - وهذا البدن مجرد خيمة حول الروح ، أو على مثال السفينة بالنسبة لنوح .
- وعندما يوجد التركي ، يجد المعسكر ، خاصة عندما يكون عزيزا لدى عنبة " السلطان " .

#### إتمام قصة إهياء العظام بدعاء عيسى 🕮

(1)

- ٠٤٦٠ ولقد قرأ عيسى اسم الحق على العظام ، بناءً على التماس ذلك الشاب .
  - وحكم الله من أجل ذلك الرجل الساذج ، أحيـــا صورة تلك العظــــام .
    - ومنها قفز أسد أســود ، وهجم بمخالبه ، ومزق جســده .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٢٦٦:- رأى عيسى أن هذا الرفيق الأبلسه ، لايعرف طريقا سوى العناد .- و لا يرتدع لنصيحة من بلهه ، ويظن به بخلا من ضلاله .

- ونزع رأســه ، فسال مخه منها لتوه ، مخ جوزة لا لباب فيهــا .
  - فلو كان له مخ ، لما حدث نقص على جسده أصلا من تمزقـــه .
- ٥٦٥ قال عيسى: لماذا مزقته هكذا سريعا ؟ قال " لأنك قد تضايقت منه.
- وقال عيسى: لماذا لم تشرب من دم الرجـــل ؟ أجاب: لم يكن رزقا لي فيما قسم من الأزل.
- وما أكثر الذين مضوا عن هذا العالمن ، مثل ذلك الأسد الهصور ، دون أن يأكلوا صيدهم .
- ليس له نصيب مثقال قشة ، وحرصه كالجبل ، لا نصيب له ، بينما حصل الأنصبة " للآخرين "(١) .
  - ويا من كتبت علينا في الدنيا السخرة والإجبار ، خلصنا منهـــا .
- ٠٧٠ ولقد أظهرت لنا الطُعم ، وكان شصيا ، ألا فلنبده لنا يا الهي كما هو عليه.
- قال الأسد: أيها المسيح، إن هذا الصيد، كان خالصا من أجل الاعتبار - وإن كان ثم رزق قد بقي لي في هذه الدنيا، فأي أمر كان يكون لي في الأصل مع الموتى ؟
  - وإن هذا جزاء من يجدالماء الصافى ، ثم يبول كالحمار في الجدول الصافى .
- ولو علم الحمار قيمة ذلك الجدول ، لوضع رأسه فيه بدلا من أن يضع قدمه .
  - ٥٧٥ ويجد مثل ذلك الرسول ، قيما على ماء " المعرفة " مربِ للحياة ؟
  - ثم لا يموت أمامه بأمر "كن" ، قائلا له : يا أمير الماء أحين ال

<sup>(</sup>١) ج/٢-٢٦٦: لقد جمع المال ومضى صوب القبر ، وأقام أعداؤه احتفالا بموتـــه .

- فحذار ، لا تطلب الحياة لكلب نفسك ، فهو عدو لروحك من قديم الزمان وليكن التراب على رأس تلك العظام التي تكون حائلا أمام ذلك الكلب عن
  - صيد الروح .
- ولست كليا ، فكيف تكون عاشقا للعظم ، ولماذا تكون عاشقا للدم كدودة العلق ؟
- ٤٨٠ وأي عين هذه التي لا تحتوي على رؤيه ؟! وليس لها عند أنواع الامتحان إلا الفضيحة ؟!
- والظنون تكون بين الحين والآخر من قبيل السهو ، وأي ظن هذا من هذا الأعمى الذي جاء من الطريق ؟
  - فتعالى أيتها العين ، أتنوحين على الغير ؟ ألا فلتجلسي فترة تبكين على نفسك
- ومن السحاب الباكي ، يصير الغصن طريا ، وذلك الشمع من بكائه ، يزداد ضياء .
  - فاقبع حيثما تجد أناسا ينوحون ، ذلك أنك أولى بالأنين .
- ٥٨٥ ذلك أنهم فانون في الفراق ، غافلون عن بكاء المنسوبين إلى منجم "الحسن" .
  - وذلك أن صورة التقليد سد أمام القلب ، فامض ، وامح بدمع العين هذا السد .
    - فإن التقليد آفة على كل حسن ، وهو قشة ، وإن كان يبدو جبلا راسخا .
- وإذا كان المرء ضريرا ، فهو سمين حاد الغضب ، وما دام لا يملك عينا ، فاعتبره قطعة من اللحم .
- هذا وإن كان يتحدث بحديث أدق من الشعرة ، فإن باطنه يظل بلا دراية عن حديثه .

- وهو مثل نهر ، لا يشرب ماءه ، وعن طريقه ، يصل الماء إلى الشاربين .
- والماء في النهر الايقر له قرار ، ذلك أن النهر ليس ظمآن وليس شاربا للماء .
  - وكالناي ، يئن أنينا حزينا ، لكنه يفعل ذلك سخرة من أجل سامع .
  - والناتح المقلد عند الحديث ، لا يكون له مراد سوى الطمع ، ذلك الخبيث .
- ٥٩٥- والنائح إنما يتحدث بحديث موجسع ، لكن أين حرقة قلبه وطرف ردائه الممزق ؟
- وهناك فروق بين المقلد والمحقق ، فهذا مثل داود ، أما الآخر فهو رجع الصدى .
  - وقول هذا نابع من الحرقة ، وذلك المقلد يكون متعلما للقديم .
  - فحذار ، لا تغتر بهذا القول الحزين ، فالحمل على الثور ، ومن العجلة الأنين
  - وليس المقلد أيضا محروما من الثواب ، والنائح أيضا له أجره يوم الحساب .
    - • ٥ والكافر والمؤمن كلاهما يقول يا الله ، لكن بينهما فرقا شاسع\_\_\_ا .
  - فذلك الشحاذ يقول يا ألله من أجل الخبز ، بينما يقولها المتقى من لب الروح .
- ولو كان الشحاذ يعلم "حقيقة " ما ينطق به ، لم تبق " قيمة " أمام عينيه لقليل أو كثير .
- إنه يقول " يا ألله " ذلك الطالب للخبز لسنوات ، إنه كالحمار يحمل المصحف من أجل النبن .
  - ولو أن قول شفتيه إنعكس نوره على قلبه ، لتفتت جسده إلى ذرات .
- ٥٠٥- واسم الشيطان يؤتي أكله في فعل السحر ، وأنت تريد أن تكسب من اسم الله شروى نقير ؟!

## حكالقروي في الظلمة للأسد ظنا منه أنه ثوره

- ربط قروي ثوره في الحظيرة ، فأكل الأسد ثوره ، وقبع في مكانسه .
- وذهب القروي في النهاية إلى الحظيرة، وأخذ ذلك الطلعة يبحث عن الثور في " ظلمة " الليل .
- وأخذ يحك بيده على أعضاء الأسد ، على ظهره وجنبيه ، حينا إلى أعلى ، وحينا إلى أسفال .
- وقال الأسد "في نفسه " لو كان الضوء زائدا ، لتمزقت مرارته " خوفا" ولصار قلبه دما .
  - ١٠ ٥- إن مثل ذلك الوقح يدلك " جسدي " لأنه في هذا الليل يظنني التـــور .
- والمحق يقول: أيها المغرور الأعمى ، أليس من اسمي تمزق جبل الطـــور إربـــا ؟!
  - مصداقا لـ " لو أنزلنا كتابا للجبل ، لانصدع ثم انقطع ثم ارتحـــل " . (١)
    - ولو كان جبل أحد عارفــا بي ، لتمزق ، ولامتلأ قلبه دمــا .
- ولأنك سمعت هذه الأمور من أبيك وأمك، فلا شك أنك تعلقت بها غافلا "عن مغز اهــــا ".
- ١٥ ولو أنك وقفت عليها لا عن طريق التقليد ، تصبح بلا أمارات مثل
   هاتف " الغيب " .
- واستمع إلى هذه القصمة " التي أسوقها " تخويفا لك ، حتى تعلم أفسة الثقليسد .

## بيع الصوفية لدابة المسافر للإنفاق على السماع

- وصل صوفى إلى الزاوية من الطريق ، وأخذ مطيته وربطها في الحظيرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup>) بالعربية في المتن .

- وسقاها وأطعمها بنفسه ، ليس مثل ذلك الصوفي الذي تحدثنا عنه آنفا .
- واحتاط لها من كل سهو ومن كل تخبط ، ولكن عندما يحم القضاء ، أى نفع للاحتباط ؟
  - ٠٠٠ كان الصوفية مملقين فقراء ، "وكاد الفقر أن يعى كفرا يبير "(١)
- ويا أيها الغني ، لا تضحك لأنك شبيع ، على سوء حال ذلك الفقير المتأليم .
  - وبسبب إملاق ذلك القطيع من الصوفية ، قاموا جميعا ببيع الحمار .
    - فمن الضرورة تباح الميتة ، ورب فساد صار من الضرورة صلاحـــا .
- لقد باعوا ذلك الحُمير في التو واللحظ .. وأتوا بالدسم وأضاءوا الشموع .
- ٥٢٥ وقامت ضجة في الزاوية ،" وتواترت الأنباء" بأن الليلة لدينا السماع والدسم والشره !!
- فحتام هذا الصبر وهذا الطي لثلاثة أيام حتام ؟ وحتام هذا الزنبيل وهذا التسول حتام ؟
  - نحن أيضا من البشر ، ولنا روح ، والليلة ليحل الإقبال ضيفا علينا.
- ومن هنا أخذوا يبذرون بذور الباطل ، وما ليس متعلقا بالروح ظنوه روحا.
- وذلك المسافر من طريق طويل ، كان متعبا أيضا ، ورأى ذلك الإقبال والعبيز .

<sup>(</sup>۱) بالعربية في النص .

- ٥٣٠ أخذ الصوفية يبدون له الإكرام واحدا واحدا ، وأخذوا يلعبون نرد الاحترام جيددا . (١)
  - فقال عندما رأى حفاوتهم به: إن لم أطرب الليلة ، فمتى يكون الطرب ؟
- وأكلوا الدسم ، وبدأوا السماع ، وامتلأت الزاوية حتى السقف بالدخان والغبار .
- فالدخان من المطبخ ، والغبار من الرقص ، ومن هياج الروح اشتياقا ووجددا .
- حينا كانوا يرقصون مصفقين ، وحينا كانوا من سجودهم يكنسون الصفية. ٥٣٥- والصوفي الطامع يتأخر الزمان في الجود عليه ، ومن هنا يكون الصوفي شرهيا .
- اللهم إلا ذلك الصوفي الذي شيع من نور الحق ، فهو فارغ من عار الدق "على الأبواب " .
- ومن بين الآلاف هناك قليل من صنف هذا الصوفي ، وإنما يعيش الباقون في ظل إقباله .
- وعندما جاوز السماع أولــه، وقرب من نهايته، بدأ المطرب لحنا ذا إيقاع تقيل .
- وشرع في الغناء : ضاع الحمار ، ضاع الحمار ، ومن شدة حرارته نقلها إلى كل" سامعيه" .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٢٩٦: - اخذ أحدهم يدلك يده وقدمه ، وآخر يسأله عن موطنه . - وثالث ينفض التراب عن ثبابه ، والرابع يقبل يده ووجهه .

- ، ٥٤ ومن هذا الحماس ظلوا يرقصون حتى السحر ، وهم يصفقون " متغنين " : ضاع الحمار ، ضاع الحمار يا بنسي .
- وعن طريق التقليد ، فإن ذلك الصوفي " الضيف " أيضا ، بدأ يغني ضاع الحمار " منغما إياها " والها .
- وعندما انتهى ذلك الطعام والقصف والسماع ، كان النهار قد طلع ، وودع الجميع بعضهم البعض .
  - وخلت الزاوية ، وبقى الصوفى" وحيدا " ينفض التراب عن ملابســـه .
- وأخرج متاعه من الحجرة ليضعه على حماره ، ذلك الباحث عن رفيق للطريق .
- ٥٤٥ وحتى يدرك رفاقه، أخذ يسرع ، وذهب إلى الحظيه ، اكنه لم يجد حمهاره .
- فقال : لابد أن ذلك الخادم أخذه ليسقيه ، ذلك أن الحمار شرب قليلا ليلة الأمس .
- وجاء الخادم ، فقال له الصوفي : أين الحمار ؟ فقال له الخادم : اخجل من لحيتك ، واحتدم النزاع .
  - قال : لقد أودعتك الحمار ، وجعلتك موكلا يه ؟
  - وأريد منك ما أودعتك إياه ، فلترد لي ، ما أسلمتك إياه .
  - ٥٥- وتحدث إلى بالأدلة ، و لا تتعلل ، وما أو دعتك إياه ، سلمه لي .
  - فقد قال الرسول على: ما أخذته بيدك ، ينبغي عليك في النهاية أن ترده .
- وإن لم ترض بهذا من عنادك ، فهذا أنا ، وهذا أنت و" هيا بنا " إلى قاضى الشرع .

- قال : لقد غلبني الصوفية على أمري ، وهجموا علي ، فخفت على نفسي ،
  - أتلقى بكبد وقلب بين القطط ثم تبحث لها عن أثر ؟!
  - ٥٥٥- أفطيرة بين مائة جائــع ؟! وقط ضعيف بين مائة كلب ؟!
- قال الصوفي : لنفرض أنهم أخذوه منك ظلما وقهـــرا ، وقصدوا دمي أنا المسكين ؛
  - -ألا تأتى وتخبرنى ؟ وتقول لى : إنهم يسلبونك حمارك أيها المسكين ؟
- حتى أسترد الحمار ثانية من يد آخذه كائنا من كان ، أو يعطونني هم ثمنه .؟
  - لقد كان هناك مائة حل لو كانوا حاضرين ، والآن كل منه ذهب إلى بلده .
- ٥٦٠ فمن إذن آخذه ؟ ومن أحمله إلى القاضي ؟ إن هذا القضاء نزل منك أنت فوق رأسيى.
  - فكيف لم تأت وتقول لى أيها الغريب ، لقد حدث مثل هذا الظلم الفادح ؟
    - قال: والله ، لقد جئت عدة مرات ، حتى أنبؤك بهذه الأمـــور .
    - وكنت تردد : ضاع الحمار يا بني ، أكثر نشوة من كل الآخرين .
- فكنت أعود وأقول: إنه يعلم الأمر، وهو راض بهذا القضياء، فهو رجل عارف.
  - ٥٦٥ قال : لقد كان الجميـــع يقولونها مسرورين ، فلذ لي أيضــا قولها .
    - ولقد ذراني تقليدي إياهم أدراج الرياح ، ألا لعن الله هذا التقليد مائة لعنة .
    - وبخاصة تقليد هؤلاء العاطلين ، وليكن غضب إبراهيم على أولئك الأفلين .
- ولقد انعكست نشوة تلك الجماعة على ، فأحسست بنشوة في قلبي من هذا الانعكاس .

- وينبغي أن يكون هناك انعكساس كثير من رفاق طيبين ، حتى تصبح مستسقيسا من البحر الذي لا انعكاس له .
  - ٥٧٠- والانعكاس الأول ، اعتبره تقليدا ، وعندما يستمر ، يصبح تحقيقا .
- وما لم يحدث التحقيق لا تتفصل عن الرفاق ، ولا تتقطع عن الصدف ، ما لم تصبح القطرة درة .
  - وإن كنت تريد الصفاء للعين والعقل والسمع ، فقم بتمزيق أستار الطمع .
- -ذلك أن تقليد الصوفي كان من الطمع ، وسد الطريق إلى عقله بالأضواء واللمع .(١)
- فالطمع في الدسم ، والطمع في تلك المتعة والسماع ، قد منعت عقله من الاطللاع .
- ولو كان عند الميزان طمع في المال ، متى كان الميزان يصدق في وصف الحال ؟!(٢)
  - وكل نبي قال لقومه مخلصا : إنني لا أريد ثمنا للرسالة منكم .
  - وأنا دليل ، والحق مشتر لكم ، ولقد أعطاني حق الدلالة مضاعفا . (٣)
- وما هو أجر عملي ؟ إنه رؤيسة الحبيب ، وإن كان أبو بكر فقد أنفق في سبيله أربعين ألفا دينار .
- ٥٨٠ والأربعون ألف منه ليست أجرا لي ، ومتى يكون در عدن شبيها بحجر السبه ؟!

<sup>(</sup>١) ج/٣ -٣٩٨ ذلك أن الصوفي أضله طمعه عن الطريق ، فبقى في خسر ان وفعد أمره .

<sup>(</sup>٢) ج/٢ - ٢٩٨ : قال افرض أتك صرت في الطمع كقارون ، فإنك في آخر الأمر تصير الى هذا الوادي.

<sup>(</sup>٣) ج/٣-٣٩٨:- وأجر المعمل يكون للدلال ، وينبغي إعطاءه الأجر ، ليقول كملاما جديرا .

- والأرو الك قصمة ، استمع إليها بعقلك ، حتى تعلم أن الطمع سد أمام الأذن .
- وكل من يكون طامعا يصبح ألكن ، ومع الطمع متى يكون في العين أو الأذن ضياء ؟
  - فأمام عينيه خيال الجاه والمال ، " ماثل " مثلما تكون الشعرة في العين .
  - اللهم إلا الثمل الذي يكون مليئا بالحق ، فهو حر ، وإن أعطيته الكنوز .
- ٥٨٥ وكل من صار ذا نصيب من الرؤية ، تكون هذه الدنيا في نظره كالميتة .
- لكن ذلك الصوفي كان بعيدا عن السكر ، فلا جرم أنه من الحرص كان أعشى .
- ومن أصابه دوار الحرص ، يسمع مائة حكاية ، ولا نقطة واحدة تدخل في أذن الحرص .

### تعريف مناد و القاضي بمغلس حول المدينة

- كان هناك مفلس بلا أهـــل ، بقي رهن السجن والقيد باستمرار .
- كان يأكل طعام السجناء كيفما أتفق ، وكان من الطمع " تقيلا " على الخلق كجبل قاف .
- ٩٠- فلم يكن أحد يجرؤ على تناول لقمة من الخبز ، فقد كان ذلك الخاطف للقم يلتهمها وكأنها بقرته " من حقه".
- وكل من يكون بعيدا عن دعوة الرحمن ، تكون له عين شحاذ ، وإن كان سلطانا .
- لقد أهمل ذلك المفلس أصول المروءة تماما ، فصار السجن جحيما من خاطف اللقم ذاك .

- فإن تهرب إلى مكان ما أملا في الراحة ، فإن آفة ما تلحق بك في ذلك المكان.
  - ولا كنز هناك بلا وحش ولا شباك ، ولا راحة إلا في معتزل الحق .
- ٥٩٥- ولا محيص هناك من الإقامة في الدنيا ، إلا أنها ليست بلا حق القدم ودق الحصير .
  - ووالله إنك لو لجأت إلى جحر فأر ، لأصبحت مبتلى بمخالب القطط .
  - وللإنسان سمنة من الخيال ، وإن كانت خيالاته ذات قدر من الجمال .
- -- وإن كانت خيالاته تبدو غير طيبة ، فإنه يذوب " منها " كما يذوب الشمع من النار .
- وأنت وإن كنت بين الثعابين والعقارب ، ويجعلك الله مصاحبا لخيالات الطيبين ؛
- - ٦٠ تصير الثعابين والعقارب مؤنسة لك ، ومالك ذاك يكون الكيمياء التي تحول النحاس " إلى ذهب ".
- والصبر يكون طيبا من الخيالات الطيبة ، فإن تلك الخيالات هي التي قدمت الفرج .
- وذلك الفرج يتولد من الإيمان في الضمير ، واليأس والشكوى من ضعف الإيمان .
  - والصبر يجد من الإيمان تاجا على الرأس ، فمن لا صبر له ، لا إيمان له .
  - وقد قال الرسول عنه: إن الله لم يعط الإيمان لمن لا صبر له في الأصل.
- ٦٠٥- وذلك الذي يكون في ناظريك كالحيه ، هو نفسه في ناظري آخر شديد الجمال .
  - ذلك أن في عينيك خيال الكفران ، وفي عين الحبيب خيال الإيمــان .

- ففي هذا الشخص الواحد يوجد كلا الفعلين ، حينا يكون سمكة ، وحينا يكون شصـــا .
  - فنصفه مؤمن ، ونصفه مجوسي ، ونصفه حرص ونصفه صبر .
  - وقد قال الله لك: فمنكم مؤمن ، ثم قال: ومنكم كافر أي مجوسي عريق .
    - ٦١٠ مثل ثور ، نصفه الأيسر أسود ، ونصفه الآخر أبيض كالقم ـــر .
- وكل من يرى ذاك النصف ينكره ، وكل من يرى هذا النصف ، يكد " من أجله "(١)
  - ويوسف في عين إخوانه كالدابـــة ، وهو نفسه في عين يعقوب كالحور .
- ومن خيال السوء رأته عين الفرع قبيحا ، ذلك أن عين الأصل كانت قد اختفت
- واعلم أن عمين الظماهر ظل لتلك العين ، وكل ما تراه ، تعود إليه عين الظاهر .(٢)
- ٥٦١٥ وأنت في المكان وأصلك من اللامكان ، فاغلق هذا الحانوت ، وافتح ذاك الحانوت .
- و لا تهرع إلى الجهات الست ، ذلك أن في الجهات الحيرة ، والحائر مهزوم ، مهزوم . (٣)

### شكوى نزلاء السجن إلى وكيل القاضي من جراء هذا المفلس

- وجاء نز لاء السجن شاكين إلى وكيل قاض ذي إدراك .
- وقالوا : أبلغ سلامنا إلى القاضى ، وارفع إليه الأذى الذي نلقاه من هذا الرجل الخسيس .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣٢٩: - لقد كان إخرة يوسف نفورين من جماله ، لكنه كان نورا في عين يعقوب .

<sup>(</sup>٢) ج/٣–٣٢٩:- والظل فرع للأصل ، لكن أنى للظل أن يقيم مع الشمس ؟

<sup>(</sup>٣) ج/٣-٣٢٩: وهذا الكلام لا حد له ، والسجناء في محنة من ذلك الحمار النيوث .

- فهو موجود على الدوام في هذا السجن ، ومهاجم كيفما أتفق شره مضـــر .
- . ٦٢٠ وهو كالذباب حاضر في كل طعام ، يكون متوقحا دون دعوة أوسلام .
- وأمامه " لايعد" شيئا طعام ستين شخص ، ويتظاهر بالصمم إن قلت له كفاك.
- ولا يجد السجين لقمة واحسدة ، وإن حصل على ما يقيم الأود بمائة حيلة .
- فإن ذلك الجهنمي الحلق يكون حاضرا في لحظة واحدة ، وحجته أن الله تعالى قال " " كليوا "..
- فالعدل من هذا القحط "الذي أصابنا" لسنوات ثلاث منه ، وليكن ظل مولاتا دائما إلى الأبد .
- 370- فإما أن يذهب هذا الجاموس من السجن ، وإما أن تجري عليه طعاما كراتب من أحد الأوقاف .
- ويا من منك في سعادة سواء الإناث والذكور ، العدل ، العدل ، الغياث ، الغياث .
  - فذهب ذلك الوكيل المليح إلى القاضى ، ونقل إليه الشكوى بالتفصيل .
  - فاستدعاه القاضى من السجن ليمثل أمامه ، ثم تفحص الأمر من عيونـــه .
    - فثبت له كل ما ادعته تلك الجماعة في شكواهــــا .
- ٦٣٠ قال له القاضي: انهض ، وامض عن هذا السجن ، إلى منزلك الموروث
  - قال : منزلي وأهلي هو إحسانك ، وأنا كالكافر ، جنتي هي سجنك .
- وإن سقتني عن السجن طريدا ، فإنني أموت من التسول ، ومن عدم قدرتي على عمل .
  - ومثل إبليس الذي أخذ يقول: " أيها السلام ، رب أنظرني إلى يوم القيام "(١)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بالعربية في المتن الفارسي .

- وذلك الأنني سعيد في سجن الدنيا هذه ، حتى أعمل في أبناء العدو القتل .
- ٦٣٥ وكل من له قوت من الإيمان ، وكل من له زاد لطريق الآخرة ؟
  - آخذه ، حينا بالمكر وحينا بالرياء ، حتى يضجون منى ندمـــا .
    - حينا أخوفهم بالفقر ، وحينا أقيدهم بجدائل الحسان وخالهم .
- وقوت الإيمان قليل في هذا السجن ، وإن وجد فهو من طعان هذا الكلب في التواء .
- ومن الصلاة والصوم ومائة ضراعة ، يتأتى قوت الذوق ، فيسلبه دفعة واحدة - ٢٤٠ " أستعيذ الله من شيطانه ، قد هلكنا الآن من طغيانه " (١)
- انه لایزید عن کلب ، ومع ذلك یتسلل إلى الآلاف ، وكل من یتسلل إلیه ،
   یصبح مثلــــه .
- وكل من أحسست منه بالفتور ، اعلم أنه في داخله ، فالشيطان قد اختباً تحت الجلد .
- وعندما لا يجد الصورة ، يهرع إلى الخيال ، حتى يجرك ذلك الخيال إلى الويال .(٢)
- -حينا خيال النزهـة ، وحينا الحانوت، وحينا خيال العلم، وحينا الأهل والعشيرة .(٣)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بالعربية في المتن الفارسي .

<sup>(</sup>٢) ج/٣-٣٤٦: - ومن خيالاتك يأتيك البلاء ، حين يتحرك خيالك الفاسد من مكان إلى أخـــر .

<sup>(</sup>٣) ج/٣-٢٤٦: وحينا خيال الكسب والتجارة ، وحينا خيال المغامرة والحكم . وحينا خيال الفضة والابن والزوجة ، وحينا غيال فضولي ، وحينا خيال قرين . وحينا خيال البضاعة ، وحينا القماش ، وحينا خيال المفرش ، وحينا القراش . وحينا خيال الطاحون والبستان والمرعى ، وحينا خيال الهزل والمحال ، وحينا خيال السحاب والضباب . حينا خيال الصلح والحرب ، وحينا خيال ألوان الشرف والعار . هيا واخرج عن هذا الخيال والخيالات ، هيا اكنس القلب عن هذه التبديلات .

- 720 هيا وحوقل منه في التو واللحظ ... نيس باللسان فحسب ، بل من لب الروح .
  - قال القاضى : فلتثبت إفلاسك ، قال : هاكه ، فأهل السجن شهود .
    - قال : إنهم متهمون ، يفرون منك ، ويبكـــون دما .
  - وهم يريدون الخلاص منك ، ولهذا الغرض ، قد يؤدون شهادة زور .
- ٦٥٠ وكل من يسأله القاضي عن أحواله ، قال : يا مولانا ، انفض اليد من هذا المفلس .
- -قال القاضي : نادوا به عيانا حول المدينة ، وقولوا : إن هذا المفلس شديد الاحتيال .
  - ونادوا به حــارة بعد حــارة ، ودقوا طبل إفلاسه جهارا في كل مكان .
    - فلا يبيعه أحدٌ أبدا بالنسيئة ، ولا يقرضه أحد حتى ربع دانق .
- وكل من يأتي به إلى هنا مدعيا على سبيل الحيلة ، فإنني لن أودعه السجن أبدا .
  - ٦٥٥- لقد تبت لدي إفلاسه ، فلا نقد لديه ولا بضاعة ، ولا شيء يملكه .
  - وهكذا يكون الإنســـان في سجن الدنيا ، وذلك من أجل أن يثبت إفلاســه .
    - كما أن الله أيضـا قد نادى بإفلاس الشيطان ، وذلك في كتابنا .
    - أنه محتال مفلس سيء القول ، فلا تشاركه أبدا ، ولا تتعامل معه .
    - وإن فعلت ، فإنه صاحب حجج وذرائع ، وهو مفلس ، فأنى لك الربح منه ؟
      - ٣٦٠-وعندما بلغت المشكلة ذروتها ، أتوا ببعير كردى ، كان يبيع الحطب .
- ولقد صرخ الكردى المسكين و"توسل " كثيرا ، بل وقام بإرضاء الموكل بدانق

- لكنهم أخذوا بعيره من وقت الضحى إلى الليل ، ولم يجد صراخه نفعا .
- واستوى على البعير ذلك القحط الثقيل ، وصاحب البعير مسرع خلف البعير .
- وناحية بناحية ، وحيا بحي ، أخذوا يسوقون ، حتى عرفته كل المدينة عيانا .
- ٦٦٥ وأمام كل حمام ، وفي موضع كل سوق ، دقق الناس جميعا في ملامحه وشكله .
- وعشرة من المنادين من ذوي الأصوات الجهوري ، من الترك والكرد والروم والعرب :
- ينادون : هذا مفلس ، ولا يملك شيئا قط ، وذلك حتى لا يقرضه أحد شروي نقير .
  - وهو لايملك مثقال حبة ظاهرا وباطنا ، وهو مفلس ، محتال ، مزور ، لص .
    - والحذر ، الحذر من مصاحبته ، وإن جاءكم ببقرة ، فشدوا وثاقها جيدا .
      - ٧٠٠ وإن أتيتم بهذا الواهن مدانا ، فإنني لن ألقي بميت في السجن .
- إنه حلو الحديث ، وحلقه شديد الاتساع ، ذو ظاهر شديد الأبهة ، وباطن خلق <sup>\*</sup> ممزق .
  - فإن لبس ذلك الثوب لخداع الخلق ، فقد استعاره من أجل أن يخدع العوام .
  - وكلام الحكمة على لسان من ليس بحكيم ، اعلى أنه كالحلل المستعارة يا سليم " القلب " .
  - واللص وإن لبس حلة قشيبة ، كيف يأخذ بيدك ذلك المبتور اليد .؟ ٥٧٥-وعندما ترجل عن البعير ليلا ، قال الكردي : منزلي بعيد ، والوقت متأخــر .

- لقد ركبت بعيري منذ الصباح ، ودعك من ثمن الشعير ، وأعطني ثمن التبن .
- قال : إذن وماذا كنا نفعل حتى الآن ؟ أين عقلك ؟ أو أنه ليس في الدار ديار ؟
- -لقد بلغ " صوت " طبل إفلاسي حتى السماء السابعة ، وأنت لم تسمع بعد عن الواقعة ؟
- لقد كانت أذنك ملأى بالطمع الساذج ، فالطمع يجعل الدودة عمياء ، أيها الغلام .
  - ٦٨٠ وحتى الحجر والمدر سمعت هذا البيان ، أن هذا الديوث مفلس مفلس .
- وتتاقشا إلى الليل ، ولم يؤثر النقاش في صاحب البعير ، فقد كان شديد الامتلاء بالطمع .
- وهناك.ختم من الله على السمع والبصر ، وكثير من الصور موجودة في الحجب ، وكثير من الأصوات .
  - وكل ما يريده يوصله إلى العين ، من جمال ومن كمال ومن دلال .
  - وكل ما يريده يوصله إلى الأذن ، من سماع ، ومن بشائر ، ومن صياح .
- ٦٨٥ والكون مليء بالوسائل ، ولا وسيلة لك ، وذلك حتى يفتح الله كوة من أحلك .
  - وأنت وإن كنت غافلا عنها الآن ، فإن الله يجعلها عيانا لك عند الحاجــة .
    - وقد قال الرسولﷺ: إن الله سبحانه وتعالى خلق دواء لكل داء. (١)
- الكنك لا ترى من هذا الدواء لا اللون ولا الرائحة ، من أجل ألمك، الا بأمره .(٢)

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-٣٥١:- وإن كنت تبحث عن الدواء وتطلبه بالروح ، قاتلا : يا إلهي ، هبني الدواء .

<sup>(</sup>٢) ج/ ٣-٣٥٣: والكون على الوسيلة ، ولا وسيلة لديك ، حتى يفتح لك الله الكوة .

- فهيا يا باحثا عن الوسيلة ، وضع العين على اللامكان ، مثلما تتفتح عين القتيل صوب الروح .
  - ٦٩- وهذه الدنيا أبدعت من اللاجهة ، فمن اللامكان ، صار للدنيا مكان .
    - فعد من الوجود صوب العدم ، وكن ربانيا ، طالبا للرب .
- -فإن هذا العدم موضع للدخل ، فلا تخف منه ، أما هذا الوجود ، قل أو كثر ، فهو موضع للنفقة .
- ولما كان العدم هو مصنع الحق ، فمن يوجد في الدنيا ؟ اللهم إلا المعطل .(١)
  - فعلمنا يا إلهي الكلام الدقيق ، فهو الذي يهبك الرحمة أيها الرفيق .
- ٩٥- والدعاء منك، والاستجابة أيضا منك ، والأمن منك ، والخوف أيضا منك
  - -فإذا أخطأنا ، فأصلح أنت خطأنا ، فأنت المصلح ، يا سلط\_ان الكلام .
  - وصنعة الميناء هذه هي عملك ، ومثل هذه الأكسيرات ، هي أسرارك .
    - لقد مزجت الماء والتراب معا ، ومن الماء والطين ، صورت آدم .
- ٧٠٠ وجعلت له النسب والـزوج والخال والعم ، بـآلاف الفكر ، من السرور والغم .
  - ثم إنك أنجيت بعضهم ، وفصلتهم عن هذا السرور وهذا الغم .
- وفصلته عن الأهل والعُلقـــة والطبع ، وجعلت كل قبيح في عينه حسنــــا
  - فكل ما هو محسوس يقوم برده ، وكل ما هو غير واضح ، يستند عليـــه .
- فعشقه ظاهـــر ، ومعشوقه خفي ، وحبيبه خارج " الدنيا " والافتتان به سار في الدنيا .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣٦٥: عنوان في المناجاة وبعده : أيها الإله الطاهر ، يامن لا شريك له ولا رفيق ، خذ بيدنا ، واعف عن جرمنا .

- ٥٠٥- دعك من هذا ، فإن ألوان العشق الصورية ، ليست للصورة ، ولا لوجه السيدة .!!
- فما هو معشوق لا صورة له ، سواء كان العشق في هذا العالم ، أو في ذاك العالم .
  - وذلك الذي صرت عاشقا لصورته ، لماذا تركته عندما غادرته الروح ؟
- إن صورته لا تزال في مكانها ، فما سبب هذا الـترك ؟ ويا أيها العاشق ، ألا فلتعد البحث فيمن يكون معشوقك.
  - ولو كان كل محسوس معشوقا ، لكنت عاشقا لكل ما له حس .
- · ٧١٠ وإذا كان ذلك العشق يزيد في الوفاء ، فمتى يجعل الوفاء الصورة متغيرة ؟
  - لقد سطع ضوء الشمس على الجدار ، فاكتسب الجدار نورا مستعارا .
- فكيف تعلق القلب بمدر أيها السليم القلب ؟ أطلب الأصل الذي يظل نوره مقيما
- ويا من أنت عاشق بناء على عقلك ، ورأيت نفسك متقدما على عباد الصورة .
  - اعتبر نور العقل عارية على حسك ، وهو " طلاء " ذهب على نحاسك .
- ٧١٥- والحسن على البشر من قبيل الطلاء الذهبي ، وإلا فكيف صارت حسناؤك حمارا عجوزا ؟
- كانت كالملاك ، فأصبحت كالشيطان ، فإن تلك الملاحة ، كانت عارية عليها
  - وإنه ليسلب ذلك الجمال قليلا قليلا ، وقليلا قليلا يجعل الغصن جافا .
  - فاذهب واقرأ " ومن نعمره ننكسه " ، واطلب القلب ، ولا تعلق القلب بالعظام .
    - فإن جمال القلب هو الجمال الباقي ، وإقباله يسقيه من ماء الحياة .
- ٧٢٠ إنه هو الماء ، وهو الساقي ، وهو الثمل ، صار الثلاثة واحدا ، ما دام طلسم " أنت " قد انكسر .

- وإنك لا تعلم ذلك الواحد من القياس ، فزاول العبودية ، وكفاك هزلا ، أيها الجهول .
  - وما تعتبره معنى ، صورة وعارية ، وأنت مسرور بما تراه متسقا ذا قافية .
    - والمعنى هو الذي يكون آخذا لك ، ويجعلك غير محتاج إلى الصورة .
- والمعنى هو ذلك الشيء الذي لا يجعلك أعمى وأصم ، ولايجعل المرء أكثر عشقا للصورة .
- ٥٢٥- ونصيب الأعمى يكون خيالا مزيدا للغم ، ونصيب العين خيالات الفناء هذه .
- وألفاظ القرآن منجم بالنسبة للمكفوفين ، فإنهم لا يرون الحمار ، ويتعلقون بالسرج .
- وما دمت مبصرا ، فامض في أثر الحمار سريعا ، فحتام تنسج السروج ، ياعابدا للسرج .
- وما دام الحمار موجودا ، فإنك تحصل على السرج يقينا ، والخبز لا يقل مادامت روحك موجودة .
  - وظهر الحمار الحانوت والمال والكسب ، ودر قلبك مادة لمانة قلب .
- ٧٣٠ فاركب الحمار دون سرج أيها الفضولي، أو لم يركب الرسول التحار دون سرج ؟
  - " النبي قد ركب معروريا ، والنبي قيل سافر ماشيا "(١)
  - لقد صار حمار نفسك عاكفا على وتده ، فحتام تفر من العمل والمهام ؟ حتام ؟

<sup>(</sup>١) بالعربية في المتن الفارسي وبعدها في ج/٣٦٦:- بل إن ذلك الملك كثيرا ما مشى على قدميه ، وكم تقبل أحمال هذا وذلك .

- وأحمال الصبر والشكر جديرة بالحمل من أجله ، سواء في مائة عام أو عشرين أو ثلاثين .
- -ولم يحمل وازر قط وزر غيره ، ولم يحصد أحد قط ما لم يزرع شيئا . ٧٣٥- هذا طمع ساذج ، فلا تُخدعن به يا بني ، فإن الطمع الساذج يصيب البشر بالعلل .
- " يقول أحدهم لنفسه " : إن فلاتا وجد كنزا فجأة ، وأنا أريد نفس الشيء ، فلا كان العمل ولا كان الحانوت .
- وهذا أمر موكول بالحظ ، وهو أيضا نادر ، وينبغي الكسب ، ما دام الجسد قادرا .
- ومتى كان الكسب مانعا عن العثور على كنز ، فلا تترك العمل ، فالكنز يكون أيضا في أثره.
  - حتى لا تصبح فريسة لـ " لو " فتقول : لو كنت فعلت هذا أو فعلت ذاك "!!
    - ٧٤ فإن الرسول عنه ذا الوفاق ، منع من قول " لو " وقال أنها من النفاق .
- وذلك المنافق قد مات وهو عاكف على قول " لو " ، لكنه من قولها لم ينل إلا الحسرة .(١)

# ەئــــل

- كان أحد الغرباء يجد في البحث عن منزل ، فأخذه أحد الأصدقاء إلى منزل خرب .

وإن لم -(1) ج-(1) وما أكثر النين ماتوا في لعل وعسى ، ولم يحصلوا على ثمرة من جمال العافية -(1) تكن أنت تدرك نقصان آلو ، فاستمع إلى هذا الكلام ، لعلك تدركه .

- وقال: لو كان لهذه الدار سقف ، لكان لك مسكن إلى جوار مسكنى .
- والستراح أهل منزلك ، لو كانت هناك حجرة أخرى في وسطه .(١)
- ٧٤٥ قال : اجل ، إن جوار الأصدقاء شيء حسن جدا ، لكن يا حبيبي ، لا يمكن الإقامة في " لو " .
  - وكل هذا العالم طلاب للذة ، وبسبب اللذة المزيفة ، يكبون في النار .
- ولقد صار الشيخ والساذج كلاهما طالبين للذهب ، لكن عين العامي لا تعرف الذهب " الصحيح " من الزائف .
- لقد نفذ شعاع إلى الزيف ، فانظر إليه " كأنه" خالص ، فلا تختر الذهب على الظن بلا محك .
- -فإذا كان لديك المحك فتعال ، وقم بالاختيار ، وإلا فامض ، واجعل نفسك رهنا عند عالم .
- ٧٥٠ فإما أن يكون المحك داخل روحك ، أو إن كنت لا تعرف الطريق ، لا
   تتقدم فيه وحيدا .
  - فأصوات الغيلان هي أصوات من عرفتهم ، معرفة تجرك إلى الفنــاء .
- وهو يصيح : أيتها القافلة .. هيا ، تعالوا نحوي ، فها هو الطريق ، وها هي أماراته !!
- ويذكر الغول اسم كل امرىء مناديا : يا فلان ، حتى يجعل ذلك السيد من الآقلين .
- وعندما يصل إلى مصدر الصوت يرى الذنب والأسد ، ويصبح العمر ضائعا ، والطريق بعيدا ، واليوم موشكا على النهايــــة .

<sup>(</sup>۱) ج/٣-٣٨٥: - ولو حل بك ضيف ذات يوم ، لاستراح أيضا " لو " أن عندك مكانا . - وليت هذه الدار كانت معمورة ، لكان منزلك هذا هو البيت المعمور .

- ٧٥٥- وكيف يكون صوت الغول ذاك ؟ قل لي آخرا ، إنه : أريد المال ، أريد الجاه والحيثية .
  - فامنع هذه الأصوات من داخلك ، حتى تتكشف لك الأســرار .
- وقم بذكر الحق ، واكتم صوت الغيلان ، واغمض عين النرجس عن هذا النسر .
- وميز بين الصبح الصادق والصبح الكاذب ، وميز بين لون الخمر ولون الكاس .
  - وربما من بين الأعين الخبيرة بالألوان السبعة ، تظهر عين الصبر والتأمل .
    - ٧٦٠ فترى ألوانا غير هذه الألوان ، وترى الجواهر بدلا من الحجارة .
      - أى جواهر بل تصبح بجــرا ، وتصبح شمسا طاوية للأفلاك .
- والعامل يكون مختفيا في موضع العمل ، فامض إلى موضع العمل ، وأبصره عيانا .
- ولما كان العمل ينسج ستارا حول العامـــل ، فإنك لا تستطيــع أن تراه خارج العمل .
- وما دام موضع العمل هو محل إقامة العامل ، فكل من هو خارجه ، يكون غافلا عنه .
- ٧٦٥- فادخل إذن إلى موضع العمل أي إلى العدم ، حتى ترى الصنع والصانع معا .
- -وما دام موضع العمل هو مكان الرؤية الواضحة ، فماذا يكون إذن خارج موضع العمل ؟ الستر والاحتجاب .
- لقد كان فرعون العنود متجها إلى الوجود ، فلا جرم أنه كان أعمي عن موضع عمله .

- و لا جرم أنه كان يريد تبديل القدر ، حتى يرد القضاء من على الباب .
- وكان القضاء نفسه يبتسم ابتسامة خفية في كل لحظة " ساخرا" من شوارب ذلك المحتال .
  - ٧٧٠ ولقد قتل آلاف الأطفال بلا جريرة ، حتى يتحول حكم الإله وتقديره .
    - وحتى لايظهر النبي موسى عنه ، جعل في عنقه آلاف المظالم والدماء .
- ولقد سفك كل هذا الدم ، ومع ذلك ، ولد موسى علم ، وصار حاضرا من أجل قهره .
- ولو كان قد رأى موضع العمل الأزلي ، لتيبست يداه وقدماه " وتوقفتا " عن الاحتيال .
- كان موسى على سالما معافى في منزله هو نفسه ، وخارجه ، كان يقتل الأطفال خبط عشواء .
- ٧٧٥ مثل صاحب النفس الذي لا يفتاً يربي جسده ، لكنه يظن في آخر ظن الحقد .
  - قائلا : هذا عدو ، وهذا عدو حاقد ، وعدوه والحاقد عليه ، هو جسده نفسه .
- وهو بمثابة فرعون وجسده بمثابة موسى ، وهو يسرع خارج " نفسه " قائلا : أين العدو ؟
- ونفسه منعمة خارج منزل الجسد ، وهو يعض على يديه حقدا على شخص أخــر .

# لوم الناس لشخص قتل أمه ريبة

- لقد قتل أحدهم أمه في سورة غضب ، طاعنا إياها بخنجر ، ضاربا إياها بقيضت .
  - ٠٨٠ فقال له آخر : إن هذا من سوء الأصلل ، أنك لم تتذكر حق الأم .

- هيا قل : لماذا قتلت أمك ؟ وماذا فعلت آخر الأمر ؟ قل يا قبيح الطبع .(١) -قال : لقد ارتكبت إثما فيه عارها ، قتلتها ، والتراب ستارها .
- قال : فاقتل إذن خدنها أيها المحترم ، قال : أأقتل إذن كل يوم رجلا ؟
- لقد قتاتها ، وفرغت من دماء الخلق ، وأن أذبحها خير من أن أذبح الخلق .
- ٥٨٥ ونفسك هي تلك الأم الدنسية ، والتي " نشرت " فسادها في كل ناحية .
  - فهيا اقتلها ، فمن أجل هذه الدنيه ، كل لحظة تهم بقتل عزير.
- ومنها ضاقت عليك هذه الدنيا الرحبة ، ومن أجلها " أنت " في حرب مع الحق والخلق .
- وإن قتلت النفس ، فلقد نجوت أيضا من الاعتذار ، ولا يبقى أحد عدوا لك في الديار .
  - وإن استشكل أحد على قولنا ، محتجا بالأنبياء والأولياء ؛
- ٧٩٠ قائلا: ألم يكن الأنبياء قد قتلوا أنفسهم ؟ إذن لماذا كان لهم حساد
   وأعداء ؟
- أنصت إذن جيدا يا طالبا للصواب ، واستمع الجواب على هذا الاستشكال والشبهة .
- لقد كان هؤلاء المنكرون أعداء لأنفسهم ، كما كانوا يتخنون أنفسهم كذلك بالطعان ،
- فالعدو هو الذي يهم بايذاء الروح ، ولا يكون عدوا من يقوم بايذاء نفسه وروحه !!

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-٣٩٣: - فهل قتل أحد أمه قط أيها العنود ؟ ألا تقول أي جرم ارتكبته أخرا ؟

- وليس الخفاش الحقير عدوا للشمس ، إنه عدو لنفسه في حجـــاب .
- ٧٩٥ إن صُوء الشمس يقتل ، لكن متى تحس منه الشمس بادنى أذى ؟
- والعدو هو الذي يتأتى منه العذاب ، وهو الذي يمنع الياقوت من التعرض لضوء الشمس .
  - والكفار جميعا هم الذين يمنعون أنفسهم ، عن أشعة جوهر الأنبياء .
- ومتى يكون الخلق حجابا لعين ذلك الفرد ؟ لقد أصاب الخلق عيونهم بالعمى والاعوجاج .
  - مثل غلام هندي يعاني من الحقد ، وعنادا لسيده ، يقتل نفســه .
  - · · ٨٠٠ إنه يسقط منقلبا من سطح القصر ، ربما يصيب ذلك السيد بالضرر .
    - وإذا صار المريض عدوا للطبيب ، وإذا عادى الطفل مؤدبه ؛
- فإنهما في الحقيقة يقطعان الطريق على روحيهما ، وهما اللذان قطعا طريق العقل والروح بنفسيهما .
- والقصار الذي يصر غاضبا على ضوء الشمس ، والسمكة التي تغضب على الماء .
- انظر إليهما نظرة واحدة ، من هو المضرور ؟ ومن الذي يصدير في النهاية أسود الطالع من ذلك ؟
- ٨٠٥ وإذا كان الحق قد خلقك قبيح الوجه ، فحذار ، لا تصر قبيح الخلق إلى
   جوار قبح الوجه .
- وإذا سرقت نعلك ، لا تمش فوق الصخر ، وإذا كان لك قرنان ، لاتجعلهما أربعة !!
- وأنت حسود ، تقول في نفسك : أنا أقل من فلان ، والنقصان لا يزال يزداد في طالعي .

- يكون الحسد في حد ذاته نقصانا وعيبا آخــر ، بل هـو أسوأ من كل أنواع النقصـان .
  - وإبليس ذاك من عار أقل ، ألقى بنفسه في مائة نقصــان -
- ٨١٠- لقد كان يبغي العلا عن طريق الحسد ، أي علا ؟ لقد كان مصفاة لدميه .
  - وكان أبوجهل يشعر بالعار من محمد ، وكان لا يفتأ يرفع نفسه من الحسد .
    - فصــار اسمه أيا جهـل ، بعد أن كان الحسد مصفاة لدمه .
    - وأنا لم أر في عالم الجد والطلب ، أهلية أفضل من الخلق الحسن .
    - ومن هنا جعل الأنبياء وسيلة لإظهار الحسد في الناس نتيجة لقلقهم .
- ٥١٥ ذلك أن أحدا لايشعر بالعار من الله ، ولا يوجد ديار قط يكون حاسدا للحق .
  - بل إنه يشعر بالحسد تجاه ذلك الشخص ، ذلك لأنه يظنه مثله.
  - − وما دامت عظمة الرسول ﷺ قد قررت ، لا يكون حسد إنسان له مقبولا .
- ومن هنا ففي كل دور من الزمان ولي قائم ، والتجربة مستمرة إلى يوم القيامة .
  - وكل من يكون حسن الخلق نجا ، وكل من هو هش القلب تحط\_م.
- ٠٨٢- ومن ثم فالإمام الحي القائم هو ذلك الولي ، سواء كان من نسل عمر أو نسل على .
- فهو المهدي والهادي يا باحثا عن الطريق ، هو خفي ، وهو جالس أمام الوجهد.
  - وهو كالنور ، وعقله بمثابة جبريل له ، وذلك الولى الأقل منه ، قنديل له .
    - وذلك الأقل من القنديل مشكاة لنا ، وللنـــور درجات في المرتبة .

- -ذلك أن نور الحق ذو سبعمائة حجاب ، واعلم أن حجب النور عدة طبقات .
- ٥٢٥- ومن وراء كل حجاب مقام لقوم ، وهذه الحجب صفوف صفوف أمامهم حتى الإمام .
- وأهل الصف الآخر يكونون فيه من ضعفهم ، فلا طاقة لعيونهم على النور الزائد .
  - والصف الذي أمامه من ضعف البصر ، لا طاقة له على نور أكثر.
  - والنور الذي هو حياة للصف الأول ، هو تعب للروح وفتتة لهذا الأحــــول .
- وأنواع الحول تقل رويدا رويدا ، وعندما تعبر الحجب السبعمائة تصير بحسرا .
- ٨٣٠ و النار التي هي صلاح للحديد أو الذهب ، متى تصير صلاحا للسفرجل أو النفاح الغض ؟
  - فللتفاح والسفرجل مادة خفيفة ، وليسا كالحديد ، ويريدان حرارة لطيفـــة .
- لكن تلك الشُعل تكون لطيفة بالنسبة للحديد ، فهو جاذب لحرارة ذلك اللهيب .
- وذلك الحديد المتحمل الكدح الموجود عند الفقير ، إنما يكون أحمر تحت المطرقة والنيران .
  - إنه حاجب للنار دون واسطة ، وهو يمضى إلى قلب النار دون رابطــة .
- ٥٣٥ وبدون حجاب ، فإن الماء وأبناء الماء ، لايجدون خطابا من النار ولا إنضاجا منها .
  - وتكون الواسطة قدرا أو مقلاة ، مثلما يلزم الخف للقدم عند السير .
- أو مكانا فيما بينهما ، حتى يصبح الهواء محرقا ، ثم ينقل هذه الحرارة اليناما .

- إذن فالفقير هو الذي بلا واسطة ، يكون لشعل النار ارتباط به .(١)
- ومن ثم فهو قلب العالم ، ذلك أن الجسد يصل إلى حيله بواسطة هذا القلب .
- ٠٤٠ وإن لم يكن قلب ، فأى علم للجسد بالقيل والمقال ؟ وإن لم يبحث القلب ، أى علم للجسد بالبحث والتقصى ؟
- فإذا كان موضع نظر الشعاع هو ذلك الحديد ، فإن موضع نظر الله هـ و القلب لا الجســـد .
- ثم إن هذه القلوب الجزئيـــة بمثابة الجسد ، بالنسبة لقلب صاحب القلب ، فهو منجم .
  - وهذا الكلام يتطلب مثالا وشرحـــا ، لكنني أخاف لئلا تتزلق أوهام العوام .
    - وحتى لا يتحول حسننا إلى قبح ، وما قلته لم يكن سوى غياب عن الذات .
- ٥٤٥ والقدم المعوجة أفضل لها حذاء معوج ، وموضع الشحاذ ومكنته باب الدار .

### أغتبار الملك لذلكما الغلامين اللذين اشتراهما حديثا

- اشترى أحد الملوك غلامين بثمن رخيص ، وتبادل حديثا عابرا مع واحد منهما .
- فوجده ذكي القلب حلو الجواب ، وماذا يتأتى من الشفتين اللتين كالسكر ؟ الماء الممزوج بالسكر .
  - والإنسان مخبوء تحت اللسان ، وهذا اللسان حجاب على عتبة الروح .
  - وعندما تهز ريح ما الستار ، فإن سر صحن الدار يصير لنا واضحا.
- ٠٥٠ وهل في هذه الدار جواهر أو قمح ، هل بها كنز من الذهب أو أن كلها حيات وعقارب .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣٩٥: - إذن فالفقير هو الذي يعطى نفسه ، ماء الحيوان ليبقى إلى الأبد .

- أو أن فيها كنزا إلى جوار حية ، ذلك أنه لا يوجد كنز ذهب بلا حارس .
  - كان يتحدث دون تمهل حديثًا يقوله الآخرون بعد تأمل طويل.
    - وكأن في باطنه بحرا ، وكل البحر جوهر فصيح القول .
  - ونور كل جوهرة تشع منه ، كان يصبح فرقانا بين الحق والباطل .
- -۸۰۰ ونور الفرقان كان يفرق من أجلنا ، الحق والباطل ذرة ذرة ، كلا على حدة .
  - ولو كان نور الجوهر نورا لأعيننا ، لكان السؤال والجواب كلاهما منا .
- ولقد اعوجت منك العين ، فرأت قرص القمر قرصين ، وهذه النظرة كأنها سؤال ، عن في إشكال .
- فاجعل العين مستقيمة في ضوء القمر ، حتى ترى قمرا واحدا ، هذا هو الجواب .
- واجعل فكرك على ألا تنظر باعوجاج وتنظر جيدا ، حينذاك يكون لك نور ذلك الجوهر وشعاعه .
- ٠٨٦٠ وكل جواب يتأتى من الأذن إلى القلب ، تقول العين : اسمع مني ودعك من هذا .
- والأذن دلالة ، والعين أهل للوصال ، والعين من أصحاب الحال ، والأذن من أصحاب المقال .
  - وفي سمع الأذن تبديل للصفات ، وفي عيان الأبصار تبديل للذات .
  - وإذا صار علمك بالنار عن طريق الكلام فقد وصلت إلى علم اليقين ، فاطلب النضيج ، ولا تتوقف عند اليقين .
- وما لم تحترق ، فليس هذا عين اليقين ، وإذا أردت هذا اليقين ، فادخل في النار .

- ٨٦٥- وعندما تصيير الأذن نافذة ، تصير عينا ، وإلا لبقيت " قل " في الأذن فحسب .
  - وهذا الكلام لا نهاية له ، فعد " لنر" ماذا حدث للملك مع غلاميـــه .

# صرف الملك لأحد هذين الغلامين وسؤاله الآخر

- عندما رأى ذلك الغلام الصغير من أهل الذكاء ، أشار إلى الغلام الآخر قائلا له: تقدم .
- إن استخدام التصغير وصفا للغلام ، ليس حطا من شأنه ، وعندما يقول الجد يابني ، ليس تحقيرا .
  - وعندما اقترب ذلك الغلام الثاني من الملك ، كان أبخر ، أسود الأسنان .
- ٨٧٠ وبالرغم من أن الملك لم يستحسن منه الكلام ، إلا أنه بحث عن أسراره وتفحص عنها .
  - وقال : مع هذا الشكل والبخر ، إجلس بعيدا ، لكن لا تبتعد كثيرا .
- فأنت أهل لإنفاذ الأمر إليك كتابة وعن طريق الرقع ، وما كنت جليسا أو حبيبا ، أو من نفس البقعة .
- وحتى تقوم بعلاج فمك هذا ، فأنت حبيب ، ونحن أطباء ، لدينا الكثير من الفنون .
  - ولا يليق إحراق كليم جديد من أجل برغوث ، ومن ثم لا يليق إهمالك .
- ٨٧٥ ومع ذلك ، اجلس وحدثنا في موضوع أو موضوعين ، حتى أرى صورة عقلك جيدا .
- ثم أرسل ذلك الذكي في أمر ما ، أرسله إلى الحمام قائلا : اذهب واغتسل وحك جسدك .
- ثم قال للآخر : حسنا ، أنت ذكي ، وأنت مائة غلام في الحقيقة ، ولست غلاما واحدا .

- ولست ما أبداه عنك رفيقك ، لقد كان ينفرنا منك ، ذلك الحسود .
- لقد قال عنك : إنه لص ومعوج وسيء السلوك ، ومخنت وليس برجل ، وأمثال هذا الكثير .
  - ٨٨٠ قال : لقد كان دائما صادق القول ، ولم أر أنا مثله صادقا .(١)
  - وهو مجبول على الصدق ، وكل ما يقوله ، لا أقول عنه كلام فارغ .
    - وأنا لا أعتبر طيب الفكر ذاك معوجا ، لكنى أتهم وجودي نفسه .
      - وربما يرى مني عيوبا أيها الملك لا أراها في نفسي .
  - وكل من يرى عيب نفسه من قبل ، متى قعد فارغا عن إصلاح نفسه ؟
- ٥٨٥ وهؤلاء الخلق غافلون عن أنفسهم أيها الأب ، فلا جرم أنهم يتحدثون عن عيوب بعضهم .
- وأنا لا أرى وجهي يا عابد الصنم ، بل أرى وجهك أنت ، وترى أنت وجهى .
  - وذلك الذي يرى وجه نفسه ، يزيد نوره عن نور الخلق .
  - وإن مات تظل رؤيته باقية ، ذلك أن بصيرته هي بصيرة الحق .
- وليس نورا حسيا ذلك النور الذي يستطيع به الإنسان أن يرى وجهه أمامه .
  - ٨٩٠ قال : تحدث الآن عن عيوبه ، مثلما تحدث هو عن عيوبك .
  - -حتى أعلم أنك حريص على مصلحتى ، وأنك قيم على ملكي وأمرى .
  - قال : أيها الملك ، سأتحدث عن عيوبه ، بالرغم من أنه رفيق طيب لي .
  - إن عيوبه هي الوفاء والمحبة والإنسانية ، والصدق والذكاء والإخلاص .
  - وأقل عيوبه السخاء والعطاء ، ذلك السخاء الذي يصل به إلى بذل الروح .

<sup>(</sup>١) ج/٣- ٢٥١: - فعنده صدق وحسن نبة مع حياء ، مع حلم وتدين وإحسان وسفاء .

- ٨٩٥- إن الله سبحانه وتعالى قد جاد بمثات الآلاف من الأرواح ، وأي سخاء يكون ممن لم ير هذا الأمر ؟
- وإذا كان قد رآه ، فأي موضع يكون عنده للبخل ؟ ومن أجل روح واحدة ، كيف يكون مغتما هكذا ؟
  - وعلى حافة الجدول إنما يبخل بالماء ، من يكون أعمى عن جدول الماء .
    - ولقد قال الرسول : كل من يعلم يقينا جزاء ه يوم الدين ،
  - وأن الحسنة تعود عليه بعشر أمثالها ، يتولد منه في كل لحظة جود مختلف .
- ٩٠٠ والجود بأجمعه هو رؤية العوض ، ومن ثم فرؤية العوض ضد الخوف .
  - والبخل هو عدم رؤية العوض ، ورؤية الدر تسعد الغواص .
- ومن تم لا يوجد في العالم بخيـــل قط ، ذلك أن أحدا لا يخسر شيئا دون بديل
- ومن هذا فالسخاء ناتج من العين لا من اليد ، ومن الرؤية يتاتى العمل ، ولم ينج إلا البصير .
- " وواصل الغلام " : وعيبه الآخر أنه ليس مغرورا ، وطالما هو موجود ، يبحث عن عيوب نفسه .
- ٩٠٥ إنه متحدث عن عيوبه ، باحث عن عيوبه ، وهو طيب مع الجميع ، سيء مع نفسه .
- قال الملك : لا تبالغ في مدح الرفيق ، ولا تمدح نفسك من خلال مدحك إياه .
  - ذلك أني سوف أمتحنه ، وفي النهاية سوف يعتريك الخجـــل .

### قسم الغلام على صدق رفيقه ووفائه بسبب طمارة باطنه

- قال : لا والله ، وبالله العظيم ، مالك الملك ، وبالرحمن الرحيم .
- ذلك الإله الذي أرسل الأنبياء ، لا على سبيل الحاجة ، بل بفضله وكبريائه .
  - ٩١- ذلك الإله الذي من التراب الذليل ، خلق أولياء أجلاء .

- -وطهرهم من مزاج المخلوقين من تراب ، وجعلهم يسبقون سير الملاتكــة .
- ونجاهم من النار وجعل منهم نورا صافيـــا ، ثم هجم بهم على كل الأنوار .
- إنه سنا البرق ذاك الذي سطع على الأرواح ، حتى وجد أدم المعرفة من ذلك النور .
  - تلك التي نبعت من آدميه وجناها شيت على ، فرأها آدم فيه وجعله خليفة له .
- 910- وعندما نال نوح نصيبات من ذلك الجوهر ، صار حاملا للدر من هواء بحر الروح .
- وروح إبر اهيم عليه السلام، من تلك الأنوار الصافيـــة ، دخلت بلا حذر بيـن لهيب النيران .
  - وعندما سقط إسماعيل عيد في جدولها ، وضع رأسه أمام الخنجر الحاد .
  - وروح داود عند قيامه بنسجه . ولان الحديد له عند قيامه بنسجه .
- وعندما صار سليمان عبدا مطيعا لوصالهـا ، صار الشيطان عبدا مطيعا لأوامره .
  - ٩٢٠ وعندما استسلم يعقوب عيه للقضاء ، استضاءت عيناه من رائحة الابن .
- وعندما رأى يوسف عنه قمري الوجه تلك الشمس ، صار يقظ هكذا في تعبير المنام .
- وعندما سقيت العصا الماء من يد موسى عنه ، ابتلعت ملك فرعون في اقمة واحدة .(١)

<sup>(</sup>۱) ج/٣-٤٦١: وعندما وجدت روح جرجيس من مجدها السر ، ضحى بالروح سبع مرات وبعث حيا .- وعندما كان زكريا يتحدث عن عشقها ، ضحى بالروح في جوف الشجرة .- وعندما وجد يونس جرعة من تلك الكاس ، وجد السكينة في قلب الحوت .- وعندما صار بحيى ثملا من الشوق إليها ، وضع الرأس في الطست الذهبي من لنتها .- وعندما صار شعيب عارفا بهذا الإرتقاء ، خسر عينيه من أجل هذا اللقاء .- وشكر أيوب الذي صدر سبع سنوات على البلاء ، عندما رأى أيات الوصال .- وعندما تحدث الخضر وإلياس عن خمرها ، وجدا ماء الحيوان وازدادا منه .

- وعندما وجد عيسي على سلما منها ، أسرع إلى ما فوق السماء الرابعة .
- وعندما وجد محمد لله ذلك الملك والنعيم ، شطر قرص القمر في لحظة واحدة إلى نصفين .
- ٩٢٥- وعندما صار أبو بكر رضى الله عنه آية للتوفيق ، صار صاحبا وصديقا لمثل ذلك السلطان .
- وعندما صار عمر منتونا بذلك المعشوق ، صار فاروقا بين الحق والباطل ، مثلما يكون القلب .
- وعندما صار عثمان عينا لذلك العيبان ، كان نورا فائضا ، وأصبح ذا النورين .
- وعندما صدار المرتضى عن ناثر اللدر من رؤيته لوجهه ، صدار أسدا لله في مرج الروح ١٠٠٠)
- وعندما رأى الجنيد من جنده ذلك المدد ، زادت مقاماته في حد ذاتها عن العدد
- ٩٣٠ ورأى أبو اليزيد في مزيده الطريق ، فسمع اسم قطب العارفين من الحق
- وعندما رأى الكرخي حارسا على حرمه، صار خليفة للعشق ، ورباني النفس .
- وساق ابن أدهم مركبه نحو ذلك الطريق سعيدا ، وصار سلطانا لسلاطين العدل
- وشقيق ، ذاك الذي شق ذلك الطريق العظيم ، صار شمسا للرأى وقاطعا للنظر .(٢)

<sup>(</sup>۱) ج/٣-٣٦٢: وعندما استضاء السبطان من نورها ، كانا للعرش درين وقرطين .- وعندما فرغ السبطان من سرها ، صارا قرطين للعرش الربائي .- فضحى أحدهما بروحه بالسم ، وألقى الأخر برأسه في طريقها ثملا .

<sup>(</sup>٢) ج/٣-٣٦٣: صار الفضيل مرشدا في الطريق بعد قطع الطرق ، عندما تعرض للحظة للطف الملك .-وبشر بشر الحافي بالأدب ، فيمم نحو صحراء الطلب .- وعندما جن ذو النون من امتحانه بها ، صار نضر الروح كأنه مخزن الممكر .- وعندما صار السري بلا رأس في طريقها ، صار جاهه على سرير الرؤساء .

- وهناك منات الألوف من الملوك الأخفي اء ، هم رافعو الرؤوس من ذلك الطرف من العالم .
  - 9٣٥ بقيت أسماؤهم خفية غيرة من الحق ، فلا يردد أسماءهم كل شحاذ .
  - وبحق ذلك النور وأولئك النورانيين ، الموجودين في ذلك البحر كالأسماك .
- وإن سميته بحر الروح أو روح البحر ، لا يليق ، وأنا أبحث له عن اسم جديد .
  - وبحق ذلك الذي هذا وذاك منه ، ومن تكون الألباب بالنسبة له قشـــورا .
    - إن صفات رفيقي في العبودية وصديقي ، هي مائة ضعف لما قاته .
  - ٩٤٠ وما أعلمه من وصف هذا النديم ، لاتصدقه ، فماذا أقول أيها الكريسم ؟
    - قال الملك : الآن تحدث عن نفسك ، فحتام تتحدث عن هذا وذاك ؟
    - ماذا لدیك أنت ؟ وماذا أتیت به ؟ ومن قعر البحر أى در تستخرجه ؟
    - ويوم الموت يبطل حسك هذا ، فهل لديك در الروح ليكون رفيق اللقلب ؟
      - وفي اللحد ، عندما تحشى هذه العين بالتراب ، هل لديك ما يضيء اللحد ؟
- 950 وذلك الزمان الذي تنفصل فيه عنك اليدان والقدمان ، هل لك جناح وقوادم حتى تطير بها الروح ؟(١)
- وذلك الزمان الذي لا تبقى فيه الروح الحيوانية ، ينبغي أن يكون لك روح باقية تحل محلهـــا .
- وشرط من جاء بالحسنة ، ليس في فعلها فحسب ، بل حمل هذه الحسنات إلى الحضرة .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣/٤: ونور القلب يكون من الروح يا صديق الغار ، فلا تظنه مستعار ا يا ثملا بالعار .

- الديك جو هر من الإنسان أو من الحمار ؟ وما دامت هذه الأعراض قد فنيت ، كيف تحمل هذه الحسنات ؟
- وهذه الأعراض من صلاة ومن صوم ، ما دامت لا تبقي زمانين ، فقد انتفت .
  - ٩٥٠ ولا يمكن نقل الأعراض ، لكنها تنفي عن الجوهر الأمراض .
  - حتى يتبدل الجوهر من هذا العرض ، مثلما يزول المرض من الحمية .
- والعرض كالحمية يتبدل إلى جوهر بالجهد ، والفم المر يصير من الحمية كالشهد .
- ومن الزراعة تحول التراب إلى سنابل ، ومن دواء الشعر ، صار الشعر كالسلسلة .
- - -وغرس هذا البستان عرض ، ومحصول البستان جوهر ، وهو الغرض .
- واعتبر استخدام الكيمياء من قبيل العرض ، وإن صار ثم جوهر من استخدام الكيمياء ، ايت به .
- والصقل يكون عرضا أيها المليك ، ومن هذا العرض ، يتولد الصفاء من جوهر الإفرند .
  - إذن فلا تقل : لقد قمت بالأعمال ، وأظهر حاصل تلك الأعراض ولا تخف .
    - ٩٦٠- وهذا الوصف عرض ، فاصمت ، ولا تذبح ظل ماعز كأضحية .
- قال : أيها الملك ، إن قولك إنه لا نقل للعرض ، لا يتحقق ، وإلا أصاب العقل القنوط .
  - أيها الملك ، إن كان للعرض ذهاب بلا إياب ، فليس في هذا إلا يأس العبيد .

- وإن لم يكن للعرض نقل وحشـــر ، لكانت الأفعال باطلة والأقوال جزافا .
- ونقل هذه الأعراض صار من لون آخـــر ، وحشر كـل فان يكون كونا آخر .
  - ٩٦٥ و نقل كل شيء لائق بــه ، ويليق بكل قطيــع سانقه .
  - · وفي وقت المشر ، هناك صورة لكل عرض ، ولصورة كل عرض نوبة .
- وانظر إلى نفسك ، ألم تكن عرضها ؟ في حركة زوج وزوجة ذات غرض ؟ - وانظر إلى المنذل والمد الاستمان ألم تكن في جنوب المنذ
- وانظر إلى المنزل وإلى الإيـــوان ، ألم تكن في ضمير المهندس مجرد أساطيــر ؟
  - ومنزل فلان الذي رأيناه جميلا وطيبا ، متناسق الصفة والسقف والأبواب ؟
  - ٩٧٠ هو عرض من المهندس وأفكار ، وجاءت الحرف بالألات والأعمدة .
    - وما أصل كل حرفة ومادتها ، اللهم إلا خيال وعرض وفكرة ؟
    - وانظر إلى أجزاء الدنيا بلا غرض ، لا نتيجة منها إلا العرض .
- كانت في البداية فكرة ، ثم أتت آخرا في العمل ، واعلم أن بنية العالم على هذا
   منذ الأزل .
- والثمار كانت في فكر القلب في البداية ، وتبدو في العمل ، وتصل إلى تمام تضجها .
- 9٧٥ وما دمت قد عملت ، فقد زرعت الشجر ، وفي النهاية ، قرأت حروف البداية .
- وبالرغم من أن أغصانها وأوراقها وجذورها تكون في البداية ، إلا أنها جميعا تكون مرسلة من أجل الثمرة.
  - ومن ثم ، فقد كان هناك لب لتلك الأفلاك ، أنه كان في النهاية سيد " لو لاك ".
- وهذا البحث والمقال هو نقل للأعراض ، ونقل الأعراض أيضا هو الحكايات كحكاية الأسد وابن آوى .

- والعالم باجمعه كان عرضه ، حتى نزلت " هل أتى " في هذا المعنى . ٩٨٠ وهذه الأعراض ، من أين تتولد ؟ من الصور ، وهذه الصور بدورها من أين تتولد؟ من الفكر .
- وهذه الدنيا فكرة واحدة صادرة عن العقل الكلي ، والعقل كالمليك ، والصور رسل .
  - والعالم الأول هو عالم الامتحان ، والعالم الثاني جزاء هذا وذاك .
- وعندما يرتكب تابعك أيها المليك جرما ، وهو عرض ، يتبدل إلى القيد والسجن.
- وعبدك عندما يقوم بخدمة عظيمة وهي أيضا عرض ، ألا يظفر في مقابلها بخلعة ؟
- 9٨٥ وهذا العرض والجو هر مثالهما كالبيضة والطائر ، هذه تتولد من ذاك وذاك من هذه في توال .
  - قال الملك : فلنفترض هذا ، المراد أن أعراضك هذه لم تنتج جوهرا .
    - قال : لقد أخفاها العقل ، حتى تصبح هذه الدنيا غيبا بخيرها وشرها .
  - -ذلك أنه لو كانت أشكال الفكر ظاهرة ، لما لهج الكافر والمؤمن سوى بالذكر .
- ولكانت هذه عيانا وليست غيبا أيها المليك ، ولكانت صورة الإيمان والكفر موجودة على الجبين .
- ٩٩٠ ومتى كان يظهر في هذا العالم الصنم أو ناحته ؟ وكيف كان أحد يجرؤ على السخرية ؟
  - ولكانت دنيانا هذه قيامـة ، ومن الذي يقوم بجرم أو خطأ في القيامــة ؟
  - قال الملك : لقد أخفى الحق جزاء السوء ، لكن عن العامة ، لا عن خواصه .
- فإن قمت أنا بإيقاع أحد الأمراء في ورطة ما ، فإنني أخفي هذا عن الأمراء لا عن الوزير.

- والحق قد أبدى لي إذن جزاء العمل ، ومن صور الأعمال منات الآلاف . ٩٩٥ فاذكر لي أمارة " شيء ما " أعرف ماما ، فالغمام لا يغطي القمر أمامي .
  - قال : إذن ما هو المقصود من قولي ؟ ما دمت تعلم ماهو الذي قد كان ؟
  - قال الملك : الحكمة هي إظهار العالم ، وأن يخرج كل ما علمه عيانا .
- وما لم يظهر كل ما كان يعرف ، لما وضع على الدنيا ألم المضاض والأوجاع .
- وإنك لا تستطيع أن تجلس لحظة واحدة عاطلا ، أو لا يصدر منك خير أو شر.
- • • وهذه المطالبات بالعمل تكون من أجل ذلك ، ولقد صارت موكلة بك ليصبح سرك عيانا .
- -إذن ، فمن أين يصير الجسد المتحير ساكنا ، مادام طرف خيط الضمير يجره ؟ واضطرابك صار دليلا على هذا الجذب ، بحيث تكون البطالة عليك كأنها نزع الروح .
  - وهذه الدنيا وتلك الدنيا في ولادة إلى الأبد ، وكل سبب أم ، في أثره ولد .
    - وعندما تولد الأثر صار بدوره سببا ، حتى تتولد منه آثار عجيبة .
- ١٠٠٥ وهذه الأسباب موجودة نسلا بعد نسل ، لكن ينبغي أن تكون البصيرة مقترنة بالنور تماما .
- ووصل الملك معه بالحديث إلى هذا الموضع ، وإما أنه رأى منه دليلا أو لم يسر .
- فإذا كان ذلك الملك البحاثة قد رأى ، فليس ذلك عليه ببعيد ، لكن لا إذن لنا بذكر ما رأى .

- وعندما جاء ذلك الغلام من الحمام ، استدعاه إليه ذلك الملك الهمام .
- وقال له: صحة لك ونعيم دائم ، يا لك من لطيف طريف حسن الوجه (١) ١٠١٠- لكن وأسفاه ، لو لم يكن فيك ذلك الذي يفتاً يذكره فلان فيك ؟
  - لسر كل من راى وجهك ، ولسادت رؤيتك ملك الدنيــــا .
  - قال : اذكر لي نبذة منه أيها الملك ، من ذلك الذي قاله فاسد الدين ذاك .
  - قال : نقد وصفك من البداية بأنك ذو وجهين ، ظاهرك دواء ، وباطنك ألم .
    - وعندما استمع من الملك إلى خبث رفيقه ، ثار بحر غضبه في لحظـــة .
      - ١٠١٥ وأزبد ذلك الغلام واحمر وجهه ، حتى جاوز موج هجائه الحد .
- وقال: إنه منذ أول لحظة رافقني فيها ، كان ككلب في مجاعة ، أكثر أوقاته يأكل الخبث .
- وعندما استمر في هجوه كأنه الجرس ، وضع الملك يده على شفته قائلا : كفاك .
- وقال : لقد ميزت بينك وبينه ، فاعلم أن النتن يفوح من روحك ، بينما يفوح من فمه .
- -فاجلس أنت إذن بعيدا يا نتن الروح ، حتى يكون هو الأمير وأنت المأمور (٢) ١٠٢٠ ولقد جاء في الحديث أن التسبيح رياء ، اعلم أنه كخضرة على مستوقد أيها العظيم .
- واعلم إذن أن الصورة الجميلة الطيبة ، لا تساوى مع الخصال السيئة ربع دانق

<sup>(</sup>۱) ج/٣-٥٢٥: ثم صرف الأخر نحو أمر من الأمور ، حتى يصبح على علم برفيقه .- وأجلسه أمامه بلطف شديد وكرم ، وقال له : يا من أنت شبيه بالقمر من الظلم .- أنت قمري الوجه متموج الشعر مسكي الرائحة ، الك حسن الطبع ، حسن الطبع ، حسن الطبع .

<sup>(</sup>٢) ج/٣-٥٢٥: - من أجل هذا قال الأكابر في الدنيا: "راحة الإنسان في حفظ اللسان".

- وإن كانت الورة قبيحة مرذولة ، فمت في عكوفك عليها ، عندما يكون صاحبها ذا خلق حسن .
  - والصورة الظاهرة تصير إلى فناء ، واعلم أن عالم المعنى يبقى إلى الأبد .
- فحتام تمارس العشق مع صورة الجرة ، دعك من صورة الجرة ، وابحث عن الماء .(١)
- ١٠٢٥ ولقد رأيت صورته وأنت غافل عن المعنى ، فاختر الدر من الصدف ،
   إن كنت عاقلا .
  - وهذه الأصداف قوالب في الدنيا ، بالرغم من أنها كلها حية ببحر الروح .
  - لكن ليس في كل صدفة يوجد الدر ، فافتح عينيك ، وانظر في قلب كل منها .
- وماذا يملكه ذاك ، وماذا يملكه هذا ، وداوم على الاختيار ، ذلك أن ذلك الدر الثمين نادر الوجود .
- وإذا كنت تمضي إلى الصورة ، فإن الجبل بمهابته ، يبلغ مائـة ضعف ما فيه من الياقــوت .
- •١٠٣٠ ويداك وقدماك وشعرك من ناحية الصورة ، تبدو مائمة ضعف لصورة عينيك .
  - ولكن لا يخفى عليك ، أن العين تفضل كل الأعضاء .
  - ومن فكرة واحدة تبدو من الباطن ، ينقلب مائة عالم في لحظـــة واحدة .
- وجسد السلطان وإن كمان يبدو في الصورة واحدا ، فإن هناك منات الآلاف مـن العسكر يسرعون خلفه .
  - -ثم إن شكل الملك الصفي وصورته ، تكون محكومة بفكرة خفية .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٥٢٥:- وحتام تظل عاشقًا للصورة ؟ قل ، فكن طالبًا للمعنى ، واطلبه بجد .

- ٥٩٠١- وانظر إلى خلق لا نهاية له صار من فكرة واحدة ، كأنه سيل جار على الأرض .
  - وذلك الفكر يبدو أمام الخلق هينا ، لكنه كسيل اجتاح العالم ، والتهمه .
    - وما دمت ترى إذن أنه من فكرة واحدة ، قامت في الدنيا كل حرفة .
      - والمنازل والقصور والمدن والجبال والصحارى والأنهار .
    - والأرض والبحر والشمس والفلك ، حية منه مثل السمك في البحر .
- ٠٤٠٠ لماذا إذن من بلهك يكون الجسد أمامك أنت الأعمى مثل سليمان والفكر كنملة ؟
  - ويبدو الجبل أمام عينيك عظيما مهابا ، والفكر كالفأر والجبل كالذئب .
  - والعالم في عينيك عظيم مهول ، ومن السحاب والرعد ترتعد وتخاف .
- ومن عالم الفكر يا من أنت أقل من حمار ، آمن وغافل عنه وبالا دراية كالحجر ؟
- ذلك أنك صورة ، ولا نصيب لك من العقل ، ولست في طبع الإنسان ، بل أنت جدش .
- ٥٤٠٥ وترى ظل المرء ومن الجهل ، أصبح ذلك الشخص سهلا في نظرك بمثابة الألعوبة .(١)
  - فانتظر يوما يفتح فيه ذلك الفكر والخيال الجناح والقوادم بلا حجاب.
- فترى الجبال قد صارت كالصوف الناعم ، وصارت هذه الأرض الباردة والحارة عدما .

<sup>(</sup>١) ج/٢-٢٧٥: والآن هناك من الغيب مظهر للزينة ،هو من اللطف كالهواء شارح القلب . وإذا لم يلتصق المرء الدنس بالجسم ، يكون البصر عالما بذلك اللطيف . شم إنه زائد عند الأثر ، من آلاف المطارق والسيوف والطبر .

- ولا سماء ترى ، ولا كوكبا ، ولا وجودا ، " لا ترى " إلا الله الحي الودود .
- وقصية ما قد تكون صادقة أو كاذبية ، وذلك حتى تلقي الحقائق بضيائها . حسد الدشم لغلام مقرب

### ـــــ -----

- ١٠٥٠ كان أحد الملوك قد اصطفى عبدا بكرمه عن كل الحسم .
- کان مقرره وراتبه ما یساوی أربعین أمیرا ، ولم یکن وزیر قط یظفر بعشر
   قدره .
- ومن كمسال الطالع والإقبال والحظ ، كان كإياز والسلطان "محمود" زمانسه .
- كانت روحه مع روح الملك في أصلها ، ذات صلمة وقربى قبل أن توجد في عالم الأجساد .
- وما ينفع هو ما كان قبل أن تخلق الأجساد ، فدعك منها ، فهي جديدة حادثة .
- 1.00 والأمر يكون للعارف الذي لا يكون أحول ، فعينه تكون دائما على الغراس الأول .
- سواء كان ما زرعوه قمحا أو شعيرا ، عينه مرهونة به من هناك ، ليل نهار .
  - وما يكون الليل حاملا به لا يلد سواه ، وأنواع الحيل والمكر ريح وهباء .
- ومتى يجعل قلبه راضيا بالحيل الجميلة ، ذلك الذي يرى حيلة الحق فوق رأسيه ؟
- إنه يكون داخل الشراك ويضع شراكا آخر ، وبحق روحك لا يكون ناجيا من هذا وذاك .
- ٠٦٠٠- هذا وإن نبت مائة نبات أو تساقط ، فلا ينجو في النهاية إلا ما زرعه الله.

- وغراس الزارعين حديثًا يكون على الغراس الأول ، والغراس الثاني فان ، والأول هو الصحيح .
  - والبذرة الأولى كاملة ومنتقاة ، والبذرة الثانية فاسدة ومهترئـــة .
  - وأمام الحبيب لتلق بتدبيرك بعيدا ، حتى وإن كان تدبيرك هذا هو تدبيره .
    - وإنما ينفع ما رفعه الحق ونماه ، وينبت آخرا ما زرعه هو أولا · ·
- ١٠٦٥ وكل ما تزرعه ، ازرعه من أجله ، ما دمت أسيرا للحبيب أيها المحب .
- ولا تطف حول النفس اللصة وحول عملها ، فكل ما هو ليس من عمل الحق هباء ، هباء .
  - -هذا من قبل أن يصير ظاهرا يوم الدين ، ويفتضح لص الليل عند المالك .
    - والمتاع المسروق بتدبيره وفنه ، يبقى يوم الجزاء في عنْقــــه .
    - ومئات الآلاف من العقول تثب معا ، حتى تضع شبكة غير شبكتـــه .
      - ١٠٧٠ فتجد شبكته فحسب أكثر إحكاما ، وأية قوة للقذى أمام الريح ؟
  - وإذا قلت : ما هي فائدة الوجود ؟ في سؤالك نفسه فائدة أيها العنسود .
  - وإن لم يكن في سؤالك هذا فائدة ، فماذا نسمعه ؟ عبث لا فائدة من ورائه ؟
- وإذا كان في سؤالك فوائد كثيرة ، فلماذا تكون الدنيا بلا فائدة آخرا؟
  - وإذا كانت الدنيا من جهة بلا فائدة ، فهي من جهات كثيرة ذات عائد جم .
- 1 · ٧٥ وإذا كانت فائدتك لا فائدة فيها بالنسبة لي ، ما دامت فائدة لك ، لا تتوقف عن إتيانها .
- -لقد كان حسن يوسف على فائدة لعالم بأجمعه ، بالرغم من أنه كان بالنسبة لإخوانه عبثا بلا عائد .
- واللحن الداودي كان محبوبا إلى ذلك الحد ، لكنه كان بالنسبة للمحروم صوت "دق " أخشاب .

- وكان ماء النيل أعظم خاصية من ماء الحياة ، لكنه بالنسبة للمحروم والمنكر ، كان دمــــا .
  - والشهادة بالنسبة للمؤمن حياة ، لكنها بالنسبة للمنافق موت واهتراء .
- ١٠٨٠ وقل لي: أية نعمة موجودة في العالم لم تحرم منها أملة كاملة ؟
  - وأية فائدة للبقر والحمر في السكر ؟ إن لكل حي قوتـــا مختلفا .
- لـكن إن كان هذا القوت عارضا عليه، فنصحه أنذاك يكون ترويضا لـــه .
  - مثل إنسان من مرضه أحب الطين ، برغم أنه يظن أنه قوته في الأصل .
    - ولقد نسى قوته الأصلى ، واتجه إلى قوت المرض .
    - ١٠٨٠ وترك العسل ، وتجرع السم ، وجعل قوت العلة كأنه الدســـم .
      - والقوت الأصلى للبشر هو نور الله ، ولايليق به قوت الحيوان.
        - الكن من العلة، سقط القلب بحيث يأكل ليل نهار من هذا الطين .
    - وأين أصفر الوجه ضعيف القدم خفيف القلب، من غذاء "والسماء ذات الحبك" ؟
      - إنه غذاء خواص الدولـــة ، وأكله يكون بلا حلق ولا آلـــة .
- ١٠٩٠ ولقد صارغذاء الشمس من نور العرش ، وللحسود والشيطان " غذاء" من دود الأرض .
  - ولقد قال الحق في حق الشهداء أنهم يرزقون ، ولا فم لذلك الغذاء ولا طبق .
    - والقلب يأكل من كل حبيب غذاء ، والقلب يحمل من كل علم صفاء .
      - وصورة كل إنسان مثل الوعاء ، والعين حساسة بمعناه -
    - ومن لقاء كل امريء تأكل شيئــا ، ومن اقترانك بكل قرين تأخذ شيئــا .
- 90.1- وعندما صار كوكب قرينا لكوكب ، يتولد "شيء" بلا جدال من هذا الاقتران .

- مثلما يتولد من قران الرجل والمرأة البشر ، ومن قران الحجر والحديد الشرر
  - ومن قران التراب مع الأمطار ، الثمار والخضرة والرياحين .
- ومن قران ألبوان الخضر مع الإنسسان ، السرور وانفراج الهم والسعيدة .
  - ومن قران السعادة مع القلوب ، تتولد الطيبة وألوان الإحسان .
  - ١١٠٠ وعندما ننال مبتغانا من التنزه ، تصير أجسادنا قابلة للطعام .
- واحمرار الوجه يكون من قران الدم ، والدم يكون من الشمس الحلوة المتوردة
- وأفضل الألوان هو الليون الأحمير ، وهو لون الشمس ، ومنها يصيل
- وكل أرض تكون قرينية مع زحيل ، تصبح بورا ، ولا تبقى موضعاً للزرع.
  - والقوة تتأتى بالفعل من الاتفاق ، مثل قران الشيطـــان مع أهل النفاق .
- ١١٠٥ وهذه المعاني لها من الفلك التاسع ، كبكبة ودبدبة، بـ لا أي أبهــــة وبهاء.
- كبكبة ودبدبـــة هي بالنسبة للخلق عاريـــة ، لكنها بالنسبـــة للأمـر ماهيــة .
- ومن أجل الكبكبـــة والدبدبة يتحملون الذل ، وعلىأمل العز " يعانون " الذل .
- وعلى أمل عز يدوم أياما عشرة ، هم في اضطراب وقلق ، جعلوا رقابهم من الغم" في نحول" المغزل .
- فكيف لا يأتون إلى هذا المكان الذي أنا فيه ؟ ، فأنا في هذا العز شمس مشرقة
  - ١١١- ومشرق الشمس برج مظلم ، وشمسنا خارجة عن المشارق .
  - ومشرقها هو ما تتنسب إليه ذراتها ، وذاتها لا شروق لها ولا غروب .
  - ونحن الذين نعد بقايا ذراتها ، نعد من بين الدراويش شمسا لا ظل لها .

- أأطوف ثانيــة حول الشمس ؟ يا للعجب ، إن كل هذا بسبب مجد الشمس .
- والشمس تكـون مطلعة على الأسباب ، ومنها أيضا تنقطع حبال الأسباب .
- ١١١٥ ومنات ألاف المرات قطعت الأمل ، ممن ؟ من الشمس ، فهل
   تصدق ون هذا ؟
- فلا تصدقني إن قلت إننى أصبر عن السمس ، أو أن السمكة تصبر عن المساء .
  - وإن صرت قانط ا ، فقنوطي ، هو عين صنع الشمس ، يا حسن .
- وكيف ينفصل عين الصنع عن نفس الصانع ؟ وكيف يكون هناك موجود قط يرعى من غير الوجدود ؟
- وكل الموجودات ترعى من هذه الروضية ، سواء البراق أو الخيول العربية ، بل والحمير .
- 1170 لكن الجواد الأعمى يرعى بعمى ، ولا يرى الروضية ، فهو لهذا مردود .
- وذلك الذي لم يقم بالأسفار في هذا البحـــر ، يتجــه في كل لحظــة إلى محراب جديــد .
  - وهو يشرب الماء المالح من البحر العذب ، حتى أصابه الماء المالح بالحمى .
- ويقول له البحــر : اشرب بيدك اليمنى من ماتي أيها الأعمى ، حتى تسترد البصر .
- واليد اليمنى هنا هي الظن الحسن ، فهو الذي يعلم من أين " يتأتى " الخير و الشر .
- 1170 واللاعب بالحراب هو الذي يقومك حينا أيتها الحربة ، ويحنيك حينا

- ونحن من عشق شمس الدين بلا أظفار ، وإلا فإننا نجعل الأعمى مبصـــرا
- فهيا با ضياء المق ، يا حسام الدين ، قم سريعا بعلاجه ، برغم أنف الحسود .
- بتلك التوتياء الإلهيــة سريعة التأثيــر، وذلك الدواء الماحي للظلمــة من عنيد الفعــل .
- من تلك التي لو وضعت في عين الأعمــــى ، لمحت ظلمة دامت مائـــة سنـــة .
- 1170 فعالج كل العميان إلا الحسود ، الذي يقوم من الحسد بإنكارك .
- ولا تهب الروح لحسودك ، حتى وإن كان أنا ، حتى أعاني نزع الروح على ما أنا فيـــه .
  - وذلك الذي يكون حسودا للشمس ، وذلك الذي يتأذى من وجود الشمس ؟
  - هو أعمى ذو آلام بلا علاج ، فهاك من سقط إلى الأبد في قاع البنـــر .
    - فهل أجــــاز نفي شمس الأزل ؟ ومتى يتأتى مراده ؟ قل لــــــى .

#### سقوط البازي أسيرا بين البوم في خرابة

- 1100 إن البازي الحقيقي هو الذي يعود إلى الملك ، والبازي الأعمى هو الذي ضل الطريق .
  - لقد ضل الطريق وسقط في خرابة ، سقط البازي في خرابة بين البوم .
  - وهو بأجمعه نور من نور الرضا ، لكن قائد القضاء قد أعماه .
  - لقد حثا عينيه بالتراب وأضله عن الطريق ، وأودعـــه الخرابة بين البوم .
- وهو على الرأس ، والبوم آخذة في ضربه على رأسه ، واقتلاع جناحيه وقوادمه الرقيقة .

- ١١٤ وقد وقعت ضبجة بين البوم ، فهي تصيح : الحذر ، لقد جاء البازي يأخذ منا مكاننا .
  - فهي مثل كلاب الحي غاضبــة محتدة ، وقعت في ثياب رجل غريب .
- ويقول البازي : أية لياقة لي مع البوم ؟ إنني أهب مائة مثل هذه الخرابة لبـــوم .
  - وأنا لن أقيم هنا ، بل سوف أمضى ، وسوف أعود صوب الملك .
  - فلا تقتلوا أنفسكم أيها البوم ، فأنا لست مقيما ، بل ماض صوب الوطن .
- 1150 وهذا الخراب عامر في أعينكم ، وإلا فإن ساعد السلطان بالنسبة لي ، كان مرفه .
- قال البوم : ها هو يحتسال ثانية ، حتى يقتلعكم من دياركم ، ومن بين أهليكم
  - إنه يستولي على ديارنا بمكره ، ويقتلعنا من وكرنـــا بزيفــه .
  - وهو يبدي الشبع هذا المحتــال ، ووالله إنه لأسوأ من كل الحريصين .
- إنه من الحرص يأكل الطين وكأنه الدبس ، فلا تضعوا أيها الأصدقاء الإلية أمانة لدى الدب .
- ١١٥٠ وإنه ينفج بالحديث عن الملك ويد الملك ، حتى يضلنا نحن السذج عن الطريق .
- وكيف لطويئر أن يكون متجانسا مع الملك ، لا تستمع إليه إن كنت عاقلا ، قلل السمع .
- فهل هو من جنس الملك ؟ أو من جنس الوزيـــر ؟ وهل يكون الثوم لاثقا قط اللوز ؟
- إنه يقول ما يقول من المكر والحيلسة ، ويقول: السلطان مع حشمه بحثون عنى .

- فهاك هو الهوس الذي لا يقبل ، وهاك هو النفاج الساذج ، والشبكة التي تصييد السذج .
- 1100 وكل من يصدق هذا ، يكون من البله ، فأي تناسب بين طويئر ضئيل وملك ؟
- وأقل بومة إن ضربته على رأسه ، فأنى يكون العون من الملك له ؟ -قال البازي: إنهم إن نزعوا ريشة واحدة مني ، لاقتلع الملك أرض البوم من أساسها .
  - وماذا يكون البوم ؟ وإن ضايقني بازي أو قســـا على ؛
- لحشد الملك حشدا من كل منخفض ومرتفع ، ومئات الآلاف من الجند .
  - ١٦٠٠ وحرسي هو عناياته ، وحيثما أمضي ، يمضي الملك في أتـــري .
- وخيالي مقيم في قلب السلطان ، وبدون خيالي يكون قلب السلطان سقيما.
- وعندما يطلقني الملك طائرا في تجوالي ، أطير على أوج القلب ، كأنني شعاع له .
  - فاظـل أطير مثل قمر وشمس ، وأمزق أستـار السموات .
  - وضياء العقول من فكرتسى ، وانفطار السموات من فطرتسي .
- ١١٦٥ وأنا بازي ، وإنما يُحـار في طائر البُلـح ، وماذا يكون البوم حتى يعرف سرنـا ؟
  - ومن أجلى تذكر المليك السجن ، فأطلق سراح منات المقيدين بالأغلال .
  - وجعل مني لحظـــة واحدة قرينا للبوم ، وجعل البوم من أنفاسي كالبزاة .
- وما أسعدها من بومة ، تلك التي فهمت من إقبالها سري ، وذلك من طيراني .

- فتعلقوا بي حتى تصيروا منعمين ، وتصبحون صقورا ملكية ، بالرغم من أنكم بوم .
- ١١٧٠ وذلك الذي يصير حبيبا لمثل هذا المليك ، كيف يكون غريبا حيثما يقسم ؟
  - وكل من يكون الملك دواءً لألمــه ، لما كان بلا زاد ، وإن كان كالناي .
- وأنا مالك الملك ، ولست بالشره الأكول ، والمليك يدق طبل رجوعي من جواره .
  - وطبل رجوعي هو نداء " ارجعي " ، والحق شاهدي برغم المدعى .
- ولست أنا من جنس المليك ، جل شأنه وعلا ، لكن لدي نورا منه عند التجلى .
- 1 1 Vo وليس التجانس على سبيل الشكل والذات ، والماء كان في النبات من جنس التراب .
- والهواء كان من جنس النار في قوامها ، والمُدام صارت في النهاية متجانسة مع الطبع .
  - ولما كان جنسنا ليس من جنس مليكنا ، فإن أنينتا فنت في أنيت .
  - - وصار التراب روحا ، وآثار هـا عليه ، وعليه آثـار أقدامها .
- - فاشرب نُقلي قبل أن تسمع نقلي، وذلك حتى لا يخدعنك شكلي.
- ورب شخص قطعت عليه الصورة السبيل ، واتجه إلى الصورة ، وجادل الله .
- والخلاصة أن هذه الروح قد اتصلت بالجسد ، فهل هناك شبه قط بين هذه الروح وهذا الجسد ؟

- وشعاع نور العين مقترن بشحمة ، ونور القلب مخبوء في قطرة دم . ١١٨٥ - والسرور في الكلية ، والغم في الكبد ، والعقل مثل شمعة داخل مخ الرأس .
  - وهذا الارتباط بلا كيف وشكل ، والعقول ضعيفة حائرة في معرفة الكيفية .
  - والروح الكلية اتصلت بالروح الجزئية ، وأخذت منها درة وضعتها في جيبها .
    - مثل مريم ، حملت روحها من ذلك الذي اتصل بجيبها مسيحا فاتنا .
- لكن ليس ذلك المسيح الذي يسير على الماء واليابسة ، بل ذلك المسيح الذي يعلو على كل المساحة .
- 19. ا- ومن ثم عندما حملت الروح من روح الروح ، تصبح الدنيا حاملا من مثل هذه الروح .
  - ثم تلد الدنيا دنيا أخرى ، وهذا الحشر يبدي محشرا آخر .
  - وإن تحدثت أنا إلى القيامة وعددت ، أكون قاصر ا عن شرح هذه القيامـــة .
- وهذه الكلمات بمعناها هي نفسها " يا رب " ، والكلمات شبكة تصيد الكلام من " حسناء " حلوة الشفة .
- فكيف تقصر ؟ ثم كيف تستسلم ؟ ما دامت لبيك تصل له من " يا رب " ؟ ١٩٥ ولبيك هذه التي لا تستطيع أن تنوقها من قمة الرأس إلى أخمص القدم .(١)

## إلقاء ظمان المدر من فوق الجدار في جدول الماء

- لقد كان هناك جدار عال على حافة جدول ، وفوق الجدار ظمآن متألم . (٢)
- وكان ذلك الجدار يمنعه عن الماء ، وكان من أجل الماء متضرعا كأنه السمكة

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-٥٧٢- ولقد أتيتك بمثال حتى تفهم ، وتكون ذا نصيب من " لبيك " هذه الخفية .

<sup>(</sup>٢) ج/٣-٣٩٧:- والظمان المستسقي نحيل ومسكين ، عاشق ثمل غريب بلا قرار .

- وفجأة ألقى في الماء بقطعة من المدر ، وجاء صوت الماء إلى مسمعه كأنه الخطاب ؟
  - كأنه خطاب الحبيب حلو لذيذ ، وأسكره صوت الماء وكأنه النبيذ .
- ١٢٠٠ ومن صفاء صوت الماء ، فإن ذلك الممتحن ، صار مقتلعا قطع المدر ، راميا بها .
- وكان الماء يصيح بما يعني : " هه ... أية فائدة تتأتى لك من القائي بالطوب ؟ "
  - فقال الظمآن : أيها الماء ، لي فائدتان ، ولن أقلع عما أقوم به أبـــدا .
- الفائدة الأولى هي سماع صوت الماء ، وهو بالنسبة للظامئين كصوت الرباب .
  - لقد صار صوته مثل صوت إسرافيسل ، يتحول الميت منه إلى الحياة .
- 0 · 1 ٢ · 0 أو أنه كهزيم الرعد في أيام الربيسيع ، يجد البستان منه كثيرا من الحسان .
  - أو أنه بالنسبة للفقير أيام الزكاة ، أو بالنسبة للسجين رسالة النجاة .
    - مثل نفس الرحمن الذي كان من اليمن ، يصل صوب محمد عبد الله فم .
      - أو كأنه عبير أحمد المرسل ، الذي يصل إلى العاصبي شفاعة .
  - أو كأنه ريح يوسف الجميل اللطيف ، يهب على روح يعقوب النحيال (١)
- ١٢١٠ والفائدة الأخرى أن كل لبنة أنزعها من هذا الجدار ، تقرب من مجيئي صوب الماء المعين .
  - فمن تقليل الطوب يصبير الجدار العالى أكثر انخفاضا كلما اقتلعت منه.

<sup>(</sup>۱) ج/٢-٥٩٧: - أو نسيم روضة دار السلام ، تصل إلى العاصبي حاملة الإنتقام . - أو ككيمياء التبديل صوب التحاس الأسود ، توصل إليه الرسالة قاتلة : أيها الأبله قم -أو انه مثل ليلى تسمع من المجنون الكلام ، أو كأنه ويس يرسل إلى رامين السلام .

- وانخفاض الجدار يصير قربي ، وفصله يكون من أجل الوصـــل .
- والسجود على مثال الطين اللزب ، موجب للقرب مصداقا ل أسجد واقترب " .
  - وما دام هذا الجدار الشامخ بعنقه مانعا لطأطأة الرأس ،
- ١٢١٥ لا يمكن السجود على ماء الحياة ، ما لم أجد من هذا الجسد الترابي النجاة .
  - وعلى رأس الجدار كل من هو أكثر ظمأً ، يقتلع أسرع الطوب والمدر .
  - وكل من هو أكثر عشقا لصوت الماء ، فإنه ينتزع من الحجاب طوبا أضحم .
- وهو من صوت الماء ممتلىء بالخمر حتى العنق ، ولا يسمع الغريب إلا صوت الخرير .
  - وما أسعده ذلك الذي يغتنم أيام الشباب ويسدد دينـــه .
- ١٢٢٠ في تلك الأيام التى تكون لديه فيها القدرة ، والصحة وقوة القلب وقوة الجسد .
  - فذلك الشباب مثل بستان أخضر نضر ، يوصل دون إنقطاع الثمر والزاد .
    - وعيون القوة والشهوة الجارية ، تخضر منها أرض الجسد .
- والمنزل معمور وسقفه عالى العماد ، والأركان معتدلة ، لا تخليط فيها و لا إنسداد .
  - وذلك قبل أن تصل أيام الشيخوخة ، ويعقد حول عنقك حبل من مسد .
- 17۲٥ يصبح أرضا بورا واهية تتساقط أوراقها ، ولم ينبت نبات حسن من أرض بور قط .
  - وماء القوة وماء الشهوة منقطعـان ، فلا هو ينتفع بنفسه و لا بالآخرين .
    - والحاجبان كعرقل الدابة متدليـــان ، والعين أصابها القطر وأظلمت .

- ومن الغضون أصبح الوجه كظهر الضب ، وضماع النطق والطعم ، وعجزت الأسنان عن الأعمال .(١)
- وتأخر اليوم ، والدابة هرمة عرجاء ، والطريق طويل ، والمصنع خرب ، وفقد العمل نظامه .
- ١٢٣٠ وجـذور الخصال السيئة تأصلت وقويت ، والقوة على اقتلاعها صارت قليلة .

# 

- مثلما حدث من ذلك الشخ الغليظ حلو الكلام ، إذ زرع أجمة شوك في وسط الطريق .
- وفي كل لحظة ، كانت أجمة الشوك هذه تزداد ، وكانت أقدام الخلق تمتليء منها بالدماء .
- كـــانت ثياب الخلق تتمزق من الشوك ، وكانت أقدام الفقراء تجرح بشكل بشع .(٢)
  - ١٢٣٥ قال له الحاكم جادا ، إقتلعها ، قال : أجل ، على إقتلاعها يوما ما .
    - ولفترة أخذ يعد بالغد ثم الغد ، وصارت أجمة شوكه ثابتة الجذور .

<sup>(</sup>۱) ج/٣-٣٩٨: وانحنى الظهر وصار القلب ضعيفا خافقا ، وضعف الجسد وصارت اليد والقدم كالحبل .-وخرب المنزل وضاع انتظام الأمور ، وصار القلب من الصراخ كأنه مزمار القرب .- والعمر ضانع ، والسعي باطل ، والطريق طويل ، والنفس كسلى والقلب أسود والروح غير صابرة ، والشعر فوق الرأس كالثاج خوفا من الموت ، وكل الأعضاء مرتعدة مرتعشة كأوراق الأشجار .

<sup>(</sup>٢) ج/٣-٠٤١٠ وعندما بلغ مسامع الحاكم هذا الحديث ، وعلم يفعل ذلك الخبيث .

- وقال له الحاكم ذات يوم: يا معوج الوعد، هم بالعمل الذي أمرنا بـــه، ولا تماطل فيه.
  - فقال : " الأيام ياعم بيننا " ، فقال " عجل ، لا تماطل ديننا " .(١)
    - إنك تقول غدا ، واعلم هذا ، أنه في كل يوم يمر من الزمان ؟
  - ١٢٤٠ فإن شجرة السوء هذه تزداد عنفوانا ، وهذا الذي يقتلعها يزداد عجزا .
- فأجمة الشوك " آخذة " في القوة والسموق ، ومقتلع الشوك آخذ في الشيخوخة والنقص .
- وأبكة الشوك في كل يوم وكل لحظة تزداد إخضرارا وطراوة ، ومقتلع الشوك كل يوم أكثر نحولا وجفافا .
- إنها تصبح أكثر عنفوانا وأنت أكثر شيخوخة ، أسرع إذن ، ولا تضيع أيامك .
- واعلم أن كل خصلة سيئة منك هي أجمة شوك ، وقد وخزت قدمك بالشوك عدة مرات .
- ٥٢٢٥ ولقد حلت بك الجراح عدة مرات من طباعك ، وأنت لا تحس ، فقد كنت فاقد الحس تماما .
  - فإذا كنت لا تحس بجراح الآخرين التي حدثت لهم من خلقك القبيح ؟
    - لأنك غافل عما يصبيك أنت نفسك ، فأنت عذاب لنفسك وللغرباء .
- فإما أن تمسك الطبر وتضرب برجولة ، ، وكن كعلى ، واقتلع باب خيبر هذا ؛
  - أو فأوصل هذا الشوك بأيكة ورد ، وأوصل بالنار نور الحبيب .
  - ١٢٥ حتى يجذب نوره نارك ، ويجعل وصله أجمة شوكك روضية .
    - وأنت على مثال الجحيم ، وهو مؤمن ، وقتل النار ممكن للمؤمن .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس بالعربية في المتن الفارسي .

- ولقد قال المصطفى ﴿ أَن الجحيم تصبح راجية للمؤمن من خوفها ؟
- وتقول له : أعبرني أيها الملك سريعا ، وهيا ، فإن نورك إختطف حرقة ناري
- ومن ثم فهلاك النار هو نور المؤمن ، ذلك أن دفع الضد بغير ضده أمر غير ممكن .
- 1 ٢٥٥ والنار ضد النور في يوم العدل ، فتلك قد خلقت من القهر ، وهذا من الفضل .
  - وإذا كنت تريد أن تدفع شر النار ، فسلط ماء الرحمة على قلب النار .
  - وعين ماء الرحمة تلك هي المؤمن ، وماء الحياة روح المحسن الطاهرة .
    - ومن ثم فإن نفسك جافلة منه ، ذلك أنك من النار ، وهو في طبع الماء .
      - والنار تصبح هاربة من الماء ، ذلك أن لهيبها يخمد من الماء .
  - ١٢٦٠ وحسك وفكرك كله من النار ، وحس الشيخ وفكره نور حلـــو .
  - وعندما ينساب ماء نوره على النار ، ترتفع خشخشة من النار وتندلـــع .
- وعندما ترتفع خشخشتها ، قل لها : ليكن لك الموت والألم ، حتى يصبح جحيم نفسك باردا .
  - حتى لا تقوم بإحراق روضتك ، وحتى لا تحرق عدلك وإحسانك .(١)
  - ومن بعد ذلك تتمو لك بما تزرعه ، وتعطيك الشقائق والنسرين والسعتر .
- ١٢٦٥ وثانية ، ها نحن نحيد عن الطريق المستقيم ، فعد أيها السيد ، تُرى أين طريقنا ؟(٢)

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-٣١١: – فإن شررا واحدا منها لايترك من ألف روضة لا إسما ولا رسمــــــا .

<sup>(</sup>٢) ج/ ٣/ ٦١١- ٦١١: أيكون حملك تقيلا في طريق البنر ، لا تمش معوجا وتبتعد عن الطريق الرئيسي. - وإن سن الستين قد وصلت لتسحبك إلى الشص ، فخذ طريق البحر حتى تجد الرشد . - وكل من كان عاقلا بلغ في طريق البحر ، وخلص من الشبكة ونجا من النار . - وعندما تأخر الوقت ومضت تلك الفترة ، صار ميتا وتجه من اليابسة إلى البحر . - هذا والاصارت في المقلاة تقلى كثيرا ، وهل يفعل هذا قط عاقل في نفسه ؟ -

- وهكذا كنا نقول أيها الحسود ، أن حمارك أعرج والمنزل بعيد ، فأسرع .
- لقد تأخر بنا العام ، وليس الأوان أوان الغراس ، ليس إلا الإفتضاح ، والفعل القبيح .
  - ولقد وقع الدود في أصل شجرة الجسد ، وينبغي إقتلاعها وإلقاؤها في النار .
    - هيا ، هيا أيها السالك ، لقد تأخر الوقت ، ومضت شمس العمر نحو البئر .
- ١٢٧٠ وفي هذين اليومين القصيرين اللذين تملك فيهما القوة ، قم سريعا بنفض الشيخوخة عن طريق الجود .
- واغرس هذا القدر من البذر الذي بقي لك ، حتى ينبت لك من هاتين اللحظتين العمر الطويل .
- وما دام هذا المصباح الثمين لم يُطفأ بعد ، إنتبه ، ومده ما استطعبت بالفتيل والزيت .
  - وحذار ، لاتقل غدا ، فإن الغد ولى ، حتى لا تمضى عنك تماما أيام الغراس .
- واستمع إلى نصيحتى ، إن الجسد مانع قوي ، فأخرج منه القديم ، إن كنت تميل إلى الجديد .
- ١٢٧٥ واغلق شفتيك ، وافتح كفا ملينا بالذهب ، ودعك من بخل الجسد ، وبادر بالسخاء .
  - وترك الشهوات واللذات سخاء ، وكل من إنغمس في الشهوة ، لم ينهض .
- وهذا السخاء غصن من شجرة سرو الجنة ، وويله ذلك الذي فرط في مثل هذا الغصن .
  - وترك الهوى هو العروة الوتقى ، وهذا الغصن يجذب الروح إلى عنان السماء

مثل تلك السمكات الثلاثة وجدول الماء ، التي قصتها هنا من أجل العبرة .- " فانتبه ، ثم إعتبر ، ثم إنتصب ، واجتهد بالله ثم إجهد تصب ."

- -حتى يحملك غصن السخاء يا طيب المذهب مرتفعا بك حتى أصلك .
- ١٢٨٠ وأنت يوسف الحسن وهذا العالم كأنه جب ، وهذا الحبل هو الصبر على أمر الإلـــه .
- فيا يوسف ، لقد مد الحبل ، فتمسك به بكاتا يديك ، ولا تغفل عن الحبل فقد تأخر الوقت
  - وحمدا لله أنهم مدوا هذا الحبــل ، ومزجوا الفضل والرحمة معـا .(١)
    - حتى ترى عالم الروح الجديد ، وهو عالم شديد الوضوح وخفي .
  - وعالم العدم هذا صبار كالموجودات ، وعالم الوجود هذا صبار شديد الخفاء .
- ١٢٨٥ والتراب تذروه الرياح وتتلاعب به ، وتقوم بإبداء الإعوجاج والألاعيب من وراء الستار .
  - وهذا القائم بالعمل عاطل وقشر ، وذلك الخفي ، هو لبه وأصله .
  - والتراب كأنه أداة في يد الريح ، واعلم أن الريح عالية ، عالية الأصل .
- والعين الترابية يقع نظرها على التراب ، والعين التي ترى الريح عين من نوع آخر ؟.
- والجواد يعرف الجواد الذي يكون رفيقا له ، كما أن الفارس هو الذي يعرف أحوال الفارس .
- ١٢٩٠ وعين الحس جواد ، ونور الحق فارس ، وبلا فارس ، لا يتأتى من الجواد وحده عمل .
  - ومن ثم روض الجواد عن الخصال السيئة ، وإلا طرد الجواد من أمام المليك.
- وعين الجواد لها قائد من عين الملك ، وعينه دون عين الملك عاجزة مضطرة .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣٣٣:- فاستمسك بالحبل واخرج من البئر ، حتى ترى بلاط الملك .

- وعيون الجياد ليست إلا على العشب والمرعى ، وحين تستدعيها ، تقول لك : لا .. لِمَ ؟
- ونور الحق راكب على نور الحس ، وآنذاك تصبح الروح راغبة في الحق . ١٢٩٥ - وأى علم للجواد دون فارس برسم الطريق ، ينبغى مليك لكى يعلم
  - الطريق الرئيسي .
- فامض صوب الحس الذي يكون النور ممتطيا إياه ، فالنور صاحب طيب لذاك الحس .
  - ونور الحق زينة لنور الحس ، وهذا هو معنى نور على نــور .
  - ونور الحس يجذب نحو الثرى ، ونور الحق يحمله صوب العلى .
- ذلك أن المحسوسات هي أدنى عالم ، ونور الحق بحر ، والحس كأنه قطرة طل .
  - ١٣٠٠ لكن هذا الراكب لايكون ظاهرا عليه ، إلا بآثاره وقوله الطيب .
    - والنور الحسي الذي هو غليظ وتقيل ، مخبوءٌ في سواد العيـــون .
- وما دمت لا ترى نور الحس من العين ، كيف ترى نور هذا الدين من العين ؟
- ونــور الحس مع غلظته هذه مخبوء ، فكيف لا يكون خفيــا الضياء الصفى ؟
- وهذه الدنيا مثل قشة في يد ريح الغيب ، إحترفت العجز ، " واحترف " الغيب العطـــاء .(١)
  - ١٣٠٥ حينا يرفعها ، وحينا يخفضها ، وحينا يصلحها ، وحينا يحطمها .
- حينا يحملها ذات اليمين ، وحينا ذات الشمال ، حينا يجعلها روضة ، وحينا يجعلها شوكا .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣/٤: حينا يحملها إلى البحر ، وحينا إلى البر ، حينا يجفقها ، وحينا يبالهـــا .

- واليد خفيسة ، وانظر إلى القلم قانم بالكتابة ، والجواد يصول ويجول ، والفارس مختف .
- وانظر إلى السهم منطلق ، والقوس خفى ، والأرواح ظاهرة ، وروح الأرواح خفى .
- فلا تكسر السهم ، فهو سهم ملكي ، ليس من رام بالسهام عادى ، بل من إبهام خبير .
- ١٣١٠ ولقد قال الحق: "ما رميت إذ رميت "، وفعل الحق يسبق جميع الأفعال .
  - فلتحطم غضبك ، ولا تحطمن السيف ، فعينك الغاضبة تحسب اللبن دمـــا
    - وقبل السهم ، واحمله إلى المليك ، والسهم الملطخ بالدم يسيل بدمك .
- وما هو ظاهر ، عاجز ومغلق ومسكين ، وما هو غير ظاهر حاد حرون إلى هذه الدرجة!!
- ونحن صيد ، فلمن يا ترى هذه الشبكة ؟ ونحن كرة الصولجان ، فأين يا ترى الممسك بالصولجان ؟
- ٥١٣١- إنه يمزق ويخيط ، فأين يا ترى هذا الخياط ؟ وهو يفجر ويحرق ، فأين هذا النفاط ؟
  - فهو في لحظة يجعل الصديق كافرا ، وفي لحظة يجعل الزنديق زاهدا .
- ذلك أن المخلص يكون في خطر من الفخ ، ما لم يصبح خالصا من ذاته تماما
- فهو في الطريق ، وقطاع الطريق بلا حصر ولا حد ، وإنما ينجو من هو في أمان اللـــه .
- إنه لم يتحول بعد إلى مرآة خالصة ، لكنه مخلص ، ولم يصد الطائر بعد ، لكنه في حالة قنصه .

- ١٣٢٠ وعندما صار المخلِص مخلَصا فقد نجا ، ومضى إلى مقام الأمن ،
   وحاز السبق .
  - ولا توجد مرآة قط قد إرتدت حديدا ، ولم يرتد خبز قمح قط إلى بيدر .
  - ولم يصر عنب قط حصرما ، ولم تنقلب فاكهة ناضجة إلى مجرد بشائر .
  - فصر ناضجا ، وابتعد عن التغير ، وامض وصر نورا كبرهان الدين محقق .
- وما دمت قد نجوت من نفسك فقد صرت بأجمعك برهانا، وما دام العبد قد فنى، فقد صار سلطانا .
- ١٣٢٥ وإذا أردت الأمر عيانا ، فقد أبداه صلاح الدين ، وجعل العيون مبصرة مفتوح .... .
  - ومن عينيه ومن سيمائه ، رأت الفقر والنور ، كل عين لديها النور من لدنه .
- إنه شيخ فعال دون أداة وكأنه الحق ، ولقد أعطى لمريديه دون قول ، السبق .
- والقلب في يده مروض وكأنه الشمع اللين ، وختمه يختم حينا بالعار، وحينا بالشرف .
  - وختمه على الشمع يدل على خاتم ما ، فمن الذي يدل عليه نقش ذلك الفص ؟
  - ١٣٣٠ إنه يدل على فكر ذلك الصائغ ، فهي سلسلة مكونة من حلقات متصلة .
- وهذا الصدى في جبال القلوب ، من صوت من ؟ حينا يمتليء الجبل بصوته ، وحينا يفرغ .
  - وحيثما يكون هو ، فهو حكيم وأستاذ ، فلا خلا جبل القلب إذن من صوته .
  - فهناك جبل ، يجعل الصوت ضعفين ، وهناك جبل يجعل الصوت مائة ضعف
- ويتفجر الجبل من ذلك الصوت والمقال ، بمئات الآلاف من عيون الماء الزلال ١٣٣٥ وعندما يفيض ذلك اللطف من الجبل ، فإن المياه في العيون تصير

- ومن ذلك المليك المبارك القدم ، صار طور سيناء بأجمعه ياقوتا .
- وقبلت أجزاء الجبل الروح والعقل ، فهل نحن أقل من الحجر آخر الأمر أيها الجمع ؟
  - فلا نبع واحد يفور من الروح ، ولا بدن يغطى بالخضرة .
  - ولا صدى فيه لصوت مشتـاق ، ولا صفاء فيه لجرعة ساق .
  - ١٣٤٠ فأين الحميه لكي يقتلع هذا الجبل كلية بالبلط والفؤوس.
  - لعل على أعضائه يسطع قمسر ، وربما يجد شعاع القمر طريقا إليسه .
- ولما كان يوم القيامة يقوم باقتلاع الجبل ، إذن فمتى يقوم هذا الكرم بالقيام المان يوم القيام الكرم بالقيام المان المان
- ومتى تكون هذه القيامة أقل من تلك القيامــة ؟ إن تلك القيامـة جرح ، وهذه مرهـــم .
- وكل من رأى هذا المرهم يكون آمنا من الجرح ، وكل من وقع عليه نظر هذا الحسن ، يكون محسنا .
- ١٣٤٥ فما أسعده من قبيح ، ذلك الذي صار الجميل له قرينا ، وويل لوجه مورد ، صار الخريف له قرينا .
- والخبز الميت ، عندما يصير قرينا للروح ، يحيى الخبز ، ويصبح الروح عينها .
- والحطب المظلم صار قرينا للنار ، فذهبت الظلمة عنه ، وتحول بأجمع الله أنوار .
- وعندما سقط الحمار الميت في الأرض المالحة ، ألقى جانبا بحماريته وموته.
  - إن صبغة الله هي دن ألوانه ، وفيه تصير الألوان المختلفة لونا واحدا .

- ١٣٥٠ وعندما يسقط في ذلك الدن وتقول له " قم ، يقول من الطرب: " أنا الدن ، لا تلم " .
  - وأنا الدن هي نفسها قولة أنا الحق ، إنه في لون النار ، إلا أنه حديد .
  - وانمحى لون الحديد في لون النار ، فظل ينفج بالنارية ، وإن بدى صامتا .
- وعندما صدار من الأحمر ال كأنه ذهب المنجم ، يكون نفاجه " أنا النار " وإن لم ينطقها باللسان .
  - صار محتشما من لون النار ومن طبعها ، فهو يقول : أنا نار ، أنا نار .
  - ١٣٥٥ أنا نار ، وإن كان لديك شك وظن ، فجرب ، وضع يدك على .
  - أنا نار ، وإن أشبـــــه عليك الأمر ، فضع وجهك على وجهي لحظة واحدة .
  - والإنسان عندما يستمد النور من الله ، يصبح موضع سجود الملائكة إجتباءا .
- ويصبح موضع سجود الإنسان كالملك ، فقد نجت روحه من الطخيان والشك .
  - أي نار ؟! أي حديد ؟! أصمت ، ولا تسخر من لحية تشبيه المشبه .
- ١٣٦٠ ولا تضع قدمك في البحر ، وقلل الحديث عنه ، واصمت على شاطيء البحر ، عاضا شفتيك .
- وبالرغم من أن مائة من أمثالي لا يتحملون البحر ، إلا أني لا أصبر عن موضع غرق البحر .
  - ولتكن روحي وعقلي فداءً للبحر ، فبحر العدل هذا هو دية العقل والروح .
  - والأسق فيه ، إلى حيث تستطيع القدم ، وعندما لا يبقى قدم ، أنا فيه كالبط .
- والحاضر ، وإن كان بلا أدب ، فهو أفضل من الغائب ، والحلقة وإن كانت ملتوية ، أليست على الباب ؟
- ١٣٦٥ ويا نجس الجسد ، لتحم حول الحوض ، ومتى يصبح المرء طاهرا خارج الحوض ؟

- والطاهر الذي هجر الحوض ، يسقط أيضا بعيدا عن طهارته.
- وطهارة هذا الحوض لا نهاية لها ، وطهارة الأجســام قليلة في الميزان .
- ذلك أن القلب حوض ، لكنه كامن مخبوء ، ولمه صوب البحر طريق خفصى .
  - وطهارتك المحدودة إنما تحتاج المدد ، وإلا فإنه بالإنفاق ، يقل العدد .
- ١٣٧٠ وقد قال الماء للنجس: أسرع إلى ، وقال النجس: إنني خجل من الماء
- قال الماء: وكيف يمضى هذا الخجل دونى ؟ وبدونى متى يزول هذا النجس؟
  - ومتى يختفي الماء عن كل نجس ، إن " الحياء يمنع الإيمـــان " .
- والقلب من حافة حوض الجسد صار ماوثــا بالطين ، والجسد من ماء أحواض القلوب صار طاهرا .
- ولتحم حول حافة حوض القلب يا بني ، وانتبه ، واحذر دانما من حافة حوض الجسد .
- ١٣٧٥ وبحر الجسد وبحر القلب ، كلاهما يحف بالأخـــر ، وبينهما برزخ لا يبغيـــان .
- وسواء كنت مستقيما أو كنت معوجها ، فازحف إلى الأمام وأسرع ، والا تزحف إلى الخلف .
- وأمام الملوك ، إن كان ثم خطر على الروح ، إلا أن أصحاب الهمم لا يصبرون عنه .
- ومادام الملك أحلى من السكر ، فإن الروح تصير أحلى ، إن مضت إلى الحلاوة .
- ويا أيها اللائم ، لتكن لك السلامـــة ، ويا باحثًا عن السلامة ، إنك واهي العرى .

- ١٣٨٠ إن روحي كير ، سعيدة بالنار ، ويكفي الكير أن يكون منز لا للنــــار .
- وللعشق أيضا مثل الموقد ، قابلية للإحراق ، وكل من يعمى عنه ، لانصيب لـ ه منه .
- ولقد صارت القدرة على الإستغناء زادا لك ، ووجدت الروح الباقية ، وانقضى الموت .
- وما دام الغم قد حل بك ، فقد أخذ سرورك في الإزدياد ، واجتاح الورد والسوسن روضة روحك .
- وما يكون خوفا للآخرين يكون أمنا لك ، والبط قوي في البحر ، والطائر المنزلي واهن .
- ١٣٨٥ لقد صرت ثانيه مجنونا أيها الطبيب ، وصرت ثانية متيما أيها الحبيب .
  - وحلقات سلسلتك يا ذا الفنون ، كل حلقة منها ، تمنح نوعا مختلفا من الجنون .
- وكل حلقة ، أعطت فنونا من نوع آخر ، ومن ثم فإن لي في كل لحظة جنونا مختلفيا.
- ومن ثم ، صار الجنون فنونا ، وهذا مثل ، خاصة في سلسلة هذا الأمير الأجــل .
- ومثل ذلك الجنون قد حطم القيد ، بحيث أخذ كل المجانين يسدون إلي النصيح .

## مجيء الرفاق إلى البيمارستان لعيادة ذي النون المصري رحمة الله عليه

- ١٣٩٠ ولقد حدث مثل هذا لذي النون المصري ، فقد تولد لديه وجد وجنون جديدان .
- وصار الهياج شديدا حتى بلغ ما فوق الفلك ، ومنه كان الملح ينثر على الأكباد " الجريحة " .

- وحذار يا ترابا ملحا أن تجعل من ملحك مساويـــا لملح الأطهــار .
- ولم يكن عند الخلق طاقة على "تحمل " جنونه ، فلقد كانت ناره تختطف لحيهم
  - وعندما شبت النار في لحي العوام ، قيدوه ، ووضعوه في السجن .
  - ٥ ٣٩ ٥ − وليس في الإمكان جذب هذا اللجام ، بالرغم من العوام يضيقون به .
- لقد رأى هؤلاء الملوك من العامة الخوف على الروح ، فهذه الجماعة عمياء ،
   والملوك لا أمارات لهم .
  - وما دام الحكم في أيدي العوام ، فلا جرم أن ذا النـــون يكون في السجن .
- والملك العظيم يمضي " وحيدا" كفارس الميدان ، ويكون بين أيدي الأطفال مثل هذا الدر اليتيم .
  - وما الدر ؟ إنه بحر مخبوء في قطـــرة ، وشمس مخبـوءة في ذرة .
  - ٠٠٠ الله شمس ، يبدي نفسه في ذرة ، وقليلا قليلا يكشف النقاب عن وجهه .
    - وكل الذرات ممحوة فيه ، والعالم منه ، صار في سكر ثم في صحو .
    - وعندما يكون القلم في يد غادر ، يكون المنصور بلا شك فوق المشنقــة .
      - وما دام للسفهاء هذه الأبه .... ق والعظمة ، صار لازما لهم قتل الأنبياء .
        - ومن سفههم ، قال قوم ممن ضلوا الطريق للأنبياء : إنا تطيرنـــا بكم .
- 15.0 وانظر إلى جهل النصراني ، إنه يطلب الأمــان من ذلك السيد الذي صلب .
- وإذا كان اليهود قد صلبوه على حد قوله ، فكيف يستطيع أن يمنحه الأمان ؟
  - وإذا كان ذلك الملك قد دمى قلبه منهم ، فكيف بعصمة " وأنت فيهـــم " ؟
  - والذهب الخالص والصائغ كالاهما يتعرضان للخطر أكثر من الزيف والخانن .

- ١٤١٠ وأمثـال يوسف في الجب من خوف الإخوان ، الذين يسلمون يوسف حسدا إلى الذئب .
- فماذا جرى ليوسف المصري من الحسد ؟ وهذا الحسد ذئب ضخـــم مترصد
  - فلا جرم أن يعقوب الحليم ، كان دائم الخوف على يوسف من هذا الذئب .
- وذئب الظاهر ، لم يقترب في الأصل من يوسف ، وهذا الحسد في فعله ، جاوز فعل الذئـــاب .
  - ولقد طعنه هذا الذئب ، ومن العذر اللبق ، جاء قائلا : إنا ذهبنـا نستبق .
- 0121- ومئات الآلاف من الذئاب ليس لديهم هذا المكر ، وفي النهاية ، سوف يفتضح هذا الذئب ، فاصبر.
  - -ذلك أن حشر الحاسدين يوم العقاب ، لا شك سوف يكون على صورة الذئاب .
- وحشر شديد الحرص الخسيس آكل الجيف ، يكون على صورة الخنزير يوم الحساب .
  - والزناة يحشرون بعورات نتنة ، ولمعاقري الخمر يكون نتن الفهم .
- والنتن الخفي الذي كان يصلل إلى القلب ، صار يوم الحشر محسوسا ظاهرا والنتن الخفي الذي كان يصلل إلى القلب ، صار يوم الحشر محسوسا ظاهرا 12۲۰ وإن وجود الإنسان قد خلق على مثال غابة ، فكن على حذر من ذلك الوجود ، إن كنت من ذلك النفس " الإلهامات المرام
- وفي وجودنا آلاف من الذئاب والخنازيـــر ، والصالح والطالح ، والشريف وابن الزنـــا .
- والحكم يكون لتلك الخصلة التي تكون غالب ، ويكون حشرك واجبا على صورتها .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣١١- والظاهر والباطن إن كانا واحدا ، فليس عند أحد قط شك في نجاته .

- ففي لحظة يدخــل ذئب إلى " طبيعة " البشر ، ولحظة أخرى يدخل من هو في وجه يوسف ، كالقمر.
- 1270 وتمضي من الصدور إلى الصدور ، من طريق خفي ، أنواع الصلاح وأنواع الحقد .
- بل إنه من الإنسان نفسه ، يمضي إلى البقر والحمر ، المعرفة والعلم والفضل .
   والحصان الذي يمضي حرونا ، يصبح حسن السير وديعا ، والدب يقوم بالألعاب ، والماعز يقوم بالتحية .
  - انتقل الهوس إلى الكلب من البشر ، حتى صار راعيا أو حارسا أو قناصا .
  - ومن أصحاب الكهف ، إنتقل الخير إلى كلبهم ، حتى صار باحثا عن الله .
- 1 ٤٣٠ وفي كل لحظه ، يطل برأسه نوع ما في الصدر ، حينا شيطان ، وحينا شبكة ووحش
- وكل أسد ذي وعي له إلى تلك الغابة العجيبة ، طريق خفي ، حتى شباك الصدور .
- فاختلس الروح من داخل المرجلان ، يا أقل من كلب ، أى من بواطن العارفين .
- وما دمت لصا، فاسرق هذا الدر اللطيف، وإن كنت حاملا "لحمل "، فليكن حملا شريفا. (١)

### قمم المريدين أن ذا النون لم يجن بل فعلما عامدا

- وسمع المريدون ما حدث لذي النون ، فمضوا إلى السجن ، وتشاوروا فيما بينه .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣٩٢: وعندما مضى ذو النون نحو السجن سريعا ، القيد على القدم واليد فوق الرأس من الإفتقاد .-إتجه إليه رفاقه من كل صوب ، نحو السجن لعيان ــــه .

- 1٤٣٥ فلعله متعمد ، أو أن في ذلك حكم ... ، إنه في هذا الدين آية '
  - وبعيد تعن عقله الشبيه بالبحر ، أن يكون الجنون آمرا له بالسف ..... .
    - وحاشا لله من كمـــال جاهه ، أن يغطي غمام المرض قمـــره .
- لقد قبع في السجن " هربا " من شر العامة ، ولقد تظاهر بالجنون من عار العقلاء .
  - فهو من عار العقل البليد عابد الجسد ، قد ذهب عمدا ، وصار مجنونا .
- ١٤٤٠ قائلا : شدوا وثاقي ، واضربوني على رأسي وظهري بذيل بقرة ، ولا
   تسألوا عن السبب.
- حتى أجد من ضربات الذيل الحياة ، مثلما وجدها القتيل من "ذيل " بقرة موسى أيها الثقات .
  - وحتى أشفى بضربات ذيل البقـــرة ، وأربو مثل قتيل بقــرة موسى .
- لقد إنبعث القتيل حيا من ضربات ذيل البقرة ، ومن الكيمياء ، صار ذهبا خالصا ، بعد أن كان نحاسا .
  - ولقد قفز القتيل ونطق بلأسرر ، وأبدى تلك الزمرة السفاكة للدماء .
- 1880 وقال بوضوح: إن تلك الجماعة قد قتلتني ، عندما لجوا في خصومتى
  - وعندما يصير هذا الجسم التقيل قتيلا ، يبعث حيا الوجود العالم بالأسرار .
    - وترى روحه النار والجنهة ، وتسترد علمها بكل الأسهرار .
    - وتبدي السفاحين الشياطين ، وتكشف عن شباك الخديع ـــة والرباء .
- وقتل البقـــرة إنما يكون من شرط الطريق ، حتى تصير الروح مفيقــة مـن ضربات ذيلهــا .

• ١٤٥٠ – فقم سريعـــا بقتل بقرة نفسك ، حتى تصبح الروح الخفية حيــة ذات ذكاء .(١)

#### عودة إلى قصة ذي النون

- عندما إقترب منه ذلك النف\_\_\_ ، صاح بهم : هه ؟ من أنتم ... إتقوا .
- فقالوا بأدب : إننا من الأصدق\_اء ، وجننا إلى هنا مخلصين من أجل السؤال
- فكيف أنت يا بحر العقل ذا الفنون ؟ وأى بهتان هذا بأن يصيب عقلك الجنون ؟
- ومتى يصل دخان المستوقد إلى الشمس ؟ وكيف تصبح العنقاء مهزومة من غراب ؟
- 1500 لا تكتم عنا" السر"، وفسر هذا الكلام، ولا تتتصرف معنا هكذا، فنحن محبون.
  - ولا ينبغي إبع ـــاد المحبين ، أو صرفهم بالحيلة والدريئ .
  - وبح لنا بالســر أيها المليك ، ولا تخف وجهك خلف الغمام أيهــا القمر .
- نحن محبون صادقون ، " نشعر " بالألم في قلوبنا ، وفي كلتا الدارين علقنا بك القلوب. .
  - فبدأ في السب والشتم المقذع ، وتحدث بطريقة المجانين حديثًا لا رابط فيه .
- 157٠ وقفز وبدأ في رميهم بالحجارة والخشب ، فهربوا جميعا خوفا من الإصابية .
- فضحك مقهقها ، وهز رأسيه ، وقال : أنظر إلى نفاج هؤلاء الأصدقاء وادعائهم .

<sup>(</sup>١) ج/ ٣-٧١٠- ولا تبحث لهذا الكلام عن قطع ونهاية ، وعد إلى الحديث عن أحوال ذي النون مع العريدين

- أنظر إلى الأصدقاء ، فأين أمارة الأصدقاء ؟ إنما يحب الأصدقاء الألم وكأنه الروح .
- وكيف يحس الصديق بأن إيلام الصديق تقيل ؟ إن الألم لب والصداقة له كالقشر .
- وأليست علامة المحبة هي السرور في البلاء والآفة ومعاناة المحن ؟(١)
  1570 والصديق كالذهب، والبلاء مثل النار، والذهب الخالص متهلل الوجه في قلب النار.

#### إختبار سيد لقهان لذكاء لقمسان

- ألم يكن عند لقمان الذي كان عبدا طاهــرا جدُ في العبادة ليــل نهار ؟
  - ولم يكن سيده يعهد إليه كثيرا بالعمل ؟ وألم يكن يراه أفضل من أبنائه ؟
- ذلك أن القمــان ، بالرغم من أنه كان عبدا إبن عبد ، كا ن سيدا وحرا من الهوى .
- لقد قال أحد الملوك لشيخ حين كان يجاذبه الحديث : أطلب مني شيئـــا من العطــاء .
  - ١٤٧٠ قال : أيها الملك ، ألا تخجل من هذا القول لي ؟ ألا فلتسمُ عن هذا .
    - إن لي عبدين وكلاهما حقيـــر ، وهما حاكمــان عليك وأميران .
- قال الملك : ومن هما هذان الإثنان ؟ أو أن هذه زلة لسان منك ؟ قال : أحدهما الغضب والآخر الشهوة .

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣/٣: فخذ نفسك بالنعب إن كنت حبيب ا ، ولا تشح بالوجه عنه إن كنت طيب الخصال .

- واعلم أن الملك هو الذي يكون فارغا من الملوكية ، وبلا قمر ولا شمس ، يكون نوره بازغا .
- ويكون صاحب خزانـــة ، ذلك الذي تكون الخزانة ذاتـــه ، ويكون ذا وجود ، من يكون عدوا للوجود .
- ١٤٧٥ وسيد لقمان كان في ظاهره شبيها بسيد ، وهو في الحقيقة عبد ،
   ولقمان سيده .
- وفي الدنيا المقلوبة أمثال هذا كثير ، والجوهر في نظرهم ، يكون أقل من القذى .
- وهناك جماعة يعرفون بملابسهم ، وعندما يرتدي " أحدهم " القباء يقال أنه من ألموام .
- وجماعة أخرى لها ظاهر من الزهد الريائيي ، وينبغي نور ، حتى يكون جاسوسا للزهد .
- ١٤٨٠ ينبغي أن يكون هناك نور طاهر من التقليد والغول ، حتى يُعرف المرء ، بلا فعل ولا قول .
  - وينفذ إلى قلبه عن طريق العقل ، ويرى واقعه ، و لا يكون عبدا النقل .
    - والعباد الخواص لعلام الغيوب ، في عالم الروح جواسيس القلوب .
- إنه ينفذ إلى داخل القلب وكأنه الخيال ، ويكون مكشوفا أمامه سر الحال .

- وماذا يكون في جسد العصف ور من العدة والعتاد بحيث يكون مخفيا عن عقل البازي ؟
- 12٨٥ وذلك المذي يكون واقفا على أسرار " هـ و " ، ماذا تكون أسرار المخلوقات أمامــه ؟
- وذلك الذي يكون سيره على الأفلاك ، أى صعوبة يلقاها في أن يمشي على الأرض ؟
- وفي كف داود عليه صار الحديد شمعا ، فماذا يكون الشمع في كفه أيها الظلوم ؟
  - كان اقمان سيدا في صورة عبد ، والعبودية على ظاهره مجرد ديباجـــة .
    - وعندما يمضى السيد إلى مكان غير معلوم ، يُلبس غلامه ملابسسه .
    - · ١٤٩ ويرتدي هو ملابس ذلك الغلام ، ويجعل من غلامه إماما لـــه .
      - ويمشى في الطريق من خلفه ، حتى لا يعرفه أحد .
- ويقول له: أيها العبد: إمض أنت واجلس في الصدر، وأنا أمسك لك بالنعل كالعبد الحقير.
  - واغلظ على في القول ، وسبني ، ولا تبد لي أى توقير قط.
- فأنت في حل من الخدمة ، وأنا خادمك ، حتى أزرع في الغربة بذور الحيلية .
- 1 ٤٩٥ ولقد قام السادة بهذه الأنواع من العبوديـــة ، حتى يُظن أنهم عبيـــد
  - كانوا ممثلتي الأعين ملولين من السيادة ، وكانوا قد هيأوا كل الأمـــور .
  - وغلمان الهوى هؤلاء على عكس ذلك ، أبدوا أنفسهم سادة للعقل والروح .
- وإنما يتأتى من السيد أن " يظهر " التواضع ، أما العبد فلا يتأتى منه سوى العبودية .

- إذن فمن هنا إلى ذاك العالم مثل تلك الإمدادات المعكوسة ، فاعلم هذا .
- • ١ وكان سيد لقمان واقفا على هذا الحال الخفى ، ورأى منه أمارات .
- كان يعرف السر ويسوق حماره سعيدا ، ذلك القائد ، من أجـــل المصلحـــــة
  - وكان عليه أن يعتقه من البدايـــة ، لكنه توخي ما يرضيـــه .
- ذلك أن هذا كان مراد لقمـــان ، حتى لا يعرف أحد سر هذا الأسد والفتى .
- وأي عجب في أن تخفي السر عن الشرير ، العجب أن تخفي السر عن نفسك
- ١٥٠٥ فأخف السرحتى عن كلتي عينيك ، حتى يصبح أمرك سالما من عين السوء .
- وسلم نفسك إلى شبكة الجيزاء ، وآنذاك إسرق من نفسك شيئا دون أن تدرى نفسك .
- وإنما يُعطى الأفيون للرجل الجريح ، وذلك حتى تُستخرج النصال من جسده .
- وعند الموت ، يُمزق من شدة الألم ، وبينما هـو مشـغول بهـذا ، تسلب روحــه .
- ذلك أنه عندما تسلم قلبك لكل فكرة ، يسلبون منك شيئا في الخفاء . ١٥١٠ ومن ثم ، فلتشغل نفسك بما هو أفضل ، حتى يُسلب منك ما هو أقل .
  - وكل ما تحصل عليه يا كثير العنايــة ، يدخل اللص إليه من حيث أمنته .
    - وحمل التاجر عندما يسقط في الماء ، يمد يده إلى ما هو ثمين منه .
- -وما دام شيء ما سوف يضيع في الماء ، فاترك الأقل " قيمة " ، والحق بالأفضيل . (١)

<sup>(</sup>١) ج/٣-٣١٨:- واستمع إلى نقد الإيمان طائعا ، حتى لا تصبح خجلا من وجه الحق .- وعندما تحفظ ما لديك من نقد ، فإن الشيطان الدني يسرق الحرص والغفلــــة .

## ظمور فضل لقمان وبراعته أمام الممتحنين

(1)

- وكل طعام كان يجلب إليه ، كان يرسل في طلب لقمان .
- ١٥١٥ حتى يمد نقمان يده إليه ، وحتى يأكل السيد من بعد أكله.
- كان السيد يأكل بقاياه بلذة واشتهاء ، وكل طعام لم يكن يأكل منه ، كان يلقي به بعيدا .
- حتى وإن كان يأكله بلا رغبة ولا اشتهاء ، وهكذا كانت العلاقة بينهما ، لا نهاية لهـــا .
- وكان قد جلب إليه بعض ثمار الدابوق " الخربوز " كهدية ، فقال : إذهب يا بني ، واستدع لقمــان (٢)
  - وعندما قطعها وأعطاه شريحة ، أكلها وكأنها السكر ، وكأنها العسل.
- ١٥٢- ولأنه كان يأكلها باشتهاء ، إستمر في إعطائه ، حتى بلغت تلك الشرائح سبع عشرة بالتمام .
  - ويقيت شريحــة ، فقال : لأكلها أنا ، حتى أنظر بنفسى أية دابوقة حلوة .

<sup>(</sup>۱) ج/٤-٥٥:- (محمد ثقي جعفري : تفسير ونقد وتحليل مثنوي جلال الدين محمد مولوي- جلد ٤- جلد دوم از دفتر دوم - ط ۱۱- انتشارات اسلامي- تهران - بهار ١٣٦٦هـش. - فيما بعد ج/٤) : وعندما عرف سيد لقمان نقمانا ، كان عبدا له وأحس نحوه بالعشق .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ج(3-6): - كان قد جلب له بعض ثمار الدابوق ، ولكن لقمان كان غانبا في تلك اللحظ ... قال السيد : ياغلام ، استدع لقمانا ، إذ هب سريعا واستدع ولدنا لقمان ، وعندما جاء لقمان وجلس أمامه ، امسك السيد سريعا بسكين .

- إنه يأكلها بهذا الشكل ، بحيث أنه من تلذذه ، أصبحت الطباع تشتهيها ، وتشتهى قضمها .
- وعندما أكلها ، اشتعلت فيه النار من مرارتها ، وطفح لسانه بالبنور ، واحترق حلقه.
- وغاب برهة عن الوعي من مرارتها ، ثم قال له : يا من أنت الروح والدنيا ؟
- ١٥٢٥ كيف جعلت سما عسلا إلى هذه الدرجية ؟ وكيف اعتبرت القهر الطفا ؟
  - وما هذا الصبر ؟ وما سببه ؟ أتراك قد أصبحت عدوا لروحك ؟
  - ولماذا لم تتعلل بحجة ما ؟ قائلا : عندي عذر فتوقف برهـــة .
- - -فاستحييت ألا أشرب المر من يدك مرة واحدة يا صاحب المعرفــة.
- •١٥٣٠ وما دامت كل أعضائي من إنعامك قد نبتت ، وغرقت في شبكك وحبوبك ؟
- فإنني إن صرخت واستغثث من مر واحد ، ليكن تراب مائة طريق على رؤوس كل أعضائك .
- واللذة التي كانت في يدك التي تهب السكـــر ، ماذا تركت من مرارة في ذلك الدابوق ؟

- ومن المحبة ، تصبح كل المرارات حلوة ، ومن المحبة ، يصبح كل النحاس ذهبـــا .
- ومن المحبة ، تصبح كل الثمالة صافيه ، ومن المحبة ، تصبح كل الآلام شافيهة . (1)
  - ١٥٣٥- ومن المحبة ، يبعث الميت حيا ، ومن المحبة ، يقلب الملك عبدا .
- وهذه المحبة بدورها نتيجة للمعرفة ، ، ومخدوع جزاف القول ، متى جلس على هذا العرش ؟
- ومتى أدت المعرفة الناقصية إلى هذا العشق ؟ والعشق يولد ناقصيا ، إن كان موجها إلى جماد .
- وعندما رأى على جماد ما لونا مطلوبا ، وسمع من مجرد صفير صوتا محبوبا .
  - والمعرفة الناقصية لا تعرف الفرق ، فلا جرم أن تعتبر البرق شمسا .
- ١٥٤٠ وما دام الرسول على قد قال إن كل ناقص ملعون ، كان هذا مؤولابأنه نقصان العقول .
- ذلك أن ناقص الجسد يكون موضعا للرحمة ، ولا يليق بالمرحوم الطعن واللعنة .
  - ونقص العقل مرض سيء ، لأنه يوجب اللعنـــة ، وهو أيضا جزاء البغد .

<sup>(1)</sup> ج/ ٤-٢٤ ١: - ومن المحبة تصبح الأشواك ورودا ، ومن المحبة ، يصبح الخل خمرا . - ومن المحبة ، تصبح المشنقة عرشا ، ومن المحبة ، يصبح الحمل إقبالا . - ومن المحبة ، يصبح السجن روضة ، وبلا محبة تصبح الروضة مستوقدا . - ومن المحبة تصبح النار نورا ، ومن المحبة ، يصبح الشيطان حورا . - ومن المحبة ، يصبح الحجر زيتا ، وبلا محبة يصبح الشمع حديدا . - ومن المحبة ، يصبح الحزن سرورا ، ومن المحبة يصبح الخول هاديا . - ومن المحبة ، يصبح الوخز عسلا ، وبلا محبة ، يصبح الأمد فأرا . - ومن المحبة يصبح السقم صحسة ، ومن المحبة ، يصبح القهر رحمسة .

- لأنه ليس من المستبعد تكميل العقول ، لكن تكميل الأبدان ليس بالأمر المقدور
  - وكفر كل مجوسي مبعد وفرعونيته ، إنما حدثت كلها من نقصان العقل .
- ١٥٤٥ ومن أجل نقص البدن جاز الفرج ، وفي القرآن : ليس على الأعمى حرج " .
- والبرق يكون أفلا عديم الوفاء ، وأنت لا تعرف الأفل من الباقي ياعديم الصفاء .
- والبرق يضحك ، يضحك على من ؟ قل ، على ذلك الذي يعلق القلب بنـــوره .
  - وأنوار الفلك معقورة الأقدام ، وأين ذلك الذي لاهو بالشرقى ولا بالغربي ؟ .
- واعلم أن من طبيعة البرق أنه يخطف الأبصـــار ، واعلم أن النور الباقي كله أنصــار .
- ١٥٥٠ وسوق الجواد على زيد البحد ، وقراءة الخطاب على نور البرق ؛
- هو من الحرص وعدم رؤيـــة العاقبـة ، وهـو ضحك على قلب المرء ، وعلى عقلــه
- والعقل من خواصب أنه ناظر إلى العاقبية ، وتكون نفسا تلك التي لا تنظر إلى العاقبة .
- والعقل المغلوب للنفس ، صار نفسا ، وعندما هزم المُشترى من زحل ، صار نحسا .
  - وفي هذا النحس ، أعمل هذا البصر ، وانظر في من أصابك بهذا النحس .

- ٥٥٥- وذلك النظر الذي ينظر إلى هذا الجزر والمد ، أحدث فجوة من النحس صوب السعد.
- ومن هذا فإنه يقوم بتحويلك من حال إلى حال ، مبديا الضد بالضد عند الإنتقال .
- حتى يتولد لديك الخوف من ذات الشمال ، ولذة ذات اليمين ، يرجوها الرجال .
- وحتى تصبح ذا جناحين ، فإن الطير ذا الجناح الواحد يعجز عن الطيران ، أيها النقى .
- فإما لا تتركني أخوض في هذا الكلام ، وإلا فمرني أن أقول الأمر بتمامــــه
- ١٥٦٠ وإن لم ترد هذا وذاك ، فالأمر لك ، وأية معرفة للمرء بما هو مقصدك
- وتتبغي روح ابراهيم على حتى يرى بالنور ، وهو في النار الفردوس والقصور.
- ويصعد درجة درجة على الشمس والقمر ، حتى لا يبقى كأنه حلقـــة الباب .
  - وتعبر مثل الخليل من السماء السابعة ، إذ قال : لا أحب الأفلين .
- وعالم الجسد هذا موقع في الخطأ ، اللهم إلا لذلك الذي تحرر من الشهـــوة إتمام حكاية حسد اولتك المشم للغلام المقرب
  - - قد تأخرت من جذب الكلام الجذوب ، وينبغي العودة إليها وإتمامه .....
- ويستاني الملك ذو الإقبال والحظ ، كيف لا يميز بين شجـــرة وشجـــرة ؟
- تلك الشجرة التي تكون مرة معوجة ، وتلك الشجرة التي تساوي الواحدة منها سيعمائة ؟
  - كيف يكون بينهما تسويهة في التربة ، مادام يراهما بعين العاقبة ؟

- ١٥٧٠ وماذا تكون ثمار هذه الأشجار في النهاية ، بالرغم من أنهما متساويان في هذه اللحظة للنظر .
  - والشيخ الذي صار ينظر بنور الله ، يكون عالما بالبداية والنهايــــة .
- فأغلق العين الناظرة إلى المزود ، من أجل الحق ، وافتح العين الناظرة إلى العاقبة ، فيما سبق .
- واولئك الحساد كانوا أشجارا سينيسة ، كانوا سيني الأصل منحوسي الطالب .
  - كانوا يغلون غضب ويزبدون ، وفي الخفاء أخذوا يمك رون .
  - ١٥٧٥ وذلك حتى يشنقوا الغلام المقرب ، ويجتثوا جذوره من الزمـــان .
- وكيف يصير فانيا. ؟ ما دامت روحه مليكة ، وكانت جذوره في عصمة الله.
  - وعلم الملك بتلك الأسرار ، لكنه مثل أبي بكر الربابي ، تغاضى عن الأمر .
    - - -إنهم يمكرون هؤلاء القوم المحتالون ، حتى يوقعوا بالملك في الفقاع .
- ١٥٨٠ أَتُم مليك شديد العظمة لا حدود لـ ، منى يستوعبه ذلك الفقاع ، أيها الحُمُر .
- لقد خاطوا شبكة من أجل الملك ، وهم في نهاية الأمر قد تعلموا التدبير منه
  - ومن نحس التلميذ أن يبدأ في مطامنة أستاذه والتقدم عليه.
  - ومع أي أستاذ ؟ أستاذ الدنيا ، والذي أمامه الخفي والعلن سيان .
- لقد صارت عينه مصداقال " ينظر بنور الله " ولقد كان ممزقا لحجب الجهـــل .

- ١٥٨٥ ومن قلب متقوب كأنه الغطــاء المهلهل ، يعقد ستار ا امام ذلك الحكيم
  - ويضحك عليه الستار بمائة فم ، وكل فم صار شقا على ذلك الستـــار .
    - ويقول ذلك الأستاذ للتلميذ: يا أقل من كلب ، أليس لديك وفاء لـــي ؟
      - فلا تعتبرني أستاذا حلالا للمشكلات ، هبني مثلك تلميذا أعمى القلب .

المعوج ؟

- ثم تقول له " أيها التلميذ " الأقدح الزند في الخفاء ، أليس من القلب إلى القلب كمسوة ؟
- إنه يرى فكرك آخر الأمر من الكوة ، والقلب يشهد من ذكرك لهذا الأمرو .
- وافترض أنه لا يواجهك به من الكرم ، وكل ما تقوله ، يضحك منه ويقول نعم ؟
  - إنه لا يضحك لذة من مبحثك ، إنه يضحك على إصرارك وعنادك .
- 900- ومن ثم صار الخداع جزاء على الخداع ، ويا كاسر الكأس ، تلق إناء "على رأسك" ، هذا هو الجزاء.
- ولو كانت ضحكته لك هي ضحكة الرضا ، لتفتحت منات الآلاف من الورود أمامك .
- وعندما يجعل قلبه ينغمس في الرضا ، إعلم أن شمسك قد دخلت في برج الحمل .
  - ومنه يضحك سواء النهار والربيع ، وتمتزج معا ، البراعم والمروج .

- ويلقي منات من البلابل وطيور القمري ، بتغريدهم في هذا العالم الفقير إلى الزاد .
- ١٦٠٠ وما دمت ترى أوراق روحك صفراء مســودة ، كيف لا تعلم غضب المليك ؟
  - وشمس المليك في برج العتاب ، تجعل القلوب سوداء كأنها الكتاب .
  - وأوراق عطارد ذاك ، هي أرواحنا ، وذلك البياض والسواد ، ميزان لنا .
- ثم يعود ويكتب منشورا أحمر وأخضر ، حتى يخلص الأرواح من الهوس والعجز .
- ثم ينسخ الربيع الجديد الأحمر والأخضير ، في إعتباره ، وكانه وكان

# 

- ١٦٠٥ لتكن هناك رحمة ذات مائة ضعف على روح بلقيس ، تلك التي وهبها
   الله عقلا يزن عقول مائة رجل.
- لقد جاء هدهد إليها برسالة وأمارة من سليمان على الله عدة كلمات ، ذات بيان القد أت تلك الكلمات الموجودة فيها باهتمال ولم تنظر باحتقار إلى الرساول .
- لقد رأت جسده جسد هدهد وروحه روح عنقـــاء ، ورأت حسه كالزبد ، وقلبـــه كالبحر .

<sup>(</sup>١) ج/٤-١٦٣:- واستمع في هذا المعنى إلى قصة ، حتى تحصل من المعاني على حصـــة .

- والعقل مع الحس في حرب ، من هذه الطلاسم ذات اللونين ، مثل حرب محمد روي مع أمثال أبي جهل .
- ١٦١٠- والكفار رأوا أحمد من البشــــــر ، لأنهم لم يروا منه انشقــــاق القمر
- فلتحث التراب في عينك التي ترى المحسوس ، وعين الحس عدوة العقل والدين .
- ولقد دعا الله عين الحس عينا عمياء، وقال أنها عابدة للصنم، ودعاها عدوة لنا .
- ذلك أنها رأت الزبد ، ولم تر البحـــر ، ذلك أنها رأت الحاضر ، ولم تر الغد .
- ١٦١٥ وذرة من تلك الشمس تأتى بالرسالة ، فتصبح الشمس أمَـة لتلك الذرة .
- وقطرة من بحر الوحدة ، لو صارت سفي را ، لصارت البحار السبعة أسيرة لتلك القطرة .
- ولو أصبح كف من التراب مسرعا إليه ، لطاطأت الأفلاك رؤوسها أمامه .
  - وتراب آدم عندمــا صار مسرعا إلى الحق ، سجدت أمام ترابه الملائكة .
- " والسماء إنشقت " ، من أى شيء في النهاية ؟، من عين واحدة فتحها مخلـــوق من تراب .
- ١٦٢٠ والتراب من تقلمه يترسب تحت الماء ، فانظر إلى تراب يجاوز العرش من سرعته .
- واعلم إذن أن تلك اللطافة ليست من المسساء ، وأنها ليست سوى عطاء المبدع الوهساب .

- وإن جعل الهواء والنار سفلبين ، أو جعل الشوك ينفذ من الورد ؛
- فهو الحاكم ، ويفعل الله ما يشــاء ، أن يستخرج الدواء من قلب نفس الألــم.
  - وإن جعل الهواء والنار سفليين ، وجعل فيهما الظلمة والثقل والثقل ؛
- 17۲٥ أو جعل الأرض والماء علويين ، أو جعل طريق الفلك مطويــــا بالقدم (١)
- إذن فقد صارت يقينا " تعز من تشماء " ، لقد قال لمخلوق من تراب " افتح جناحيك " .
- وقال لمخلوق من نار: اذهب ، وكن إبليس ، وكن تحت سابع أرض ، صاحب تلبيس .
- ويا آدم المخلوق من تراب ، امض أنت على السها ، ويا إبليس المخلوق من نار ، امض حتى الثرى .
- ولست أنا بالطباع الأربعة ولا بالعلة الأولى ، وأنا في تصريف ملكي الباقي دائما .
- ١٦٣٠ وعملي بلا علة ومستقيـــم ، إنه تقديري ، وليس عله ، أيها السقيــم .
- وأنا أغير عادتي عندما ينبغي ، وأجلس هذا الغبار في المقدمة ، عندمــــا ينبغي .
- وأقول للبحر: هيا ، كن ملينا بالنار ، وأقدول للنار: امضى ، وكونى روضية .

<sup>(</sup>١) ج/٤-١٧٨: ليس عند أحد الجرأة لأن يقول كيف ، وكثير من الأكباد تلك التي صارت دما في هذا الطريق .

- وأقول للجبل : كن خفيفا وكأنك الصوف ، وأقول للفلك : اهبط ، وكمن أمام العين .
- وأقول: أيتها الشمس ، كوني قرينة للقمر ، وأجعلهما كليهما كسحابتين سوداوين .
  - ١٦٣٥ ونجعل عين الشمس جافة ، ونجعل بفضلنا عين الدم مسكا .
  - والشمس والقمر كأنهما بقرتان سوداوان ، يربط الله النير على عنقيهمـــا .

## إنكار المتفلسف على آية " إن أصبح ماؤكم غورا "

- كان أحد المقرئين يقرأ من الكتاب ، آية " إن أصبح ماؤكم غورا" ، أي اسد الماء عن العين .
  - وأخفي الماء في الأعماق ، وأجعل العيون جافة ،.وأرضا بورا .
- -فمن الذي يأتي بالماء مرة أخرى في العين ، إلا أنا ذو الفضل والخطر ، الذي لامتلل لي .
- 17٤٠ وكان أحد المتفلسفين المناطقة الهازلين ، يمر من ناحية المكتب في تلك اللحظة .
  - وعندما سمع الآية ، قال من إنكاره : نأتي بالماء بالمعاول .
  - فنحن بضربات الفؤوس وحدة الطبر ، نأتي بالماء من الأغوار إلى أعلى .
  - ونام لليلة ، ورأى أن أحد الشجعان قد صفعه ، فأصاب كلتي عينيه بالعمى .
- وقال له : ايت من هذين النبعين للعين بالنور أيها الشقي بالطبر إن كنت صدادة ... .
- ٥٤١- ونهض صباحا فوجد عينيه عمياوين ، وقد اختفى النور الفياض من عتيته .

- ولو أنه قد ناح واستخفر ، لعاد إليه من الكرم النور الضائسيع .
- لكن الاستخفار ليس أيضا في اليد ، ولذة التوبة ليست هبة لكل تمـــل .
  - وقبح الأعمال ، وشؤم الجحود ، كانت قد سدت طريق التوبة أمام قلبه .
- وصدار القلب من صلابته كأنه الصخرة ، فكيف تشقه التوبة من أجل الذراعة ؟
  - ١٦٥٠ فأين مثيل شعيب على ، حتى يجعل الجبل أرضا زراعية بدعائه ؟
- ومن ضراعة ذلك الخليال واعتقاده ، صار ممكنا الأمر الصعب والمستحيال .
  - أو بتوسل المقوقس إلى الرسول ، صارت أرضا جبلية مزرعة ذات أصول .
- وهكذا على العكس ، فإن إنكار المرء ، يجعل الذهب نحاسا والصلح حربا .
  - وهذا المحتال كان حجر جذب ممسوخ ، يجعل التراب القابل حجرا وحصى . 1700 وليس لكل قلب إلأمر بالسجود ، وأجر الرحمة ليس أيضا لكل أجير .
- فحذار ، ولا ترتكب الجرم والذنب إعتمادا على هذا ، قائلا : سوف أتوب وأدخل في حمى " الله " .
  - وإنما ينبغي التوبة حرقة ودمع ، وإنما يشترط التوبة برق وسحاب .
  - وإنما ينبغي للفاكهة نار وماء ، وإنما يجب على السحب والبرق هذا المنوال .
  - وما لم يكن برق القلب وسحاب العين ، متى تهدأ نار التهديد والغضب ؟(١)
- ١٦٦٠ فمتى تنبت خضرة لذة الوصـال ؟ ومتى تجيش العيون بالماء الزلال ؟
  - ومتى تبوح الرياض بالأسرار للمروج ، ومتى يعقد البنفسج العهد مع الفل ؟

<sup>(</sup>١) ج / ٤-٢٢٥: وما لم يكن بكاء السحاب ، وما لم يكن ضحك البرق يا بني .

- ومتى تبسط شجـرة سنار كفها بالدعاء ؟ ومتى تشمخ شجرة برأسها في الهواء ؟
  - ومتى تأخذ برعمة في نفض كمها المليء بالنثار أيام الربيع ؟
- ومتى تتألق زهرة الشقائق بوجهها وكأنه الدم ؟ ومتى يخرج الورد الذهب من كيسه ؟
- ٥٦٦٥ ومتى يأتي البلبل ويشم الورد ؟ ومتى تهدل الفاختة كالطالب : كو كو أين ؟ أين ؟ أين ؟
- ومتى يصبح اللقلق: لق، لق من أعماق روحه، وماذا تعني ؟ تعني : لك الملك أيها المستعان.
- ومتى يبدي التراب أسرار الضمير ؟ ومتى يصبح البستان بلا قمر سماء ومنيرا ؟
  - ومن أين أتوا كلهم بتلك الحلل ؟ إنها كلها من كريم رحيم .
  - وتلك اللطائف دليل على الحسن ، إنها آثار قدم رجل عابـــد .
- 1770 وإنما يفرح بالأمارة من رأى المليك ، وما لم يره ، لا يكون عنده انتباه إليها .
- وروح ذلك لشخص الذي في أوان "ألست "، رأى ربه، وصار فاقدا لوعيه، ثملا.
- إنما يعرف رائحة الخمر من شرب الخمر ، وما دام لم يشربها ، أي علم له بشم أريجها ؟
  - ذلك أن الحكمة كالناقة الضالة ، وهي كالدلالة ، دالة للملوك .
  - إنك ترى في النوم صاحب وجه حسن ، يعدك ، ويعطيك الأمارات .

- ١٦٧٥ وبقول لك : سيتم لك المراد ، وهاك أمارة ، أن فلانا يأتي إليك غدا .
  - وأمارة أخرى : أنه سيكون راكبا ، وأمارة ثالثة : أنه سوف يعانقك .
- وأمارة رابعة ، أنه يبش في وجهك ، وأمارة خامسة : أن يعقد يده أمامك "تأديا" .
  - وأمارة سادسة : ألا تقص هذه الرؤيا على أحد غدا متســرعا .
- وعن تلك الأمارة قال لزكريا على حين قال له " آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام "
- ١٦٨٠ واصمت ثلاث ليال عن الخير والشـــر ، وهذه أمارة أن يحيى سيولد لك .
  - ولا تتبس طيلة ثلاثة أيام ببنت شفة ، فهذا السكوت هو آيتك المقصودة .
    - فحذار لا تتحدث عن هذه الآية ، وأخف هذا الكلام في قلبك .
- وهكذا يقول له هذه الأمارات التي تشبه السكر ، وماذا تكون هذه ؟ بل مائة آية أخــــرى .
  - -كانت أيضا آية على ذلك الملك والجاه الذي تطلبه ، وسوف تجده .
- ١٦٨٥ ذلك أنك كنت تبكي عند طلبه الليالي الطوال ، وأنك تحترق من الضراعة عند السحر ،
  - وأنك بدونه قد أظلم نهارك ، وصارت عنقك رقيقة كأنها المغزل .
- وأنك أخرجت كل ما تملكه زكاة ، وبذلت حتى ثيابك ، مثل اللاعبين بطهر .
- وأنك بذلت متاعك وجافيت النوم وأصابك الشحوب ، وضحيت برأسك ، وصرت في " نحول " الشعرة .
- ومكثت طويلا في النار وكأنك العود ، وتعرضت كثيرا للسيف وكأنك الخوذة
- ١٦٩٠ ومن أنواع هذه المسكنة مائة ألف ، وهذا طبع العشاق ، ولا يحده

#### حصر .

- وما دمت قد رأيت هذا الحلم بالليل ، فقد طلع النهار ، ورجاء فيه ، صار يومك موفقا .
  - وأخذت تدير عينيك يمينا ويسارا ، متسائلا : أين هذه الأمارات والعلامات ؟
- وترتعد كورقة شجرة صائحــا : ويلاه ، إن مرالنهار ، ولم تظهر الأمارات .
  - ولاتفتأ تسرع في الحي والسوق والدار ، مثل ذلك الذي فقد عجلـــه.
- ٥٩٦٠ -أيها السيد: خيرا؟ ماهذا العدو المستمر؟هل ضاع هنا ما لديك؟ أو من يكون لك ؟
  - فتقول له : خير، لكن خيري لايجوز أن يعلم به غيري.
- وإن تحدثت عنه ضاعت إحدى أماراته ،ومادامت الأمارة قد أصابها الفوت، أصبح الوقت كالموت.
  - -وتنظرفي وجه كل إنسان راكب،ويقول لك : لا تنظر إلي كالمجنون .
    - فتقول له : لقد فقدت صاحبا ، وتوجهت بحثا وتتقيبا عنه .
- وما دمت قد طلبت بجد، فقد جاءك النظر ، والجد لا يخطيء ، هكذا جاء في الخبر .
  - فثمة فارس قد جاء فجأة حسن الإقبال ، وقام باحتضانك بشدة .
- وأنت قد غبت عن الوعي ، وسقطت في ناحية ، وقال من هو على غير علم : يا له من رياء ونفاق .!!
- فماذا يرى هو ، وما علمه بهذا الوجد الذي يعانيـــه ، إنه لا يدرى علامة وصل من هذي .
- ١٧٠٥ إن هذه الأمارة من حق من يكون قد رآها ، وكيف تظهر الأمارة لآخر
   لم يرهــــا .؟

- وكل برهة تصل فيها أمارة منه ، تصل للمرء منها روح الروح .
- لقد تقدم الماء إلى السمكة المسكينة ، وهذه هي الأمارات : تلك آيات الكتاب .
- ومن ثم فالأمارات الموجودة في الأنبياء ، خاصة بتلك الروح التي تكون عارفة .
- ولقد بقي هذا الكلام ناقصـا لايستقر على حال ، ولا جرأة لي ، بل أنا مسلوب القلب ، فاعذرني .
- ١٧١ ومتى يستطيع أحد أن يعد الذرات ؟ خاصة ذلك الذي سلب منه العشق اللب .
- فهل أقوم بعد أوراق البستان ؟ وهل أقوم بعد هديل القطى ونعيق الغربــان ؟
- إنها لا تتأتى في حصر ، لكني أعدها ، من أجل رشد من تعرض للامتحان .
  - ونحس عطارد أو سعد المشترى ، لا يتأتى في بيان أو حصر ، إن عددته .
    - لكن بعض آثار هذين يجب تفسير هــــا ، أى النفع والضــــــر .
  - ١٧١٥ حتى تصبح آثار القضاء معلومة ، أو نبذة منها لأهل السعد والنحس .
  - وعندما يصبح المشترى طالعا لأحد ، يصبح مسرورا من السعادة والجاه .
- وذلك الذي يكون طالعه زحــل ، ينبغي أن يحتاط في الأمور من كل شــرور .
  - وإن لم أتحدث عن ذلك الذي طالعه زحل ، يحترق بناره ذلك المسكين .(١)

<sup>(1)</sup> ج/ ٤-٢٢٧: - فكف أيها العابث ، حتى لا تأتي من تلك الشمس ، نار متأججة على حين غرة . - ومن الكواكب الموجودة في الفلك الذي لاحدود له ، لا يبقى في لحظة ، لانور ولا أشر . - وكن مشغولا بما فيه ثمر ، وكن معزولا عن بقية الأحوال . - وحركة الأفلاك لا تكون إلا عقيم . . ولا ثمر فيه إلا ذلك اللطف العمي . .

- ولقد أمرنا مليكنا قائلا: اذكروا اللـــه، ورآنا في النار فوهبنا النـــور .
- ١٧٢ وقال: بالرغم من أنني مستغن عن ذكرك ، فإنه لا تليق بسي الصور.
  - لكن الثمل بالصور والخيال ، لا يدرك ذاتنا التي بلا مثال .
- والذكر على مثال الأجساد خيال ناقص ، والوصف على مثال المليك ، خالص من تلك الأمور .
- فهل يقول أحد في وصنف المليك : إنه ليس نساجا ؟ أى مدح هذا ؟ ألا يكون هذا جهـــــلا ؟

#### إنكار موسى عليه السلام مناجاة الراعي

- رأى موسى على أحد الرعاة في الطريق ، كان يقول يا رب ، ويا الله ؟
- ١٧٢٥ أين أنت حتى أكون تابعا لك ؟ أرتق نعلك وأمشط رأسك. (١).
  - -أغسل ثيابك ، وأقتل ما فيها من قمل ، وآتيك بالحليب أيها المحتشم .
- أقبل يدك اللطيفة ، وأدلك قدمك اللطيفة ، وعندما يحين وقت نومك ، أكنس مكانك الجميل .
  - يا من فداؤك كل معزي ، ويا من على ذكر اك صيحات وجدى وشوقى .
- وأخذ ذلك الراعي يجدف على هذا النحو ، فقال له موسى على التحدث يا فلان ؟
- •١٧٣٠ قال : مع ذلك الشخص الذي خلقنا ، والذي أبدع هذه الأرض ، وهذا الفلك .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٠٧: - يا الِهي ، لتكن روحي فداك ، وكل أبناني وملكي وأسبابي. - أين أنت حتى أودي لك فروض الطاعة ، أخيط ثوبك وأرتقه .

- قال موسى على : انتبه ، لقد صرت شديد الإدبـــار ، لقد خرجت أصلا عن ملة الإسلام ، وصرت كافرا .
  - أى هراء هذا ؟ وأى كفر وعتـــه ؟ ألا فلتسد فمك هذا بالقطن .
  - لقد أصاب نتن كفرك الدنيا بالنتن ، وجعل كفرك ديباج الدين خلقا .
- إن النعل والخف لائقان بك ، ومتى تليق مثل هذه الأشياء بشمس الشموس ٢٠
  - ١٧٣٥ فإن لم تسد حلقك عن هذا الهراء ، لشبت نار أحرقت الخلق .
- وإن لم تكن قد شبت ، فما هذا الدخان ؟ ولم اسودت الروح ، وطردت النفس ؟
  - -فإذا كنت تعلم أن الله هو الحكم ، فكيف يكون معتقدك هو الهراء والتوقح ؟
- إن الصداقة بلا عقل عداوة في حد ذاتها ، والله سبحانه وتعالى غني عن هذه العبادة .
- فمع من تتحدث هكذا ؟! مع عمك أو مع خالك ؟! أثمة جسم وحاجة في صفات ذي الجلال ؟!
- ١٧٤٠ إنما يشرب اللبن من هو في نشوء ونماء ، وإنما يلبس النعل من هو في حاجة إلى قدم .
  - وإن كنت تقول هذا في عبده ، الذي قال فيه الحق : " هو أنا وأنا هو " ؛
- عندما قال: إني مرضت فلم تعدني ، أي مرضت لمرضه ولم يمرض هو وحده ؟
- ذلك الذي صار مصداقا لـ "بي يسمع وبي يبصــر " ، حتى في حق هذا العبد، يكون مثل هذا الكلام هراء .

- وإن الحديث بالا أدب مع خواص الحق ، يميت القلب ، ويسود الكتاب .
- ٥١٧٤ وإنك إن ناديت رجلا بـ " يا فاطمة " ، بالرغم من أن الرجال والنساء جميعا من جنس و احد ؟
- فإنه يهم بسفك دمك إن استطاع ، حتى وإن كان طيب الخلق حليمـــا وقورا.
- " وفاطمة " تكون مدحا في حق النسلاء ، وعندما تقولها لرجل ، تكون كطعن السنان .
  - واليد والقدم تكون مدحا في حقنا ، وفي حق تنزيه الحق دنس وتلويث .
    - واللاتق به " لم يلد ولم يولد " ، وهو الخالق للوالد والمولود .
- ١٧٥ وكل ما كان جسما ، تكون الولادة وصفى اله ، وكل من هو مولود يكون من هذه الضفة من الجدول .
  - ذلك أنه مهين ، حادث من الكون والفساد ، ويريد محدَّثا على سبيل اليقين .
    - قال : يا موسى ، لقد خطت فمى ، وأحرقت روحى ندمــــا .
- ومزق ثيابه ، وأطلق آهة حرى ، وانطلق " هائما " في الصحراء ، ومضى .

### عتاب الدق تعالى لموسى عناب الداعي

- وهبط الوحى على موسى الله على الله قائلا: لقد فصلت عبدنـــا عنا . 1۷٥٥ فهـــل تراك جئت من أجل الوصل ؟ أم تراك جئت من أجل الفصـــل ؟
  - وما استطعت ، لاتسع قدما في الفراق ، " أبغض الأشياء عندي الطلاق " .
    - فلقد وضعت لكل إنسان سيرة ، ولقد وهبت كل امريء مصطلحا.

- إنه بالنسبة له مدح ، وبالنسبية لك ذم ، وهو بالنسبة له شهد ، وبالنسبة ر لك سم .(١)
- ونحن منزهون عن طهر " الطاهر " وعن نجس " النجس " على السواء ، وعن تقيل الروح والجلد النشط معا
  - ١٧٦٠ وأنا لم أقم بأمر الأتربح من أحد ، بل لكي أجود على العباد .
  - ومصطلح الهند عند الهنود مدح ، ومصطلح السند عند أهل السند مدح .
- وأنا لا أصبح منزها طاهرا من تسبيحه ما إنهم هم الذين يصبحون طاهرين ناثرين للدر .
- ونحن لا ننظر إلى اللسان أو إلى المقال ، نحن ننظر إلى الروح وإلى الحال .
- 1770 ذلك أن القلب هو الجوهر ، والقول عرض ، ومن ثم فإن العرض طفيلي ، والجوهر هو الغرض .
- فحتام هذه الألفاظ والإضمار والمجاز ؟ إنني أريد الحرقة ، أريدها ، ومع تلك الحرقة أتواءم .
  - فلتضرم نارا من العشق في الروح ، واحرق الفكر والعبارة برمتها .
- ويا موسى ، إن هناك فرقا بين أولئك الذين يعرفون الأدب ، وبين أولئك الذين أحترقت أرواحهم وأنفسهم .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٢٧: - ابنه في حقه نور وفي حقك نار ، وفي حقه ورد وفي حقك شوك . - في حقه حسن وفي حقك سيء ، في حقه قرب ، وفي حقك رد .

- والعشاق قابلية للاحتراق في كل نفس ، ولا خراج ولا عشر على قريـة خريـة .
- ١٧٧٠- فإن تحدث خطأ لا تسمه خاطنا، وإن كان شهيدا مضرجا بدمه لا تغسلمه .
- فإن دماء الشهداء أفضل من المساء ، وهذا الخطأ افضل من مائلة مسواب .
- وفي داخل الكعبة ، لا تحر هناك للقبلة ، وأى حزن للغواص إن لم يكن لديه خف .؟
- فلا تبحث ممن ثملت رؤوسهم عن دليل ، وما أمرك بالرفو لمن تمزقت ملابسه\_\_\_م
- وملة العشاق منفصلة عن كل الأديسان ، فمذهب العشاق وملتهم هو الله . ١٧٧٥ - فإن لم يكن على الياقوت ختم فلا بأس ، والعشق في بحر الحزن ، لايكون حزينا .

### ودى الله تعالى لموسى ﷺ بأن يعتذر للراعـــــي

- ثم ألقى الله تعالى في سر موسى الله ببعض الأسرار ، لا ينبغي البوح بها .
  - وانصبت الكلمات على قلب موسى ، وامتزجت الرؤية بالقول .
- فغاب عن الوعي فترة من الزمن ، وعاد إليه فترة ، وطار فترة من الزمن من الأزل إلى الأبد .
- ١٧٨٠-ولو تحدثت بها لاقتلعت العقبول ، ولو كتبتها لتحطمت الكثير من الأقلام .(١)

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٤٦:- ولو قمت بشروح معتبرة حتى القيامة ، لكانت أيضا مختصرة .- فلا جرم أنني قصرت الكلام ، وإن أردت " شرحا " فاقرأه من داخلك .

- وعندما سمع موسى هذا العتاب من الحق ، أسرع في الصحراء بحث عن الراعى .
  - وسار مقتفیا آثار ذلك الشرید ، و هو ینفض التراب عن أعشاب الصحراء .
    - وإن خطو المفتونين في حد ذاتـــه ، ليتميز عن خطو الأخرين .
- فقدم كالرخ " في الشطرنج " هابطة من أعلى إلى أسفل ، وقدم كالفيل تمضي معوجلة .
- ١٧٨٥ فهو حينا كالموج يكون رافعا للعلمة ، وحينا كالسمكة ، يكون ماشيا على بطنه .
- وأحيانا يكتب على التراب حالــه ، مثل رمال " يضرب " الرمـــل .(١)
  - وفي النهاية ، وجده ورآه ، وقال له : البشرى ، فلقد صدر الأمر .
- فلا تبحث بعد عن ترتيب الكلام أو أدب فيه ، وقل ما شاء أن يقوله صدرك الضائق .
  - فكفرك دين ، ودينك نور الروح ، إنك آمن ، وفي أمان من الدارين .
- ١٧٩٠ فيا من عوفيت بـ " يفعل الله ما يشاء " ، إمض ، وانطلق في القول بلا ترو .
  - قال : يا موسى ، لقد تركت ذلك الأمر ، فأنا الآن غارق في دم القلب .
- ولقد جاوزت سدرة المنتهى ، وسرت مئات الآلاف من السنين في ذلك الصوب .
  - لقد ضربتني بسوط ، فتحول جوادي ، ثم قفز وجاوز الأفلاك .
  - فليكن اللاهوت مأذونا له بناسوتنا ، والثناء على يدك ، وعلى ساعدك .

<sup>(</sup>١) ج/٤٦-٤٪- أحيانا يقف، وحينا يســرع ، وأحيانا يتنحرج كالكرة من الصولجــــان .

- ١٧٩٥ وحالي الأن خارج عن القول وعن المقال ، وما أقول هذا لايعبر عن أحوال عن أحوال ....
- وإن الصورة التي تراها في المرآة ، هي صورتك ، وليست صورة المرآة
- والنفخة التي نفخها عازف الناي في الناي ، هي جديرة بالناى ، وليست جديرة بالرجل .
- فانتبه ، انتبه ، سواء تحدثت بالحمد أو تحدثت بالشكر ، اعتبرهما مثل هراء ذلك الراعي .
- فإن كان حمدك وشكرك أفضل بالنسبة " لحمد " الراعي ، إلا أنه شديد النقص بالنسبة للحق .
- ١٨٠٠ فحتام تتحدث؟، وعندما يكشف الغطاء ، " ترى " أن الأمر لم يكن مثلما يظنون .
- وقبول ذكرك هذا من قبيل الرحمية ، إنه كصلاة الحائض ، رخصية .
  - فهي مع صلاتها ملوثـــة بالدم ، وذكرك ملوث بالتشبيـــه والكيفية .
    - والدم نجس ويطهر بالمساء ، لكن للباطن نجاسات .
    - وهي لاتقـــل من باطن رجــل الأمــر إلا بماء لطف الحق .
- ١٨٠٥ وليتك تحول الوجه وأنت في سجودك ، وتعلم من "سبحان ربي "
- قائلا : يا من سجودي مثل وجودي غيرجدير بك ، جازني على الشر بالخيـــر
- فهذه الأرض ذات أثر من حلم الحق ، بحيث تزيل النجس ، وتنبت الزهـــر
  - بحيث تستــر نجاساتــا ، وبدلا منها تنبت البراعــم .
- ومن ثم فإن الكافرفي العطاء والجـــود، كان أقل من التراب ، وأقل قيمـة .

- ١٨١٠ إذ لم ينبت من ترابـــه زهر ولا ثمر ، ولم ينبثق من كل الطهارات الا الفســـاد .
  - وقال: لقد تقهقرت أوان الذهاب ،" يا حسريًا، لينتي كنت ترابا ".
  - ليتني لم أختر السفــرعن التراب، ولكنت كالتراب ألتقط الحب.
- وعندما سافرت واختبرني الطرييق، أى شيء أهديته من هذا السفير ؟
- ١٨١٥ وإن تقهقره هو ذلك الحرص والبخــــــل ، واتجاهه نحـو الطريق هو الصدق والحاجــــة .
- وكل نبات يكون ميل العلى العلى العلى العلى العلى ويكون في زيادة وحياة ونماء .
- وعندما يولي وجهاه نحو الأرض ، يكون في قلة وجفاف ونقص وغبن .
  - وميل روحك يكون صوب العلى ، وعند التزايد ، يكون مرجعك هناك .
- وإن كنت مقلوب المرف ، يكون ميلك صوب الأرض ، تكون أفلا ، والحق لا يحب الأفلين .

### سؤال موسى المق تعالى عن سر غلبة الظالمين

- 1 ١٨٢٠ قال موسى: أيها الكريم مدبر الأمر ، يا من لحظة واحدة من ذكرك تساوى عمرا طويلا.
- لقد رأيت صورة شديدة الاعوجاج في الماء والطين ، وكما فعل الملائكة ، بدا في قلبي الاعتراض .

- فما هو المقصود يا ترى من تصوير الصـــورة ، ثم الإلقاء فيها ببذور الفســاد؟
  - وإشعال نار الظلم والفســـاد ، وإحراق المسجد ومن يسجدون فيـــه ؟
- وتحريك الدم والصفراء لتغلي من أجرل الضراعراء والدعراء ؟
- ١٨٢٥ وإنني أعلم يقينا أن هذا هو عين الحكم .... ، لكن هدفي هو العيان والرؤية .
- وذلك اليفين يقول لي : ألا فلتصمت ، وحرصى على الرؤيـــة يقول لى: ألا فلتثـــر.
  - ولقدابديت للملائك\_\_\_ة سرك، وأن هذا الشهد يساوي الوخـــز .
  - وعرضت نور آدم عيانا على الملائكة ، فحلت المشاكل " التي عنت لهم " .
    - وحشرك يقول ما هو سر الموت ، والثمار تبوح بسر الأوراق .
- ١٨٣٠ وسر الدم والنطقة هو حس الإنســـان ، وكل زيادة ، إنما يسبقها نقصــان .
  - وإنما يمحو المرء اللوح في البداية دون توقف ، ثم يكتب عليه الحروف .
  - ويجعل " هو " القلب دما ودمعا ذا ضراعة ، ثم يكتب " عليه" آنذاك الأسرار.
    - وعند محو اللوح ، تلزم المعرفة ، أنه سوف يجعل منه سجلا للكتابة .
      - وعندما يُرسى أساس منزل ما ، إنما يحفر أساسه من البداية .
- -١٨٣٥ ويُستخرج الطين أولا من قاع الأرض ، حتى يستخرج في النهاية الماء المعين .
- وإن الأطفال لينوحون باكين من الحجامة ، لأنهم لايعرفون سر الأمرر.

- والمرء بنفسه يدفع للحجام ذهبا ، ويرضى بالمبضع الذي يسيل الدم.
- ويسرع الحمال نحو الحمل التقيل، ويختطف هذا الحمل من الأخرين .
- وانظر إلى تشاحن الحمالين من أجل الحمـــل ، وانظر إلى مثل هذا الإجتهاد في العمل .
- ١٨٤٠ ومادام " تحمل " الأتقـــال هو أساس الراحـــة ، وأنواع المرارة تفضى إلى النعمة ؛
  - " وحفت الجنة بمكروهاتنا ، وحفت النار من شهواتنا "(١)
- وإن بذرة مادة النار غصن ندى ، والمحترق بالنار يكون قرينا للكوئس .
- وكل من هو في السجن رهين لمحنة ، إنما يكون ذلك من جراء لقمة وشهوة .
- وكل من هو في قصر قرين لدولـــة ، إنما يكون ذلك نتيجة لقتال و" تحمل" محنـــة .
- ١٨٤٥ وكل من تراه فردا في ذهبه وفضت ، اعلم أنه قد صبر في الإكتسباب .
- ونافد الصبر إنما يرى ذلك بلا سبب، وأنت المقيم على الحس ، استماع الميب .
- وذلك الذي تكون روحـــه خارج الطبائـــع ، اعلم أن منصب خرق الأسباب يكون لـه .
  - فترى عينه بلا سبب ينبوع معجزات الأنبياء ، لا من الماء والعشب .
- وهذا السبب مثله كمثل الطبيب والعليل، وهذا السبب مثله كمثل المصباح والفتيل.

<sup>····</sup> (١) بالعربية في المتن الفارسي .

- وامض ، واعجن الطين بالقش من أجل سقف الدار ، واعلم أن سقف الفلك في غنى عن الطين بالقش .
- آه ، فعندما صار حبيبنا محرق اللغم ، مضت خلوة الليل ، وطل النهار وليس إلا في الليل يكون تجل للقمر ، ولا تبحث عن مطلوب القلوب إلا بالم القلب .
- ولقد تركت عيسى ، وقمت بتربية الحمار ، فلا شك أنك كالحمار ، خارج الحجاب .
- ١٨٥٥ وطالع عيسى هو العلم والمعرفة ، ليس طالع الحمار ، يا من أنت على صفة الحمار .
- وإنك لتسمع شكوى الحمار فتعتريك الرحمة ، ولا تعلم إذن أن تامر حمارك بان يلزم حماريتـــه .
  - فارحم عيسى ، ولا ترجم الحمار ، ولا تجعل الطبع سيدا على عقلك .
  - واترك الطبع ، حتى ينشج بالبكاء والعويل ، وخذ منه ، وأد دين الروح .
- ولقد قمت لسنوات برغاية الحمار ، فكفاك هذا، ذلك أن المكاري يكون خلف الحمار .
- ١٨٦٠ والمراد من " أخروهن " هو نفسك ، إذ ينبغي أن تكون مؤخرة والعقل مقدمـــا .
- ولقد صار في مزاج الحمار هذا العقلل الدني ، وكل فكره هو : كيف أحصل على الطعلم ؟

- وحمار عيسى ذاك إتخذ مزاج القلب ، واتخذ له منز لا في مقام العاقلين .
- ذلك أن العقل كان غالبا ، وكان الحمار ضعيفا ، ومن الفارس الضخم ، يصبح الحمار ضعيفا .
  - ومن ضعف عقلك ، يا من قيمتك كحمار ، صار ذلك الحمار الواهن أفعى .
- ١٨٦٥ وأنت إن صرت من عيسى متألم القلب ، فمنه أيضا تصح ، فلا تتركيه .
- فكيف أنت يا عيسى ويا صاحب نفس عيسى من التعب ؟ فما كان في الدنيا كنز بلا حياة .
- وكيف أنت يا عيسى من رؤيـــة اليهودي ؟ وكيف أنت يا يوسف من الماكر والحسود ؟
- وأنت ليل نهار حكر على هؤلاء القوم الأدنياء ، ممد في عمرهم ، كأنك الليل والنهار .
- فكيف أنت من هؤلاء الصفر اويين الفارغين من الفضل ؟ وأى فضل يتولد من الصفراء إلا وجع الرأس .
- •١٨٧٠ فافعل أنت ما تفعله شمس المشرق ، فمن "تحن" النفاق والحياسة واللصوصية والزيف .
- وأنت العسل ، ونحن الخل ، في الدنيا والدين ، وعلاج هذه الصفراء من مخلوط الخل بالعسل .
- ونحن زدنا في نسبة الخل، نحن أهل الجحيم ، فزد أنت في العسل ، ولا تمنع عنا كرمك .
- وهذا هو الجدير بناءما دام قد صدر مناءوماذا يزيد الرمل في العين إلاالعمى ؟

- وذلك جدير بك يا كحل العزيز ، فإن كل من ليس بشيء ، يجد منك شيئا . ١٨٧٥ - فقلبك شواء من نيران هؤلاء الظالمين ، وخطابك كله " اللهم اهد قومي " .
- وأنت منجم العود ، إن أضرمت فيك النيـــران ، لامتلات هذه الدنيـــا بالعطر والريحان .
- ولست ذلك العود ، الذي ينقص من النار ، ولست تلك الروح التي تسقط أسيرة للحزن .
- والعود يحترق ، ومنبع العود بعيد عن الاحتراق ، ومتى تحمل الريح على أصل النور ؟
- فيا من منك الصفاء للسموات ، ويا من صفاؤك أفضل من الوفساء . 1۸۸۰ ذلك أن الجفاء إن صدر من العاقل ، يكون أفضل من الوفساء يصدر عن الجهال .(١)
- وقد قال الرسول ﷺ " إن العداوة من العاقل أفضل من الحب الذي يبديه الجاهل " (٢)

## إزعام أحدالأمراء لنائم كانت حية قد دخلت في فيه

- كان هناك أحد العقلاء يمضي راكبا جواده ، "فرأى" حية تتسلل إلى فم نائـــم.

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٧٥: والعاقل إنما يأتيك بالمعرفة ، والجاهل إنما يأتي بالمعرفة إلى الخسران .

<sup>(</sup>٢) ج/٤-٣٧٥: - والصداقة مع العاقل طبية ، والعدو العاقل خير من الصديق الجاهل .

- ولما كان لديه مدد وافر من عقله ، ضرب النائم عدة ضربات متتالية بهراوته .(١)
- ١٨٨٥ ففزعته ضربة تلك الهراوة القويسة ، وانطلق هاربا إلى ظل شجسرة .
- وكانت الشجرة قد طرحت كثيرا من التفاح المهتريء ، فقال له : كل منه يا من تعلقت بالألم.
  - وأخذ يطعمه التفاح بالرغم منه ، بحيث بدأ يتساقط من فمله .
- فأخذ يصيح بـــه: أيها الأمير ، لماذا اعتديت على آخرا دون أن ترى مني حفاء ؟
- فإذا كانت لك خصومة معي في الأصل ، فاضربني بالسيف ، واسفك دم\_\_\_\_\_ .
- ١٨٩ فيا لها من ساعة مشئوم... قتك التي ظهرت فيها لك ، وما أسعده ذلك الذي لم يشاهد طلعتك " البهية "
- وبلا جريمة ، وبلاذنب صغيرا كان أو كبيرا ، لا يجوز هذا الظلم ، حتى على الملحدين .
- إن الدم ليسيل مع كلامـــي من فمـي ، فيا إلهـي ، جازه في النهايـــة شر الجزاء .
- وفي كل لحظية ، أخذ يسبه سبابا جديدا ، بينما الأخر يضربه ، قائلا : أسرع في هذا الخلاء .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٤٢٧: وعندما استيقظ النائم من النوم الثقيل ، رأى تركيا راكبا وفي يده هراوة . عندما استيقظ النائم من ذلك الضرب المبرح ، صار حائرا متسائلا : ماذا كان هذا ؟ - وعندما أخذ التركي يضربه بلا انقطاع بالهراوة الثقيلة ، أسرع جاريا أمامه .

- كانت ضربات الهراوة ، والفارس كأنه الريح ، وهو يسرع ، ثم يقع على وجهه .
  - ١٨٩٥ كان ممتليء " البطن " نعسان واهنا ، وأثخنت يداه وقدماه بالجراح .
    - وظل حتى المساء يجره ويطلقه ، حتى غلبه القيء من ألم المرارة .
- وخرجت من " جوفه " ماكولات قبيحة وحسنـــة ، ومع هذه المأكولات ، انطلقت الحيــة خارجا .
  - وعندما رأى هذه الحية تخرج منه ، سجد لذلك المحسن .
- وعندما رأى هول تلك الحية السوداء الضخمة ، انصرفت عنه كل هذه الآلام .
- ١٩٠٠ وقال : هل أنت نفسك جبريل الرحمة ؟ أو أنك إله ، فأنت ولي النعملة .
- فيا لها من ساعة مباركة ، تلك التي رأيتني فيها ، كنت مينا ، فوهبتني عمرا جديدا .
  - كنت باحثًا عني ، وكأنك الأم الرؤوم ، وأنا هارب منك ، وكأنني حمـــار .
- والحمار يفر من صاحبه من حماريته ، وصاحبه في أثره ، من حسن أصلحه .
- فإنه لايبحث عنه من أجل نفع أو ضعر ، لكن من أجل ألا يمزقه ذئب أو وحش .
  - ١٩٠٥ فما أسعده ذلك الذي يرى وجهك ، أو يعبـــر فجأة بحيك .
- ويا صاحب النفس الطاهـرة الممدوحة ، كم قلت لك من هراء وسقط قول .
- أيها السيد والمليك والأميــر ، أنا لم أقله لك ، بل قاله جهلي ، فلا تؤاخذني .

- ولو كنت أعلم نبذة عن هذا الحسال ، متى كنت أستطيع الحديث بهذر القول ؟
- ولوجهت لك التساء يا حسن الخصال ، لو أنك حدثتني برمز عن الحال . ١٩١٠ - لكنك كنت صامتا تقوم بإثارتي ، وكنت تدق رأسي صامتا .
- فتحطم رأسي ، وفر عقلي منها ، خاصة من تلك الرأس التي تحتوى على مخ صغير .
- فاعف عنى يا حسن الوجه حسن الفعــال ، فما قلته قلته من الجنون ، فتجاوز عنه .
- قال : إنني إن كنت قد حدثتك بسر واحد من الأمر ، لمت هلعا وخوفا في تلك اللحظة .
  - وإن كنت قد حدثتك بأوصاف الحيـة ، لحطم الخوف روحك تحطيمـا .
- ١٩١٥ ولقد قال المصطفى الله أنني تحدثت حديثا ضافيا عن ذلك العدو الموجود في أرواحكم ؛
- لتمزقت قلوب الشجعان هلعا ، ولما سار أحد في الطريق ، ولما اهتم إنسان بعمل .
- ولا بقيت قدرة لقلب على الضراعة ، ولا قوة في جسده على الصوم والصلاة
  - و لانمحى ، مثل فار أمام قط ، ولفقد اتزانه كجمل أمام ذئب .
  - ولا بقيت عنده حيلة ولا سلوك ، ومن ثم كتمته من أجل هدايتكـــم .
- ١٩٢٠ فلأصمت ، مثلما فعل أبو بكر الربابي ، والأشخل بالحديد ، مثلما فعل داود .

- حتى يصبح المحال من يدي حالا وعيانا ، ويصبح لذلك الطير المنزوع الريش جناحا.
  - وما دامت يد الله فوق أيديهم ، وأنه تعالى قال : يدنـــا هي يده ؛
    - صارت لي يد طولي يقينــا ، جاوزت السماء السابعة .
  - وأبدت يدي الفضل على الفلك ، فاقرأ أيها المؤمن : انشق القمـــر .
- 19۲0 وهذه الصفة أيضا من ضعف القول ، فمتى يجوز شرح القدرة للضعفاء ؟
- إنك تعلم بنفسك ، عندما ترفع رأسك من النوم ، فقد تم الأمـــر ، والله أعلم بالصواب . (١)
- فلا كانت عندك قوة على الأكل ، ولا كان عندك طريق إلى القيء أو اهتمام به .
- كنت أسمع السب ، وكنت أمضي في عملي ، وكنت أهمس بدعاء " رب يســـر "
  - ولم يكن عندي الأمر بالبوح عن السبب ، ولم يكن في مقدوري أيضا تركك .
- 1970 وكل لحظة كنت أقول من دخان "الغضيب" من داخلي ، اهد قومي ، إنهم لا يعلم ون .
- وأخذ ذلك الناجي من الألم يكرر السجــود ، قائلا : أيتها السعادة ، يا من أنت لى الإقبال والكنز ؟
- فلتجد الجزاء من الله أيها الشريف ، فليست هناك قوة على شكرك ، عند هذا الضعيف .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٤٢٩:- ولو كنت حدثتك بما جرى الممت في التو واللحظة .

- وليؤد لك الحق الشكر أيها الرائد ، فلا شفة لي ولا فك ولا صوت يليق بـــه .
  - وهكذا تكون عداوة العاقلين ، والسم يكون منهم بهجـــة للروح .
- 1970 وصداقة الأيلم ف ألم وضلط ، واستمع إلى هذه الحكاية كمثمال .

#### الاعتماد على تملق الدب ووفائه

- كان تنين يبتلـــع دبــــا ، فذهب رجل شجـــاع وأغاثه .
- وشجعان الرجال هم في العالم على سبيل المدد ، في تلك اللحظة التي يصل فيها دعاء المظلومين .
- وحينما يسمعون صراخ المظلومين ، يسرعـون اليهم ، وكأنهم رحمة الحق .
  - إنهم بمثابة العمد لأنواع الخلل.في الدنيا ، وهم أطباء الأمراض الخفيـــة .
- ١٩٤٠ وإنهم يفعلون ذلك محض الحب والحكم والرحمة ، كما يفعلها الحق دون علة ودون رشوة .
  - " فما هذا الذي تساعده دفعة واحدة ؟ قال : " من أجل حزنه ومسكنته "
- وصارت الرحمة صيادا للرجل الشجاع ، وفي الدنيا ، لا يبحث عن الدواء إلا الداء .(١)
- - ١٩٤٥ فهو رحمة في رحمة يا بني ، ولا تقنع برحمة واحدة يا بني .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٤٥- وقلل البحث عن الماء ، واحصل أو لا على الظمأ ، حتى يفور لك الماء من أعلى ومن أسفل وحتى يأتيك الخطاب بـ " سقاهم ربهم " ، كن ظامنا ، والله أعلم بالصواب .

- وضع الفلك تحت قدمك ، أيها الشجاع ، واستمع من فوق الفلك ، إلى صوت السماع .
  - وأخرج قطن الوسواس من الأذن ، حتى يأتي إلى أذنيك الضجيج من الفلك .
    - وطهر العينين من الشعر والعيب ، حتى ترى بستان الغيب وسروره .
      - وادفع الزكام عن الأنف والرأس ، حتى تأتي ريح الله في مشامك .
- ١٩٥٠ ولا تترك في داخلك أثرا من الحمى والصفراء ، حتى تجد من الدنيا
- وتناول دواء الرجولة ، ولا تسع وأنت عنين ، حتى يخرج لك مائة من الحسان .
  - واجلع نير الجسد عن قدم الروح ، حتى تطوف حول المحفل .
  - وفك غل البخل عن اليد والعنق ، وأدرك الحظ الجديد في الفلك القديم .
- وإن لم تستطع ، فاحملها إلى كعبية اللطف ، واعرض المسكنة وانعدام الحيلة ، على صاحب الوسيلة .
  - ١٩٥٥ والنواح والبكاء رأسمال قوي ، والرحمة الكلية حاضنة قويسة .
- والحاضنة والأم تقوم بالذرائع كلتاهما ، وتتساءل : ترى متى يبكي ذلك الطفل ؟
  - فلقد خلق فيكم طفل الحاجات ، حتى يبكي ، فيفور لبنه .
- ولقد قال : " ادعوا الله " ، فلا تكن بلا ضراع ... ة ، حتى يفور لبن حنان ... ومحبته .
- وإن هزيم الريح وانصباب السحاب بالمطر ، كلها في رعايتنا ، فاصبر برهـــة .

- ١٩٦٠ ولقد سمعت " وفي السماء رزقكم " ، فكيف إذن التصقت بهذا المنخفض ؟
- - وكل نداء يجذبك صوب العلا ، اعلم دوما أن هذا النداء قد وصل من العلا .
    - وكل نداء يصيبك بالحرص ، اعلم أنه عواء ذنب يمزق البشر .
- وهذه الرفعة ليست رفعة من جهة المكان ، هذه الأنواع من العلو ، من القلب والروح .
- ١٩٦٥ وكل سبب جاء أعلى من أتــره ، فالحجر والحديد ، يفوقـان الشرر .
- ففلان ذاك فوق رأس ذلك الذي جلس إليه ، هذا بالرغم من أنه جلس إلى جواره .
- والفوقية في ذلك الموضع من ناحية الشرف ، ومكان البعيد عن صدر "المجلس" يدعو إلى الاستخفاف .
  - والحجر والحديد لأنهما سابقان في العمل لاتقـــان بالفوقيــة.
- وذلك الشرر ، من ناحية أنه المقصود ، هو أسبق كثيرا من هذه الناحية -من الحجر والحديد .
- ١٩٧٠ فالحجر والحديد في البداية ، ثم الشرر ، لكن هذين الائتين هما الجسد ، والشرر هو الروح .
- وذلك الشرر ، وإن كان في الزمان أكثر تأخرا ، هو في الصفة ، فائق على الحديد والحجر .

- -والغصن أسبق من الثمر ، هذا من ناحية الزمن ، لكنه في الفضل يكون أكثر شرفا من الغصن .
- ولما كان الثمر هو المقصود من الشجر ، كان الثمر هو الأول ، وكان الآخر هو الشجـــر .(١)
  - وعندما صرخ الدب من الأفعوان ، خلصه شجاع من بين براتنه.
- ١٩٧٥ فكلاهما: الحيلة والشجاعة تعاونا معا، وبهذه القوة قتـــل الأفعوان.
- فالأفعوان لديه القوة ، ولا حيلة لديه ، وأيضا فمن فوق حيلتك ، حيلة أخرى (٢)
  - -وما دمت قد رأيت حياتك ، عد ، وانظر من أين أتيت ، وامض نحو المبدأ .
- وكل من هو في المنخفض ، جاء من العلا ، فركز عينيك حول العلا ، هبا .
- فإن النظر إلى العلا يهب النــــور ، وإن كان في البداية يصيب بالدوار ، أجـــل .
- ١٩٨٠ فعود العين على الضياء والنور ، وإن لم تكن خفاشا ، انظر نحو ذلك الصوب .
- وفي النهاية ، ترى أمارة نورك ، والشهوة التي أنت فيها ، هي في الحقيقة قبر" لك .
- وفي النهاية ترى أن من رأى مائة لعبة ، ليس مثل ذلك المذي سمع عن لعبة واحدة .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٢٦: ولنعد نحو الدب والأفعوان ، ذلك أنه يطول بنا الإضمار والمجاز .

<sup>(</sup>٢) ج/٤-٧٣٤: - والماكرون كثيرون ، ولكن انظر في القرآن إلى " الله خير الماكرين " .

- وقد اغتر بهذه اللعبة الواحدة ، بحيث ابتعد عن الأساتذة كبرا وغرورا .
- ومثل السامري ، عندما رأى في نفسه ذلك الفضل ، أشاح بالوجه كبرياء عن موسى تقيره .
  - ١٩٨٥ لقد تعلم ذلك الفن عن موسى ﷺ ، لكنه أغمض عينيـــه عن المعلم .
- فلا شك أن أبدى موسى على لعبة أخسرى ، بحيث اختطف ذلك اللاعب وروحسه .
- وما أكثر المعرفة التي تسرع إلى داخل رأس " إمريء" حتى يصبح رئيسا ، ثم تطيح برأسه .
- وإن لم تكن تريد أن يطاح برأسك فكن قدما ، وكن في حمى قطب صاحب رأي .
- و لا تعتبر نفسك أعلى منه ، حتى وإن كنت ملكا ، و لا تقطف سوى نباته ، وإن كنت شهدا .
  - ١٩٩٠ ففكرك صبورة ، وفكره روح ، ونقدك زاتف ، ونقده منجــــــم .
- وهو ذاتك ، فابحث عن نفسك في ذاته ، وكن صوبه كالفاختة صائحا : كو ... و أين ، أين " .(١)
  - وإن لم تكن تريد خدمة أبناء جنسك ، فأنت كالدب في فم الأفعـــوان .
    - فلعل أستاذا يخلصك ، ويقوم بجذبك خارج الخطـــر .
- -وزاول النواح والمسكنة ، ما دمت بلا قوة ، هيا ، وما دمت أعمى فلا تشح بالوجه عن مبصر بالطريق .

<sup>(</sup>١) ج/٤ - ٢٧ ٤: - وإن كان سكر الرضا مر المذاق لديك ، فأنت كالدب في فم الأفعـــوان .

- ١٩٩٥ فهل أنت أقل من دب ؟ ألا تشكو من الألم ؟ لقد نجا الدب من الألم عندما إستغاث .
- فيا ألله ، إجعل صخرة القلب هذه شمعـــا ، واجعل أنينه طيبا جديـرا بالرحمـــة .

## قول سائسل أعمى: لدي نوعان من العمى

- كان هناك ضرير لا يفتأ يقــول: الرحمة ، فلدى من العمى نوعان ، يا أهل الزمــان .
  - إذن فارحموني مرتين ، هيا ، فلدى نوعان من العمى ، وأنا بينهم ....... .
- قال "أحدهم " : إننى أرى أحديهما ، فما هو ذلك العمى الآخر ؟ أبده لنا
- ٢٠٠٠ قال: إن صوتى قبيـح ومستهجن، فصار قبـح الصـوت والعمـى
  - فصوتى القبيح يصبح باعثا على الغم ، ومن صوتى يقل حدب الخلق على .
    - وحيثما ينطلق صوتى القبيح ، يجعث على الغضب والحزن والحقد .
- فعلى نوعين من العمى ، إجعلوا الرحمة مضاعف...ة ، وذلك الذى لا يطيقه مكان ، سعوه في مكان .
  - ومن هذا العتاب ، نقص قبح الصوت ، فصار الخلق مجتمعين على رحمته .
    - ٢٠٠٥ وعندما باح بالسر ، جعل لطف صبوت قلبه ، صبوته لطيفا .
- وذلك الذى يكون صوت قلبه قبيحا أيضم ، يكون لديه ثلاثة أنواع من العمى ، ويكون مبعدا إلى الأبد.
  - لكن اولئك الوهابين بلا علمة ، ربما وضعوا أيديهم فوق قلبه القبيح .

- وعندما أصبح صوته حسنا ومظلوما، لانت له القلوب القاسية ، وكأنها الشمع .
  - ولما كان أنين الكافر قبيحا كأنه الشهيق ، فإنه لا يكون قرينا للإستجابة .
- ٠ ٢٠١٠ ويستجاب دعاؤه القبيح بقول " إخسئوا " ، ذلك الذي كان ثملا كالكلب بدماء الخلق .
  - وإذا كان أنين الدب جالبا للرحمة ، لا يجمل بك ألا يكون أنينك هكذا .
  - فاعلم أنك قد قمت بالذئبية مع يوسف ، أو أنك شربت من دماء مظلـــوم.
    - -فتب ، وقيء ما أكلت،وإذا كان جرحك قدقدم،فاذهب وقم بكيـــه.(١)

## تتمة حكاية الدب وذلك الأبله الذي كان

#### قد إعتمد على وفائـــــه

- -والدب بدوره ، عندما نجا من الأفعــوان ، ورأى ذلك الكرم من ذلك الرجل الشجاع .
- ٥١٠١- صار ذلك الدب المسكين وكأنه كلب أصحاب الكهف ، ملازما في أثر ذلك الحمول .
- وذلك المسلم وضيع رأسه من التعب ، ووقف ذلك الدب حارسا من تعلقه "
   به " .
- فمر أحدهم وقال له: ما هذا الحال ؟ يا أخى ، من يكون هذاالدب بالنسبة لك ؟
- فأعاد عليه القصة وحديث الأفعوان . فقال له : لاتعلق القلب بدب أيها الأمليه .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣-٥:- وأقلع عن الذَّنبية أيها الثَّعلب العجوز، واطلب النصرة من الحق، فهو نعم النصير -

- قال: إن حب البلهاء مانح للغواية ، وحسدى هذا أفضل من حبسه . - فهيا ، تعال معى ، واطرد هذا الدب عنك ، ولا تصطف دبا تاركا أبناء جنسك - فقال: إذهب ، إذهب ، وانشغل بعملك أيها الحسود ، قال: كان هذا عملى ، ولم يكن رزقا لك .
  - وأنا لست أقل من دب أيها الشريف ، فاتركه حتى أكون صديق الك .
- ٢٠٢٥ وإن قلبى ليرتعد من التفكير فيك ، فلا تذهب مع مثل هذا الدب إلى غابة وإن قلبى هذا لم يرتعد قط دونما سبب ، هذا هو نور الحق ، ليس إدعاء ولا نفاجـــا .
- فأنا مؤمن ، وُهبت " ينظر بنور الله " ، فحذار ،حذار ، أهرب من هذا الأتون لقد قال كل هذا ، ووجد أذنا بهـــا وقر ، وسوء الظن سد فظيع أمام المرء.
- وأمسك بيده ، لكنه سحبه المنه ، فقال له : إنسى ذاهب ، فلست بالصديق الرشيد .
- ٢٠٣٠ فقال له : إذهب ، ولا تحمل همى ، أيها الفضولى ، كفاك إدعاءا للمعرفة .
  - فقال له ثانيسة : إنني لست عدوا لك ، ويكون لطفا منك أن تتبعنى .
  - قال : إننى نائم ، فاذهب واتركنى ، فقال لمه : إنقد للصديق آخـــرا .
    - حتى تنام في حمى عاقل ، وإلى جوار صديق ، صاحب قلب .

- لكن الرجل إستنام إلى خيال ـــه ، فغضب بجد ، وأشاح بوجهه سريعا . ٥ ٢٠٣٥ وقال في نفس ه : ربما جاء بقصد هلاكى ، فهو مجرم ، أو أن به طمعا ، إنه متسول ملحاح " يجوب المستوقدات " .
- أو أنه تراهن مع أصدقائه على هذا الأمر ، أى أن يخوفنى من جليسى هذا الأمر ، أى أن يخوفنى من جليسى هذا .(١)
  - ولم يرد إلى خاطره ظن واحد حسن من خبث سريرتـــه.
- كــان ظنه الحسن بأجمعه منصرفــا إلى الدب ، فربما كان من جنس الدب . (٢)

# قول موسى العابد العجل: إن هذا تفكير في خيال فأين حزمـــك؟

- ٢٠٤٠ قال موسى لأحدهم كان ثملا بالخيال ، يا سيء الفكر من الشقاء و الضلال ؛
- إن لديك مائة ظن في كوني نبيا ، مع مثل هذا البرهان والخلق الكريام
- ولقد رأيت منى منات الآلاف من المعجزات ، فزادتك مائة خيال وشك وظن .
  - وصرت في ضيق من الخيال والوسوسة ، فأخذت تطعن في نبوتـــي .
    - ولقد أثرت الغبار من البحر عيانا ، حتى تخلصت من شر الفراعين .

<sup>(</sup>١) ج/ ٤-٥١٠- أو أن لديه شعورا من الحسد من ود صنيقي ، بحيث يجد هكذا في أموره .

<sup>(</sup>٢) جُراءٌ - ١٥٠٠ كان سييء الظن أبله غير جدير ، ومن الشقاء كان مطيعا للجيل .- كان سيء العرق عنيدا شقيــــــا إلى الأبد ، كان ضالا مغرورا أعمى ذليلا مردودا .- واختار الدب على صاحب كمـــــال ، أسود الوجه ، هباتى الحاصل ، فاسد الخيال .- واتهم عاقلا من حماريته ، واعتبر الدب أهلا للحب والوداد .

- ٢٠٤٥ ومن السماء وصلت الأطباق والمائدة طيلة أربعين سنة ، ومن دعائي إنفجر نبع الماء من الصخر .(١)
- هذا وماتة ضعفه ، والعديد من أمثاله من حار وبارد ، ومنك أيها الغث ، لم يقل هذا التوهم .
  - وصاح بك عجل من السحر ، فسجدت له قائلا : أنت ربي .
  - وجرف السيل كل توهماتك هذه ، وذكاؤك الغث غلبه النوم .
- فلماذا لم تصبح سيء الظن في حقمه ؟ وكيف استسلمت هكذا يا قبيح الطويسة ؟
- ٢٠٥٠ ولماذا لم يأتك الظن من تزويسره ؟ ومن فساد سحره الذي يأخذ الحمقيي ؟
- ومن يكون السامري في حد ذاتـــه أيها الكلاب ، حتى يصبح الرب الأعلى في الدنيــا ؟
- وكيف صرت ثابت القلب في تزويره هذا ؟ وصرت عاطلا وغائبا عن كل هذه الإشكالات ؟
- أيصبح أن يكون عجل إلها على سبيل الإدعاء ؟ فكيف خالفت فيما يتعلق برسالتي ؟
- ومن حماريتك سجدت أمام عجسل ، وصار عقلك صيد السحر السامسري !!
- -٢٠٥٥ و أشحت بالبصر عن نور ذي الجلال، فهاك الجهل الوافر، وهاك عين الضلال.

<sup>(</sup>١) ج/٤-٥١٥:- ولقد صارت العصال في يدي أفعى مهولة ، وصار الماء دما على العدو الذي لا يستحقه.- صارت العصاحية وصارت يدي شمسا ، وصارت الشمس من إنعكاس نورها شهابا .

- ألا شــاه ذلك العقل والتمييــز الذي لديك ، ولما كنت منجم الجهل ، فقتلك جائــز .
- لقد صباح العجل الذهبي ، فماذا قال آخرا؟ بحيث تفتحت لدى الحمقى كل هذه الرغبية !!
- لقد رأيتم مني ما هو أعجب من هذا بكثير ، لكن متى يقبل كل خسيس الحق ؟ وماذا يختطف الباطلين ؟ ، إنه الباطلين ؟ إنه العاطلين . العاطلين .
- ٢٠٦٠ ذلك أن كل جنس يجتذب كل من هو من جنسه ، ومتى يتجه العجل نحو الأسد الهصـــور ؟
- ومن أين يكون للذئب عشق ليوسف ؟ اللهم إلا على سبيل المكر ، ولكي يأكله وعندما يتخلص من الذئبية ، يصبح مأذونا له ، ويصبح من الأدميين ككلب الكهف .(١)
  - وعندما شم أبو يكر ﴿ رائحة من محمد﴾ ، قال :هذا ليس وجه كاذب .
  - ولما لم يكن أبو جهل من أصحاب الألم ، ورأى مائة شق للقمر ، ام يؤمن .
  - ٢٠٦٥ والمتالم الذي أفتضح ألمه ، أخفينا عنه الحق ، ولم يخف علي ....
- وذلك الذي يكون جاهلا ، وكان بعيدا عن ألمه ، أظهرناه له مرارا ، لكنه لم يسره .
- وينبغي أن تكون مرآة القلب صافية ، حتى تستطيع أن تميز منها الصورة القبيحة من " الصورة " الحسنة .

## تركذلك الرجل الناصم للمغتر بالدب بعد مبالغته في نصحه

- وذلك المسلم ، ترك الأبليه ، وعاد سريعا وهو يهمس محوقك :

<sup>(</sup>١) ج/٤-١٦-د- وعندما رأى أبو بكر الصالح محمدًا ، أدرك صدقه ، وقال : هذا صادق .

- لما كان الوهم يزداد عنده من جدي ونصحى جدلا منسه ؛
- ٠٢٠٧- إذن فقد سد طريق الموعظية والنصيصة ، وحق عليه "قوله تعالى " أعرض عنهم .
- ومادام دواؤك يزيد الألم ، فعليك إذن أن تطرح الموضوع عن الطالب ، وأن تقرأ " عبس " .
- وما دام الأعمى قد جاءك طالبا للحق ، فلا ينبغي أن يضيق صدرك من جراء فقره .
- وأنت حريص على رشاد العظماء ، وحتى يتعلم العوام من الرؤساء .
- ويا أحمد ، لقد رأيت قوما من الأكابر يستمعون إليك ، فقلت : لعل وعسى . ٢٠٧٥ - ومن الأفضل أن يصبح هؤلاء الرؤساء من رفاق الدين ، فهم رؤساء على العرب والحبش .
  - فيعبر هذا الصيت البصرة وتبـــوك ، لأن الناس على دين الملوك .
  - ولهذا السبب توليت عن ضرير طالب للهدايسة ، وضقت به ذرعسا .
- على أساس أنه قليلا ما تتوفر هذه الفرصة في مثل هذا الجو ، وأنت " أيها الأعمى " من الرفاق ، وأمامك متسع من الوقت .
- وإنك لتشق على في فرصة ضيقة ، وأنا أنصحك ، لا عن غضب أو جدال .
- ٠٨٠٠ ويا أحمد ، إن هذا الضرير عند الله ، أفضل من مائة قيصر ، ومائة وزيـر.
  - فهيــا تذكر الناس معادن ، وئم معدن أثمن قيمة من مائة ألف .

- ومعدن الياقوت والعقيق المكنون ، أقيم من مئات الآلاف من مناجم النحاس . ويا أحمد ، إن المال لا يجدي هنا نفع \_\_\_\_ ، بل ينبغي أن يكون الصدر مليئا بالعشق والألم والحرقة .
- فإن جاء أعمى مستضيء القلب ، لا تغلق الباب ، وعظه ، فالموعظة من حقيم .
- -۲۰۸۰ وإن أنكر عليك إثنان أو ثلاثة من البلهاء ، فمتى تحس بالمرارة ؟ إنك معدن الشهد.
  - وإن إتهمك إثنان أو ثلاثة من البلهاء ، فإن الحق يشهد لصالحك .
- -فقد قال : لا يهمني أن يعترف العالم كله بي ، وأي حزن يحس به ذلك الذي يكون.الحق شاهده .
- ولو كان للخفاش نصيب من الشمس ، لكان هذا دليلا على أنها ليست شمسا .
  - ونفور الخفافيش مني يكون دليلا على أننى الشمس المشرقة الجليلة .
  - ٠٩٠- وإن رغب الجُعل في ماء الورد ، لكان دليلا على أنه ليس ماء ورد .
- وإن صيار زائف شاريا للمحك ، لوقر الشك في كونه قادرا على الحكم .
- واللص يريد الليل لا النهار ، واعلم هذا ، ولست أنا ليلا ، بل نهار أشع على الدنيا .
- وأنا الفارق والفاروق وكأنني الغربـــال ، بحيث لا يستطيع القش أن يعبر منى .
  - وأنا أفرق بين الدقيق والنخالـــة ، حتى أبدي تلك النفوس مجرد نقوش .

- ٢٠٩٥ وأنا مثل ميزان الله في الدني النقيل والخفيف .
- والعجل يرى أن الثور إله له ، فياله من مشتر حمار ، ويا لها من بضاعة مناسبة لـــه .
  - ولست بالثور حتى يشريني العجل ، ولست بالشوك حتى يرعاني البعير .
    - فهل يظن أنه جــار على ، لا .. بل محا الغبار عن مرآتــي .

#### تملق مجنون لجالينوس وخوف جالينوس

- قال جالينوس الأصحابه: أعطوني دواء كذا .
- ٠٠١٠٠ فقال أحدهم : يا ذا الفضائل ، إن هذا الدواء يُتعاطى من أجل الجنون .
- ألا أبعد الله هذا عن عقلك ، لا تقل هذا ثانيـــة . قال : لقد نظر إلي أحد المجانين ..
  - لقد تملى برهة في وجهي سعيدا ، وغمز لي بعينه ، ومزق كم ثوبـــي .
- فإن لم يكن هذاك تجانس بيني وبينه ، فمتى كان هذا القبيح الوجه يقبل على ؟
- وإن لم يكن قد رأى من هو من جنسه ، فمتى كان ياتي إليه ؟ ومتى كان ياتلف مع من هو من غير جنسه؟
  - ٢١٠٥ فإذا ما ائتلف شخصيان ، فلا شك أن بينهما قدرا من المجانسية
- ومتى يطير طائر إلا مع من هو من جنسه ؟ وصحبة المرء لمن ليس من جنسه ، قبر ولحد .

# 

- قال أحد الحكماء: لقد رأيت في الصحراء غرابا مع لقلق يسعيان معا .

- فتعجبت ، وتفحصت حاليهما ، حتى أجد أمارة عن قدر من المشاركة بينهما .
- وعندما إقتربت منهما حائــرا مندهشـا، رأيت بنفسي أن كلا منهما كان أعرج.
- ٢١١٠ هذا بخاصة إن كان ثم صقر ملكي منسوب إلى العرش مع بومة من أهل الخرائب .
  - فاحدهما كان شمس عليين ، والآخـــر خفاش من سجين .
  - أحدهما نور بريء من كل عيب ، والآخر أعمى متسول على كل باب .
    - أحدهما قمر يطامن الثريـــا ، والآخر دودة تعيش في الروث .
- أحدهما ذو وجه كوجه يوسف ونفس كنفس عيسى ، والآخر ذنب أو حمار بجرس .
- ٥١١٥ أحدهم المحلق في اللامكان ، والآخر "عاكف" على المزابل كالكلاب .(١)
  - وبلسان معنوى يقول الورد للجعل : يا منتن الإبط ؟
  - إنك إن كنت هاربا من الروضية ، فإن هذا النفور كمال للروضية .
- وإن غيرتي لتدق على رأسك ، قائلة لك : إبتعد .. إبتعد أيها الخسيس عن هذا المكان .
- وإن اختطات أنت أيها الدني بي ، ليظن " الناس " أنك من محدني . (٢)

<sup>(</sup>١) ج/٤-٧٥٤٠- أحدهما سلطان عالى المرتباة ، والأخر في مزبلة وفي حداد .- أحدهما خلق من الإمان من الإمان من الإمان .- أحدهما صار رئيسا لأهل الزمان ، والأخر مغمور تماما في تراب المذلسة .

 <sup>(</sup>۲) ج/٤-٧٥: وأنه إن كان يخالطني فمن نقصاني ، ذلك أنه يظن أنه ملكي . - فإن خالطني ذلك المليء
 بالسم ، فكما يخالط الفأر البحر والسمكة اليابسة .

- ٢١٢٠ وإن الرياض لتجمل بالبلابل ، وأفضل للجُعل المرحاض وطنا.
- ولما كان الحق قد طهرني من الدنس ، فكيف يليق بي أن يبلوني بالدنس ؟
- ولقد كان في عرق منه فقطع ... ، فأنى يصل إلى إذن هذا العرق الدني ؟
- لقد كانت إحدى أمارات آدم منذ الأزل ، أن يسجد الملائكة لمقامه "السامي"
  - وأمارة أخرى ألا يسجد له إيليس ، وأن يقول : أنا الملك ، وأنا الرئيس !!
- ٢١٢٥ ومن ثم فإن كان إبليس قد سجد بدوره ، لما كان هو آدم ، بل لكان غير
  - فإن سجود كل ملك معيار له ، كما أن جحود ذلك العدو برهان لـــه .
    - لقد كان دليله إعتراف الملائكة ، كما كان دليله أيضا كفران الكليب .

آدم .

- وهذا الكلام لا نهايـــة له ، فعد ، لنر ماذا فعل الدب بذلك الرجل الساذج .

### تتمة إعتماد ذلك المغتر بتملق الدب

- لقد نام الرجل ، والدب يذب عنه الذباب ، ومن العناد عادت ذبابــة " وحطت " سريعـــا .
- ٣١٦٠- وذبها عدة مرات عن وجه الشاب ، لكن تلك الذبابة كانت تعود سريعا.
  - فغضب الدب على الذبابة ، وذهب فاقتلع صخرة ضخمة من الجبل .
- وجاء بالصخرة ، فرأى الذابة ثانية ، قد استقرت على وجه النائم واستراحت .
- فحمل تلك الصخرة وهي كحجر الرحى ، وألقى بها على تلك الذبابة ، حتى تطير .
  - فحطمت الصخرة وجه النائم تماما ، وشاع هذا مثلا في العالم كله .
  - ٣١٦٥ وحب الأبله مثل حب الدب يقينا ، فحقده حب ، وحبه حقد
    - وعهده واه وخرب وضعيف ، وقوله ضخم ، ووفاؤه نحيل .

- فلا تصدقـــه ، حتى وإن أقسم ، فإن معوج الحديث يحنث بيمينـــه .
- ومادام كلامــه بلا يمين كذبــا ، فلا تنخدع بمكره ويمينــه ، وتقع في المخيض .
- فنفسسه أميرة " عليه " ، وعقله أسير ، فاستهن بقسمه على مائة ألف مصحف .
  - ٠٤١٥- فإن كان بلا يمين يحنث بعهده ، فإن أقسم ، سيحنث به أيضـــا .
    - ذلك أن النفس تزداد إضطرابا إن قيدتهـــا بيمين مغلظـــة .
- وعندما يشد أسيـــرُ وثاق الحاكم بقيد ، فإن الحاكم يمزقـــه ، وينطلق منـــه .
  - ويدقه على رأسه غضب ابذلك القيد ، ويصفع وجه باليمين .
  - فاقنط من أن ينفذ " أوفوا بالعقود " ، ولا تقل له " إحفظوا أيمانك ...... " .
- ٢١٤٥ وذلك الذي جعل الحق سندا له في أيمانه ، يجعل من جسده خيطا ، وينسج حوله .

# 

- فذهب المصطفى را لعيادت ، فقد كان خلقه كلسه اللطف والكرم .
  - وفي ذهابك لعيادة " المريض " فائدة ، وفائدتها أيضا عائدة عليك .
- والفائدة الأولى أنه ريما كان ذلك المريض قطبا ، أو ملكا " من ملوك الطريق " .

- ٢١٥٠ وما دمت لا تملك عينين في قلبك أيها العنصود ، فإنك لا تعرف الحطب من العود .
- فما دام هناك كنز في العالم ، لا تتضايق ، ولا تعتبر أن أى خرابة خالية من الكنز .
- وداوم على غشيان " مجالس " الدراويش كيفما أتفق ، وعندما تجد الأمارة ، داوم الطواف بجد .
- وما دامت تلك العين الباطنية ليست لك ، فداوم على الظن أنه في كل وجــود .
- وإن لم يكن قطب ا فمن الممكن أن يكون رفيق طريق ، وإن لم يكن ملكا ، قد يكون فارس الجيش .
- ٥٩١٥- فاعتبر إذن صلة رفاق الطريق أمرا لازما ، مهما يكن ، راجلا أو فارسا .
  - وإن كان عدوا ، فالإحسان إليه طيب ، فرب عدو إنقلب بالإحسان إلى صديق
  - وإن لم ينقلب إلى صديق ، فإن حقده يقسل ، ذلك أن الإحسان مرهم للحقد
    - وهناك فوائد كثيرة غير هذه ، لكنى أخاف التطويل أيهـــا الرفيق .
- والخلاصية أقولها لك: كن رفيقا للجميع ، وكن كالنحات ، إنحت من الحجر رفيقا .
- ٠٢١٦٠ ذلك أن الجماع ـــة وكثرة القافل ــة ، تكسر من قطاع الطرق ظهورهم وسنانه ــم .

## وحي المق تعالى لموسى ﷺ: لماذا لم تأت لعيادتي

- لقد هبط هذا العتاب من الحق على موسى على ، وقال له : يا من رأيت طلوع القمر من جيبك .

- لقد جعلتك مشرقا من النور الإلهي ، وأنا الحق ، قد مرضت ، فلم لم تعدني ؟ قال : سبحانك ، إنك منزه عن الضرر ، أي سر هذا ؟ بينه لي ، يا الهـــــى .
  - فقال له ثانيــة : لماذا لم تسأل عنى في مرضى تكرمــا منك ؟
- ٢١٦٥ قال : يا رب ، إنه لا يلحق بك نقصان ، لقد تاه عقلي ، ففسر لي هذا الكلام .
- قال : أجل ، لقد مرض عبد من خواصي المختارين ، وهو أنا ، فانظ ــــر جيدا .
- . وكل من يريد مجالســـة الله ، فعليــه بالجلوس في محضــر الأوليـاء .
- وإنك إن إنقطعت عن حضور الأولياء، فإنك هالك، ذلك أنك جزء بلا كل .
- ٢١٧٠ وكل من فصله الشيطان عن الكرام ، يجده بلا أهل ، فيبتلام
- والبعد عن الجماعة شبرا واحدا وللحظ المناه واحدة ، هو مكر من الشيط ان ، فاستمع إلى هذا ، واعلمه جيدا

#### تفريق البستاني بين العوفي والفقيه والعلوي

- عندمـــا نظر بستاني في بستانــه ، رأى ثلاثـة رجـال ، كـانهم لمــوص .
- كانوا فقيها وشريفا علويا وصوفيا ، كل منهم هازل شرير لاوفساء عنده .

- قال: إن لى عليه مائة حجة ، لكنهم جماعة ، والجماعة قصوة درا الماعة قصوة قال : إن لى عليه مائة حجة الماعة الماعة قصوى بمفردي على ثلاثة أشخاص ، فلأفرق بينهم إذن .
- والألق بكل واحد منهم في ناحيـــة ، وعندما يصير كل منهم وحيدا ، أقتلـــع شاربــه .
  - فاحتال ، وصرف الصوفي ، حتى يفســـد ما بينه وبين رفيقيـــه .
  - وقال للصوف .... إذ هب إلى الحجرة ، وأحضر كليما لهذين الرفيقين .
- وذهب الصوفي ، فأسر إلى الرفيقين قائلا : إنك فقيـــه ، وهذا شريف ُ مشهور .
  - ٢١٨٠ إننا نأكل خبزنــا بفتواك ، ونحلق بجناح علمك .
  - ثم إن هذا الآخر أمير علينا وسلط\_ان ، فهو سيد من آل المصطفى ﷺ .
- فمن يكون هذا الصوفي البطين الخسيس ، حتى يكون جليسا لكما أيها الملكبن ؟
- وعندما يعود ، إصرفاه عنكم ا ، وأقيما في المقابل أسبوعا في بستاني ورياضي .
  - وما يكون البستان ؟ إن روحي لكما ، يا من كنتما لي كعيني اليمني !!
  - ٢١٨٥ ووسوس لهما ، وخدعهما .. آه ، لا ينبغي الصبر عن الرفـــاق .
    - وعندما صرف الصوفي وذهب ، تبعه الخصم بعصا غليظ ....ة .
- وقال له: أيها الكلب، هل من التصوف أن تسطو على بستاننا جدلا منك هكذا سريعا ؟
- فهل دلك الجنيد على هذا الطريق أو أبو اليزيد ؟ وعن أي شيخ أو مرشد جاءك هذا ؟

- ودق الصوفي عندما وجده وحيددا ، وجعله نصف قتيل ، وشج رأسه و دق الصوفي : إن نوبتي قد مرت ، لكن يا رفيقي ، نوبتكما قادمية لا محالية .
- فهل إعتبرتماني غريبا ؟ أليس كذلك ؟ لست أكثر غربة عنكما من هذا الديـــوث .
- إن ما تجرعته هو طعام لكما ، ومثل هذا الشراب جزاء لكل دنـــي .(١)
  - وهذه الدنيــــا جبل ، وحديثك ومقالك ، يرتد إليك على هيئة صـــدى .
- وعندما فرغ البستاني من الصوفي ، تعلل بحجة أخرى مثـــل " تلك الحجة " .
- ٥٩١٦ وقال: يا شريف ، إذهب إلى الحجرة، ذلك أنني خبزت رقاقا من أجل الإفطار.
  - وعلى باب المنزل قل للخادم قيماز ، حتى يحضر ذلك الرقساق والأوز .
  - وعندما صرفـــه ، قال : يا حاد الرؤية ، إنك فقيه ، هذا واضح ومؤكد .
- وإنه ليدعي أنه من الأشراف وهي دعوى باردة ، فمن يدري ماذا فعلت أمـــه !!
  - فهل تثق في المرأة وفي فعل المرأة ؟ أعقل ناقص وثم تقسمة ؟!!
- ٢٢٠٠ وما أكثر الأغبياء الذين نسبوا أنفسهم إلى النبي وإلى على في هذا
   الذ مــــان !!
  - وكل من يصير من زنا وزناة ، إنما يكون هذا ظنه في حق الربانيين .
  - وكل من تدور رأســه من كثرة ما دار هو ، يرى أن المنزل يدور مثلــه

<sup>(</sup>١) ج/٤-٥٦٧- وما جرى على جار لا محالة عليكما ، ولا محيص لكما من تجرع عصى قيره .

- وما قاله ذلك البستاني الفضولي ، كان حاله هو ، وحاشاه عن أو لاد الرسول ﷺ فلو لم يكن هو من نسل مرتدين ، متى كان ليقول هذا الكلام عن الآل .
- ٢٢٠٥ وزاد في الوسوسة ، واستمع إليها الفقيه ، فذهب في إنسره ذلك الظلوم السفيه.
- فقال " للشريف " : أيها الحمار ، من الذي دعاك إلى هذه الحديقة ؟ فهل تراك ورثت لصوصيتك هذه عن النبي
  - إن جرو الأسهد يشبه الأسهد ، فأى شبه لك بالرسول ؟ قل لي .
  - وفعل بالشريف ذلك الرجل اللجوج ، ما يفعلـــه خارجي بآل ياسين .
- -فأى حقد يكنه دائما الشيطان والغول ، مثل يزيد وشمر لآل الرسول ؟ ٢٢١- وتضعض ع الشريف من ضربات ذلك الظالم ، فقال للفقي ... اقد نجونا من الماء!!
- فاثبت أنت ، فقد بقيت فردا في قلـــة ، وصر كالطبل ، وتلق الضربات على بطنك .
  - فإن لم أكن شريفا و لائقا بك ونجيا لك ، فلست أقل منك في نظر هذا الظالم .
- ولقد أسلمتني لصاحب الغرض هذا ، وتصرفت بحمق ، فليكن لك بنس العوض .
- ولقد فرغ منه " البستاني" فأقبل قائلا : يا فقيه ، أى فقيه أنت ؟! يا عارا على كل سفيه .
- ٥٢٢١- أهذه فتواك يا مبتور اليد ؟ أن تدخل بستاني ، ولا تقول : هناك أمـــر (١)

<sup>(</sup>١) ج/٤-٥٧٧: - فهل أعطاك أبوحنيفة هذه الفتوى ؟ أو نقلتها عن الشافعي يا غير جديربشيء .

- وهل قرات هذه الرخصة في الوسيط ؟ أو ترى كانت هذه المسألة في المحيط ؟
- قال: الحق معك ، فاضرب ، وقد طالت يدك ، وهذا جزاء من إفترق عن الرفاق . (١)

# عودة إلى قصة المريض وعيادة الرسول عليه السلام.

- هذه العيادة من أجل هذه الصلة ، وهذه الصلة تحتوي على مائة محبـة .
- لقد مضى إلى عيادة المريض ، ذلك الرسول الذى لا ند لــــه ، فرأى ذلك الصحابي في حال النزع .
- ٢٢٢- وعندما تصير بعيدا عن حضور الأولياء ، فقد صرت في الحقيقة بعيدا عن الله .
- فإذا كانت نتيجة هجر رفاق الطريق غمـــا ، متى يكون فراق وجوه ملوك " الطريق " أقل منه ؟
- فاطلب ظلال ملوك " الطريق " ، وأسرع في كل لحظة ، حتى تصبح من ذلك الظل أفضل من الشمس . (٢)
- وإذا كان في نيتك السفر ، فامض على هذه النيـــة ، وإن كنت في الحضر ، . لا تخفل عنها .(٣)

<sup>(</sup>١) ج/٤-٥٧٨: إنني جدير بهذا وبمائة من أمثاله ، فلماذا الفصلت عن صديقي حافدا ؟. ولقد استمعت إلى خدعتك وتلبيسك ، وها أنا ألطم على رأسي صائحا " ضاع شرفك " . - والحلاصة أنه ضربه كثيرا وجرحه ، وأخرجه من البستان ، وأغلق الباب . - وكل صديق بقي بعيدا عن رفاقه ، فإنما يصيبه كل هذا السوء .

<sup>(</sup>٢) ) ج/٤-٣٩٥: فاذهب ونم في ظل مقبــــــــــــــــــــــ ، ربما يخلصك صاحب قلب .

<sup>(</sup>٣) ج/٤-٥٩٦- والفاختة لذلك تقول ليل نهار : كو كو أي أين أين ؟ ، فابحث عن كنز خفي بين الدر اويش . - وطف من باب إلى باب ومن حي إلى حي ، وقم بالبحث ، قم بالبحث ، قم بالبحث . و لا تشح بالوجه عن الأولياء ما استطعت ، واجتهد ، والله أعلم بالصواب .

# قول شيخ لأبي اليزيد: أنا الكعبة فطف حولي

- كان شيخ الأمسة أبو البزيد يسعى نحو مكسة قاصدا الحج والعمسرة . ٢٢٢٥ - وكسان من عادته عندما كان يذهب إلى كل مدينة ، أن يبدأ بثققد الأعزاء .
- وكان يطوف متسائلا : من يوجد في هذه المدينة ويكون متكنا على أركان البصيرة ؟
- قال الحق : عندما تمضي في السفر ، ينبغي أن تطلب رجل الطريق في البدايــة .
  - واقصد كنزا ، فإن هذا النفع والعز يأتيان تبعا ، واعتبرهما فرعا .
  - وكل من يزرع يكون هدفـــه الحنطة ، وأحيانا يأتيه القش تبعا لها .
- ٣٢٣٠ وتزرع القش ، فلا ينبت لك قمح ، فابحث عن إنسان ، إبحث عن إنسان ، إبحث عن إنسان .
- واقصد الكعبية ، ما دام الحج قد آن أوانه ، وما دمت قد ذهبت ، فسوف تشاهد مكة أيضا .
- وكـــان الهدف من المعراج رؤية الحبيب ، وتبعا له ، كان العرش والملائكة .(١)

# 

- بنى أحد المريدين المبتدئين منز لا جديدا ، وأتى الشيخ ، ورأى المنزل .
  - فقال الشيخ لمريده المبتديء ذاك ، ممتحنا ذلك الطيب الفكر.

<sup>(</sup>١) ج/٤– ٥٩٨: ولقد قال السيد : الأعمال بالنيات ، ونيتك الخيرة فتقت كثيرا من الورود .- ونية المؤمن تكون أفضل من عمله ، وهكذا قال سلطان القلــــوب .

- ٣٢٣٥ من أجل ماذا صنعت كــوة أيها الرفيق ؟ قال : حتى ياتي النور من ذلك الطريق .
  - قال : هذا فرع ، إذ ينبغي أن تكون حاجتك منها أن تسمع صوت الأذان .
- ولقد كان أبو اليزيد يبحث في السفر كثيرا ، حتى يجد إنسانا يكون خضر وقتـــه .
  - فرأى شيخا ذا جسد كأنه الهلال ، وأنس فيه أبهة الرجال ومقامهم .
  - كان مكفوف البصر ، وقلبه كأنه الشمس ، وكأنه فيل رأى الهند في المنام .
- ٢٢٤- يرى وهو مغمض العينين نائما مائة من الطرب ، وعندما يفتحها لايراها ، وهذا هو العجب .
  - وكثير من العجائب تتضح في النوم ، والقلب أثنـــاء النوم يصبح كـــوة .
    - وذلك الذي يكون يقظانا ويرى منامــه ، هو عارف فاكتحل بترابه .(١)
      - فجلس إليه ، وأخذ يسأله عن الحال ، فوجده فقيرا معولا .
- وسأله الآخـــر :إلى أين العزم يا أبا اليزيد ؟ وإلى أين تجر أحمال الغربــة ؟
- ٥٢٢٤- قال : إنني عازم على الكعبة منذ الفجر ، قال : لنر ، ماذا معك كزاد للطريق ؟
  - قال : معي مانتا درهم من الفضة ، وهي معقودة جيدا في طرف الرداء .
    - قال : طف حولى سبع مرات ، واعتبر هذا أفضل من طواف الحج .
    - واعطني هذه الدراهم أيها الجواد ، واعلم أنك حججت ، وتم لك المراد .
- - ٢٢٥- وبحق ذلك الحق الذي رأته روحك ، أنه قد اصطفاني على بيتــه .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٢١٦: وعندما راه أبو اليزيد من الأقطـــاب ، أبدى له المسكنة ، وأسرع اليـــه .

- ومهما كانت الكعبية دار بره ، فإن خلقتي أيضيا دار سيره .
- فمذ بنى تلك الدار لم يدخــل إليها ، وفي هذه الدار لم يدخل سوى ذلك الحي .
  - وما دمت قد رأيتني فقد رأيت الحق ، وطفت حول كعبــــة الصـــدق .
- فخدمتي بمثابة طاعة للبه وحمد له تعالى ، حتى لا تظنن أن الحق منفصك عنى .
- ٢٢٥٥ فافتح العين جيدا ، وأمعن في النظر ، حتى ترى نور الحق في البشر . (١)
- وكان عند أبي اليزيد اللب " المدرك " لتلك النكات ، فجعلها كحلقة ذهبية في أذنـــه .
- وجاء منه أبو اليزيد إلى المزيد ، وبلغ المنتهي في الطريق غاية المنتهــــى .

# معرفة الرسول؛ أن سبب مرض ذلك الصمابي هو

### التوقع في الدعساء

- عندما رأى الرسول # ذلك المريض ، لاطف برقة ذلك الصديق الحمي -
- فانبعثت فيه الحياة عندما رأى الرسولية ، وكأن ذلك النفس قد خلقه .
- ٢٢٦٠ وقال : لقد منحني المرض هذأ الإقبال ، إذ جاء إلى هذا السلطان في الصباح .
  - حتى نعمت بالصحة والعافي ... ، من قدوم هذا المليك بلا حاشي .. .

<sup>(</sup>١) ج/٤–٦١٧: لقد قال الحق عن الكعبة بيتي مرة واحدة ، وناداني بيا عبدي سبعين مرة . – ويا أبا اليزيد ، لقد أدركت الكعبة ، ووجدت مانة بهاء وعز ومجد .

- فياله من مرض وتعب وحمى ذات بركة ، ويا له من ألم مبارك وسهـــر ليل .
  - وفي شيخوختي من اللطف والكرم ، وهبنى الحق مثل هذا المرض والسقم .
  - إذ منحني وجعا في الظهر حتى الأفزع من النوم هلعا كل ليلة في منتصفها .
- ٢٢٦٥ حتى لا أنام طوال الليل وكأنني الجاموس ، وهبني الله ألاما من لطفه .
- ومن هذا الإنكســـار تحرك لطف الملوك ، ومن خوفي خمدت، نار الجحيــم .
- لقد حل تعب الكنز الذي فيه أنواع الرحمـــة ، وتجدد اللب عندما تشقق الجلد .
- فيا أيها الأخ ، إن الصبر في الموضع البارد على الغم والمرض والوهن والألم ؟
- هو نبع ماء الحياة وكأس السكور ، وكل أنواع الرفعة هذه في المذلة والضعة .
- ٢٢٧٠ وفصول الربيع كلها مضمرة في الخريف ، وذلك الخريف " مضمر " في الربيع ، فلا تهرب منه .
- وكن رفيقا للغم ، وائتلف مع الوحشــــة ، وداوم في موتك على طلب العمر الطويـــــل .
- وما تقوله لك نفسك : هذا موضع سيء ، لا تستمع اليها ، فإن ديدنها قول عكس الحقيقة .

- وخالفها ، فهكــــذا ورد عن الأنبيـــاء كوصبيـــة بشـــان الدنيـــــا .
  - وإن المشورة واجبة في الأمور ، حتى يقل الندم آخــــر الأمـــر .
- ٣٢٧٥ ولقد قام الأنبياء بكثير من التدابير ، حتى صار هذا الطاحون دائرا على هذا الحجر .
  - والنفس لا تفتأ تريد التخريب ، وأن تجعل الخلق ضالين حائرين .
- وقالت الأمة : مع من أقوم بالغشورة ؟ وقال الأنبياء : مع العقلل الإمام .
  - وقالت : وإن كان ثم إمرأة أو طفل لا عقـــل له ولا رأى مستنيــــر .
    - قال : شاوره وخالفـــه فيما قاله ، واتخذ طريقك .
- . ٢٢٨٠ واعتبر نفسك " التي بين جنبيك " إمرأة ، بل وأسوأ من المرأة ، ذلك أن المرأة جزء ، والنفس كل الشر .
  - وإذا قمت بالمشورة مع نفسك ، فقم بمخالفة كل ما تقوله تلك الدنيـــة .
  - فحتى إن أمرتك النفس الماكرة بالصلاة والصوم ، تولد فيك المكــــر .
- وفي المشورة مع نفسك ، عند الفعال ، يكون عكس ما تشير به ، هو الكمال .
- وإنك لا تقوى عليهـــا ولا على جدالهــا ، فاذهب إلى رفيق طريق ، واختلط به .
- ٢٢٨٥ فإن العقل يقوى من عقل أخسس ، ألا يجد السكر الكمال من قصب السكر ؟(١)
  - ولقد رأيت الكثير من مكر النفس ، فإنها تسلب بسحر هـــا التمييز .
  - وإنها لتضم الوعود الجديدة في يدك ، وهي التي حطمتها آلاف المرات .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٦٣٩:- الشطرة الثانية : وإنما يتم كمال الحرفي بحرفي اخــــــر .

- وإنها إن أمهلتك مائسة سنة من العمر ، فإنها تقدم لك كل يوم ذريعة جديدة وتقول وعودها الغثة بلهجة حارة ، وهي ساحرة للرجولة ، " تربط " الرجسل .
- ٢٢٩- فيا ضياء الحق ، يا حسمام الدين ، تعال ، فبدونك لا ينمو نبات في الأرض اليور .
  - فلقد أسدل من الفلك حجاب ما ، بسبب لعنة أحدهم ، قد تأذى قلبـــه .
- وهذا القضياء ، إنما يعالجه أيضيا القضياء ، وعقول الخلق في القضاء عاجزة ، عاجزة .
- لقد صارت تلك الحية السوداء أفعوان ، تلك التي كانت مجرد دودة ملقال
- والأفعوان والحية في يدك ، صارا عصل ، يا من ثملت روح موسى بك ٢٢٩٥- ولقد أعطاك الله حكم " خذها ولا تخف " ، لكي تصير الأفعى في يدك عصل .
- فهيـــا ، أبد البيضــاء أيها الملك ، واجعل الصبح الجديد ينبثق من الليالي السوداء .
- لقد تأجج الجحيه ، فانفث فيه رقيه ، يا من نفسك زائد عن نفس البحر .
- وإنه ليظهـر هينا في نظـرك ، حتى تراه ضعيفا ، ويتحرك غضبك
- حتى هاجمــه الرسول ﷺ دون خوف ، وإن كان قد رأه كثيرًا ، لتوخي الحذر .

- لقد كانت تلك عنايـــة ، وكنت أهلها يا أحمد ، وإلا لوجلت .
- وذلك حتى تتيسر اليسرى من أجله ، وحتى يحول وجهه عن العسرى .
- ٥٠٣٠- وإبداؤه لك قليلا كمان نصمرا ، فقد كان الحق رفيقا ومعلمما للطريق .
- وذلك الذي لا يكون الحق ظهيرا له من الظفـــر ، ويلـــه إن بدى له القـط أسدا هصورا .
- وويله إن رأى مائة " شخص " من بعيد شخص ال واحدا ، حتى يتقدم للنزال غرورا . .
- ومن هنا يبدي ذا الفقار مجرد حرب ... ، ومن هنا يبدي الأسد الهصور كالقط .
- حتى يشتبك الأحمق في القتال متشجعا، فيظفر بهم بين مخالبه بهذه الحياة.
  - ٢٣١٠ وحتى يأتـــي اولئك الحمقى بأقدامهــم نحو الجحيـم.
- وحينا يبدي قشــة ، حتى تنفخ فيها متسرعا ، لتمحوهــا من الوجـود .
- فحذار ، إن هذه القشة جبال راسخـــة ، الدنيا باكيـــة منها ، وأنـت ضاحك " سخريــة " .
- وهو يبدي ماء هذا الجدول حتى الكعب ، ومائة من أمثال عوج بن عنق غرقى في ـــه .
- وهو ييدي له موج الدم وكأنه تل من مسك ، ويبدي قاع البحر ترابا جافـــا

- ٥ ٢٣١٠ ولقد رأى فرعون الأعمسى ذلك البحر يابسة ، حتى ساق فيه من جرأته وقوته .
- وعندما دخل فیه ، إذا به في قاع البحـــر ، ومتى كانت عين فرعــون مبصرة ؟
- والعين تصبح مبصرة من لقاء الحق ، ومن أين للحق أن يصبح نجيا لكل أحمق ؟.
- إنه يرى السكر ، وهو في حد ذاته سم قاتل ، ويرى الطريق ، وهو في أصله نداء الغـــول .
- ويا أيها الفلك ، إنك تصبح حادا في فتنة آخر الزمان ، فالمهلة ، لحظة واحدة من الزمان .
- ٠٢٣٢- إنك خنجر حاد تتجه إلى هلكنا ، وإنك نصه معمم تقصد هلكنا .
- أيها الفلك ، تعلم الرحمة من رحمة الحق ، وعلى قلوب النمل ، لاتوجه لدغات الحية .
  - بحق ذلك الذي أدار عجلتك فوق هذه الدار .
  - أن تتحول عنا وترحمنـــا ، وذلك من قبل أن تقتلع جذورنـــا .
- بحق تلك الحضانة التي قمت بها من البداية ، حتى نبتت أغصاننا من الماء والتراب .
- ٢٣٢٥ ويحق ذلك المليك الذي خلقك صافياً ، وجعل كثيرا من المشاعل تبدو منك .
  - ذلك الذي جعلك معمورا باقيـــــا ، حتى ظنك الدهري موجودا من الأزل .

- والشكر " لله " أننا عرفنا بدايتك ، وباح لنا الأنبياء بسرك هذا .
- فيعلم الإنسان أن الدار حادثة ، ولست بالعنكبوت " خلقت " فيها عبشا .
- ومتى تعلم البعوضة ملك من هذا البستان ، فقد ولدت في الربيع ، وموتها في الشتاء .
- ٢٣٣٠ و الدودة التي تولد في الخشبة و اهنة الحال ، متى تعرف الخشب وقت أن كان غصنيا ؟
- وإن علمت الدودة عن ماهيته الهانت عقلا ، ولكانت في صورتها فحسب دودة .
  - والعقل يبدي لنفسه الصور ، لكنه كالجني بعيد عنها بآلاف الفراسـخ .
- إنه أعلى من الملك ، فما بالك بالجني ؟ إن لك طيران الذباب ، ولذلك تطير في الحضيض .
- وإن كان عقلك يطير نحو الأوج ، فطائر تقليدك يرعى في الحضيض .
- ٢٣٣٥- والعلم " الناتج عن " الثقليد وبال على أرواحنا ، إنه عارية ، ونحن مطمئنون أنه لنا .
- وينبغي الإنصراف عن هذا العقل الجاهـــل ، وينبغي التشبث بالجنـون
- وكل ما تراه نفعا لك ، أهرب منه ، واشرب السم ، وأرق مـاء الحياة .
  - وكل من يمدحك ، أشتمه ، واقرض النفع والمال للمفلس .
- ودعك من الأمن ، وكن في موضع الخوف ، ودعك من الشرف ، وكن مفتضحا مشارا إليه بالبنان .
- ٠ ٢٣٤ فلقد جربت العقل عميق التفكيـــر ، ومن بعد ، لأجعل نفسي مجنونـــا .

## إعتذار الممرج للسيد الأجل وبيان السبب في زواجه من بغي

- قال السيد الأجــل للمهرج ذات ليلة: هل خطبت بغيا من عجلتك ؟
- لقد كان ينبغي أن تطرح هذا الأمر على ، حتى أزوجك بإحدى الحرائسسر .
- قال : لقد تزوجت تسعا من الحرائر العفيفات ، فانقلبن إلى بغايا ، بحيث نحلت حزنا .
- ٢٣٤٥ ولقد جربت العقـــل كثيرا ، ومن الآن فصاعدا ، علي أن أبحث عن مغرس للجنون .

# 

- كان أحدهم يقـــول: أريد عاقلا أستشيره في مشكلة مــا.
- فقال له أحدهم: ليس في بلدنا عاقل إلا ذلك الذي يتظاهر بالجنون.
- لقد ركب عودا من البوص ، فهاكه يا فلان ، إنه يجرى بين الصبيان .(١)
  - إنه صاحب رأي ، ألمعي لوذعي ، وقدره كالسماء ، وقطعـــة من كوكب .
  - ٢٣٥- ولقد صار بهاؤه روحا للملائكة المقربين ، لكنه إختفي في هذا الجنون .
- لكن لا تعتبر كل مجنون روحـــــا ، ولا تسجد للعجل كأنك السامــــــري
- وعندما يقوم أحد الأولياء بالبوح لك بمئات الألاف من أنباء الغيب والأسرار الخفيـــة ؛
  - ولم يكن عندك معرفة بها أو فهم لها ، لما ميزت فيها بين الروث والعود .
  - وما دام الولى قد جعل لنفسه حجابامن الجنون، فمتى عرفته إذن أيها الأعمى ؟

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٠٧:- يلعب بالكرة في أيامه ولياليه ، وهو كنز الدنيا وروح العالم .

- ٢٣٥٥ وإن كانت بصيرتك مفتحة يقينا ، فانظر تحت كل حجر إلى قائد " همام ".
  - وأمام تلك العين التي تكون مفتوحة قائدة ، يحتوي كل كليم على مثيل للكليم .
    - والولي إنما يشهره الولي ، وكل من أراده ، يجعله ذا نصيب منه .
  - ولا يستطيع أحد أن يعرفه بالعقـــل ، ذلك أنه قد جعل نفسه مجنونـــا .
- وعندما يسرق لص مبصر شيئا من أعمى ، هل يعرفه " الأعمى " أبدا عندما بمريه ؟ نت
- ٢٣٦٠ ولا يعرف الأعمى من كان سارقه ، بالرغم من أن الله العنود يصطدم به .
- وعندما يعقر كلب درويشــا أعمى ، أنى لمه أن يعرف هذا الكلب العقــور ؟

# هجوم کلب علی منسول أعمي

- كان كلب في حي يهجم كأسد الشرى على متسول أعمــــي .
- والكلب يهاجم الدراويش غاضبا ، والقمر يكتحل بتراب الدراويش .
- وعجز الأعمى من نباح الكلب وخاف منه ، فبدأ الأعمى في تعظيم الكلب.
- ٥٣٦٥ قائلا له : يا أمير الصيد ويا أسد القنص ، لك اليد الطولى ، فأقلع عن الهجوم على .
  - فمن الضرورة قام ذلك الحكيم بتعظيم ذيل الحمار ولقبه بالكريم .
  - فمن الضرورة ، قال له : أيها الأسد ، ماذا تجنيه من صيد نحيل مثلى ؟
- إن رفاقك يصيدون حمر الوحش في الصحراء ، وأنت تصيد الأعمى في الطريق ؟ إنه لايجمل بك .

- إن رفاقك يبحثون عن حمار الوحش صيدا ، وأنت تبحث عن الأعمى في الطريق كيدا ؟
- ٢٣٧٠ وذلك الكلب المدرب العالم قام بصيد حمر الوحش ، بينما هاجم ذلك الكلب الدني الأعمى .
  - فعندما تعلم الكلب العلم ، نجا من الضلال ، وقام في الآجام بالصيد الحلال .
- والكلب عندما صار عالما ، صار جلدا على الزحف ، وعندما صار عارفا ، صار من أصحاب الكهف .
- ولقد صار الكلب عارفا بمن يكون أميرا للصيد ، فيا الهي ، أى شيء يكون هذا النور المعلم ؟
- والأعمى لا يعرف ، ليس لأنه فاقد البصر ، بل من الجهل والغضب الأسيود .
- ٣٣٧٥ و لا يوجد من هو أكثر عمى من الأرض ، وهذه الأرض صارة، بغضل الله ناظرة إلى الخصم .
  - ورأت نور موسى على فأكرمتـــه ، وخسفت بقارون ، وعرفت قارون .
- والتراب والماء والهواء والنار ذات الشرر ، هي بالا علم معنا ، لكنها مع الحق ذات علم .
- ونحن على العكس منها ، على علم بغير الحق ، وبالا علم بالحق ، وبالعديد من النذر .
- ٢٣٨٠ فلا جرم أنها كلها أشفقن منه الله الكن إشفاقها ضعف عندما الختلطت بالحيوان .

- وقالت : إننا كلنا ضائقون من هذه الحياة ، حياة من يكون حيا مع الخلق ، ميتا مع الحق .
- وعندما يبتعد عن الخلق يكون يتيم الله الكن القلب السليم هو الذي يجد الأنس مع الحق .
- وعندما يسرق اللص متاعا من أعمى ، فإن ذلك الأعمى ، يتألم على العمياء .
- وما لم يقل له اللص: ها أنا ذا الذي سرقت نك ، فأنا لص شديد المهارة ؛ ٢٣٨٥ متى يعرف الأعمى سارقـــه ؟ ما لم يكن لديه نور العين وذلك الضيــاء ؟
  - وإن قال ، فأمسك به بشدة ، حتى يقر لك بعلامات المتاع المسروق .
- ومن ثم فإن الجهاد الأكبر هو تعذيب اللص ، حتى يقر بما سلب ، وبما سـرق .
- فهو في البداية ، قد سرق كحل بصيرتك ، وعندما تسترده ، تسترد بصيرتك .
  - وبضاعة الحكمة الضائعة من القلب ، تسترد يقينا عند أهل القلوب .
- ٢٣٩- وأعمى القلب ، وهو ذو روح وسمع وبصـــر ، لا يعرف اللص الشيطان من أثره .
- فابحث عنها عند أهل القلوب ، ولا تطلبها من الجماد ، فإن الخلائق عنده على مثال الجماد .
- ولقد جاء إليه ذلك الباحث عن المشورة قائلا: أيها الأب الذي صار طفلا، بح لى بسر .
- قال : إذهب عن هذه الحلقة ، فليس هذا الباب مفتوحـــا ، وعد ، فليس اليوم يوم الســر .

- فلو كان للمكان طريق في اللامكان ، لكان لي مثل الشيوخ الأخرين ... دكان. استدعاء معتسب لثمل معدم إلى السجن
- ٢٣٩٥ وصل المحتسب في منتصف الليل إلى مكان مـــا ، فرأى أسفل جدار ثملا راقدا .
- قال: ها ، أيها الثمل ، ماذا شربت ؟ قل ، قال : شربت من ذلك الموجود في الجـــرة .
- قال : الخلاصة ، قل لي ما هو ذلك الموجود في الجرة ؟ قال : من ذلك الذي شربت منه ..قال : هذا غامض ؟
  - فماذا كان ذلك الذي شربت ... ؟ ، قال : ذلك الذي كان مخبوءا في الجرة .
- وأخذ هذا السؤال وهذا الجواب يدوران بينهما ، فيقي المحتسب كحمار في وحسل .
  - ٢٤٠٠ قال له المحتسب : هيــا ، تأوه ، فأخذ الثمل يقول : هو .... هو .
- قال : قلت لك تأوه فتقول هو ؟ قال : أنا سعيد، وأنت أحناك الغسم
  - وإن الآهة من الألم والغم والظلم ، وقول السكارى " هو" من السرور .
- قال المحتسب: أنا لا أعرف هذا " الهراء " ، انهض ، انهض ، ولا تدغ المعرفة ، ودعك من هذا العناد
- قال : امض ، فماذا بيني وبينك ؟ ، قال : أنت ثمل ، انهض ، وتعال معي إلى السجن .
- ٥٠٤٠- فقال الثمل: أيها المحتسب، دعني، وامض، فمتى يمكن أخذ رهن من عار؟
- فلو كمانت لي قوة على السير ، لذهبت إلى منزلي ، ومتى كان هذا يتيسر لى ؟!

# - ولو كنت ذا عقل وإمكان ، لكنت كالشيوخ جالسا على رأس الدكان .(١) جر السائل ثانية لذلك الرجل الأربب في الكلام ليعلم أكثر عن حالم

- قال ذلك الطالب " للمشورة " : يا راكبا على عود البوص ، تعال آخرا ولو للحظة واحدة ، وسق الفرس إلى هذه الناحيـــة .
- فساق نحوه قائلا: هيا ، قل سريعا ، فإن جوادي حرون جدا وحـــاد الطبع ٢٤١٠ وذلك حتى لا يرفسك ، أســرع ، عن أي شيء تسأل ؟ تحـدث صراحة .
- فلم يجد مجالا للبوح بسر قلبه ، فصرف النظر عنه ، ودخل في موضوع على سبيل الهزل .
  - "وقال": أريد أن أتزوج من هذه الحارة ، فأى النساء تليق بشخص مثلي ؟
  - قال : النساء ثلاثة في هذه الدنيا ، إثنتان منهن ألم ، وواحدة كنز متجدد .
- وهي التي إن أردتها ، تكون كلها لك ، والأخرى نصفها لك ، ونصفها بعيد عنك .
- ٢٤١٥ و الثالثة ، ليس لك منها شيء ، إعلم هذا .. هل سمعت ما قلت ؟ إيتعد ،
   فأنا ماض .
  - حتى لا يوجه إليك جوادي رفسة ، فتسقط ، ولا تنهض إلى الأبد .
  - وساق الشيخ ، وانخرط بين الصبيان ، فناداه الشاب مرة أخرى .
- قائلا : تعال ، وفسر لي ما قلت آخــرا ، لقد قلت أن النساء ثلاثة ، فاختر لي .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٩٩: ولو كان لي رأى وتدبير ، لكان لي كالشيوخ جاه وتوقير .- ولكان لي أيضا زنبيل وكدية ، ولكانت لي نذورات كل الأيام .- فدعك مني فلقد ضالت الطريق ، وابحث عن ذوي اللحي الطويلة والزوايا.

- فساق نحوه وقسال: البكر خالصة لك كلها، و" معها " تنجو من الغم.
- ٠ ٢٤٢ وتلك التي يكون نصفها لك هي الأرمل، وتلك التي لاشيء منها لك قط، هي أم الولد .
  - فما دام لها من زوجها الأول أو لاد ، فإن حبها وكل خاطر هـــا متجه إليه .
    - وابتعد لئلا يرفسك الحصان ، وحتى لا يؤذيك سنبك جوادي الحرون .
    - وصاح الشيخ صيحة وجد ثم انطلق ، ونادى الصبيان ، بأن يسرعوا إليه .
- فناداه ثانيـــة ذلك السائل قائلا: تعال ، فقد بقي لدي ســـوال أيها العظيم .
- ٥٢٤٢ فساق ثانيـــة نحوه قائلا: قل سريعــا ما لديك ، فإن هؤلاء الأطفال قد سبقوني في الميدان . .
- قال : أيها الملك ، مع مثل هذا العقل والأدب ، ما هذا المكر ؟ وأي فعل هذا ؟ يا للعجب !!
  - إنك تفوق العقل الكلى في البيان ، وأنت شمس ، فكيف تختفي في الجنون ؟
- قال : لقد كان هؤلاء السوقة يتشاورون ، حتى ينصبوني قاضيــا في هذه المدينة .
- ٢٤٣٠ ومع وجودك ، حرام بل أمر خبيث ، أن يأتي من هو أقل منك ،
   ويتحدث في القضاء .
  - وفي الشرع ، لا إذن لنا ، أن نجعل من هو أقل منك ، ملكا وإماما .
- ومن هذه الضرورة ، صرت أحمق مجنونـــا ، لكني في باطني ، نفس الذي كنته .

- إن عقلى كنز ، وأنا الخرابة ، وإن أبديت الكنز ، أكون مجنونا .
- إنه مجنون ذلك الذي لم يصبح مجنون ... ، لقد رأى العسس ولم يغلق عليه بابــه . .
- ٣٤٣٥ وإن معرفتي جوهر" وليست عرضا ، وليست ثمنا من أجل أي غرض .
  - وأنا منجم السكـر ، وأنا أجمة قصب السكر ، إنه ينبت مني ، وأنا آكلــه
    - وإنه ليكون علما تقليديا لمجرد التعليم ، ذلك الذي يضيق به نفور المستمع .
  - لأنه من أجل النفع ، لا من أجل الضياء ، مثل طالب علم الدنيا الدني\_\_\_ة .
- إنه طالب للعلم من أجل العامي ومن هو من الخواص ، لا من أجل أن يجد من هذا العلم الخلاص .
- ٠٤٤٠ مثل فأر نقب جحرا في كل ناحية ، لأن النور طرده ، وقال له : ابتعــد .
- ولما لم يكن له طريق صوب الصحراء والنور ، فإنه يبذل جهده أيضا في تلك الظلمات .
- ولو وهبه الله جناحا ، جناح العقل ، لنجا من طبيعة الفار ، ولطار كالطيور .
- -- وإن لم يبحث عن جناح ، لبقي تحت التراب ، يائسا من السير في طريق السماك .
- وعلم المقال ، ذلك الذي يكون بلا روح ، إنما يكون عاشقا لوجوه المشترين . ٢٤٤٥ وحتى وإن كان وقت الحديث في العلم عميقا ، عندما لا يكون لـ ه ثم مشتر ، يموت ويمضى .

- وإن المشتري لي هو اللـــه، إنه يجذبني إلى أعلى ، لأن الله اشتــرى .
  - وفديتي هي جمال ذي الجلال ، وأنا آكل فديتي كسبـــا حلالا .
  - فاترك هؤلاء المشترين المفلسين ، وماذا يمكن أن تشتريه قبضة من الطين ؟
- فلا تأكل الطين ، ولا تشتر الطين ، ولا تبحث عن الطين ، ذلك أن أكل الطين النما يكون دوما شاحب الوجــــه .
- ٠٥٠ ٢ وكل " قوت " القلب ، حتى تكون دائم الله ، ومن التجلي ، تكون سحنتك كالأرجوان .(١)
- يا رب ، إن هذا العطاء حسن في حدود عملنا ، ولطفك جدير باللطف الخفي ذاتـــه .
- فخذ بأيدينا من أيدينا، وكن مشتريا لنا ، وارفع عنا الحجب ، ولا تهتك سترنا.
- أو قم بسر النسا ثانية من هذه النفس الدنيسة ، فإن سكينها قد بلغ منا العظميم .
- ويا ملكا يعظم على التاج والعرش ، متى يفك عنا نحن المساكين ، هذا الغل التقيل ؟
  - ٢٤٥٥ ومن يستطيع سوى فضلك أيها الودود ، أن يفتح قفلا تقيلا كهذا ؟
  - ونحن حولنا من أنفسنا إليك ، لأنك أقرب إلينا منا (Y).
- وهذا الدعاء عطاؤك أيضا وتعليمك ، وإلا فمتى تتمو روضة من مستوقد ؟
  - ومن بين الدم والمعي ، الفهم والعقل ، لا يمكنهما -إلا من إكرامك النقل .
    - ومن قطعتي شحم ، هذا النور السيار ، يضرب بموج نوره فوق السماء .

<sup>(</sup>۱) ج/ ۲۰۱/۶-۲۰۰۲- وكن طالبا للقلب حتى تكون كالخمر ، وتصبح مسرورا ضاحكا مشـــل الورد .-ولا يكون قلب لمن يكون مطلوبه الطين ، ولهذا الكلام وجه مع صاحب القلب .

<sup>(</sup>٢) ج/٤-٧٠٣- ومع مثل هذا القرب ، فنحن بعداء بعداء ، فارسل النور في مثل هذه الظلمسسة .

- ٠٢٤٦٠ وقطعة اللحم التي هي اللسان ، يجري منها سيل الحكمة ، ونانه النهر .
  - وذلك صوب ثقب يسمى بالأذن ، حتى بستان الروح الذي ثماره الألباب .
- والطريق الرئيسي لبستان الأرواح شرعه ، وبساتين العالم ورياضه ، فرع له .
- وهذا بعين هو أصل السعادة ونبعه أ ، وسريعا ما " تجري من تحتها الأنهار "(١)

## تنتمة نصيحة الرسول 🕮 للمريض

- قال الرسول عنه المريض ، عندما قام بعيادة ذلك الصحابي الشاك\_\_\_\_.
- ٢٤٦٥ هل قمت بدعاء معين ، ومن الجهالة شربت حساءً مسموما ؟
- تذكر أي دعاء كنت تقوم بــه ، عندما كنت تضطرب من مكـر النفس .
  - قال : لا أذكـــر ، لكن همتك معي ، فأتذكـــر في النو واللحظــة .
- ومن حضور المصطفى واهب النصور ، عن لخاطر و ذلك الدعاء
- ٢٤٧٠ وقال : لقد تذكرت الآن أيها الرسيول ، ذلك الدعاء الذي قلته أنا ذو الفضول . (٢)

<sup>(</sup>۱) ج/٤-٣٠٧: وتحدث عن قصة المريض مع المصطفى ، فإنه ليس للطف الحق نهاية . وأنك عندما تشكر النعمة ، فإن شكر تام ، فافهم وأدرك ، فقد تم الكلام .

<sup>(</sup>٢) ج/٤-٣٠٣: عندما كنت أغرق في الذنوب ، كنت كالغريق أضرب بيدي وقدمي .- وكثير الذنوب يدق الباب الخلاء ، والغريق يتشبث بالحشائش .

- عندما كنت أرتكب ذنبا من الذنوب ، كنت أتشبث كالغريق بكل حشيش .
- وكان يبلغني منك التهديد والوعيه ، للمجرمين من العذاب الهون الشديد .
- كنت أضطرب ، ولم يكن ثم حيلة ، كان القيد محكما ، والقفل غير قابل للفتح
- فلا كان عندى مقام الصبير ، ولا طريق الهرب ، ولا أمل في التوبة ، ولا موضع للعناد .
  - - إن هاروت وماروت اختارا من الخطر ، بئر بابل عيانا بيانـــا ؟
    - حتى يعاينا هنـــا عذاب الأخرة ، كانا ذكيين عاقلين ، كما يكون السحرة .
  - ولقد أحسنـــا ، وألم الدخان في حد ذاته ، كان أفضـــل من لهيب النار .
    - فلا حد لوصف عذاب الآخرة ، فإن ألام الدنيــــا تسهل إلى جواره .
    - ٢٤٨٠ وما أسعده ذلك الذي يقوم بجهاد يزجر فيه البدن ، ويصيح بـــه
    - فكنت أقول: يا رب، سق إلى ذلك العذاب سريعا وأنا في الدنيا.
  - حتى يكون لى الفراغ من ذلك العالم ، وكنت أدق الباب ، بمثل هذا الطلب .
  - فحل بي مثل هذا المرض ، وصارت روحي لا تسكن لحظة من الألــــم .
- ٥٨٤ ٣- وعجزت عن ذكري وعن أورادي ، وصرت غافلا عن نفسي وعن الخير والشر .
  - ولو لم أكن قد رأيت الآن وجهك ، أيها الميمون ، يا من تبارك وجهك .
  - لقضى على تماما ودفعة واحدة ، فلقد قمت بمواساتي كما يفعل الملوك .
- قال : حذار ، حذار ، لا تدع بهذا الدعاء ثانيـــة ، ولا تقتلع نفسك من الجذور والأساس .

- فأى طاقة لديك أيتها النملة الواهنة حتى يضع فوقك مثل هذا الجبل التقيل ؟ . ٢٤٩- قال : لقد تبت أيها السلطان ، فلن أنفج بأي فضـــل متظاهر ا بالجلد .
- وهذه الدنيا تيه ، وأنت موسى ، ونحن من الذنوب ، قد بقينا في التيه مبتلين .
- لقد ظل قوم موسى يقطعون الطريق ، وفي النهاية ، كانوا لايز الون في الخطوة الأولى .
- . نمضي لسنون في الطريق ، وفي النهاية نـرى أنفسنـــا أسارى كما نحن ، في المنزل الأول .(١)
  - ولو كان قلب موسى راضيا عنا ، لبدى للتيه طريق ونهايا .
  - ٢٤٩٥ ولو كان بكليته ضائق\_ ابنا ، فمتى كانت تصلنا المائدة من السماء؟
- ومتى كانت العيون تفور من الصخر ؟ ومتى كان أمان الروح يصل إلينا في الصحراء ؟
- بل لكانت النيران قد نزلت علينا بدلا من المائدة ، ولأمسك بنا اللهب في هذا المنزل .
- وعندما صار موسى مترددا في أمورنــا ، وصار حينا خصما وحينا صديقا اننا .
  - حينا يضرم غضبه النار في متاعنا ، وحينا يرد حلمه سهم البلاء .
- -٢٥٠٠ ومتى يحدث أن يتحول الغضب أيضا إلى حلم ؟ ليس هذا بالنادر من لطفك أيها العزيز .
  - وإن مدح الحاضر لوحشــة ، ومن هنا أذكر اسم موسى قاصـــدا .

<sup>(</sup>١) ج/٤-٣٤٦: عنوان " ذكر قوم موسى وندمهم " وبعده :- كانوا يتبادلون الأسرار في السر والعلن ، جميعهم من رجال ونساء وشيوخ وشيب .

- وإلا فمتى يليق أن أذكر اسم موسى أمامك أو أي اسم أخسسر ؟
- لقد تحطم عهدنا مائة مرة بل ألف مرة ، وعهدك ثابت كالجبل ، مستقر .
- وعهدنا قشـــة وضعيف أمام كل ريح ، وعهدك جبل ، بل وأعظم من مائة جيــل .
  - ٥٠٥- فبحق تلك القوة ، ارحم تتقلنا بين الألوان ، يا أمير الألوان .
    - فلقد رأينا أنفسنا وافتضاحنا ، فلا تختبرنا أكثر ، أيها المليك .
      - حتى تخفي الفضائح الأخسرى ، أيها المليك المستعسان .
  - فأنت بلا حد في الجمال والكمال ، ونحن بلا حد في الاعوجاج والضلال .
- فول انتفاءك " في اللطف " عن الحدود أيها الكريم ، على الاعوجاج الذي لاحد له لشرذمة من اللئام .
- ٢٥١٠ هيا ، فمن ثيابنا لم يبق سوى خيط واحد ، وكنا مصرا "عامرا" ، ولم يبق سوى جدار واحد .
- فالبقية ، البقية " منها " أيها السلطان ، وذلك حتى لا تفرح كلية روح الشيطان .
  - وليس هذا من أجلنا ، بل من أجل هذا اللطف الأزلى ، أن تتفقد الضالين .
- وما دمت قد بينت قدرتك فيين رحمتك ، يا من وضعت ألوان الرحمة في اللحم والشحم .
- وإذا كان ذلك الدعاء يزيد في غضبك ، فتفضل بتعليمي الدعاء ، أيها العظيم .
  - ٢٥١٥ مثلما هبط آدم من الجنة ، ثم أرجعته ، فقد نجا من الشيطان القبيح .
- ومن يكون الشيط\_\_\_ان حتى يتفوق على آدم ؟ ويكسب منه الدور على هذه الرقعة .

- لقد صار كل شيء في الحقيقة نفعا لآدم ، وصارت تلك الوسوسة لعنة على الحاسب
  - لقد رأى نقلة واحدة ، ولم ير مائتي نقلة ، ومن ثم حطم عماد منزلـــه .
- وأضرم النار ليلا في مزارع الآخرين ، فحولت الرياح النار إلى مزرعته . ٢٥٢- ولقد كانت اللعنة كمامة على عين الشيطان ، حتى رأى ذلك المكر
  - ضررا على الخصم .
    - فصار مكره نفسه ضررا على روحه ، وكأن آدم كان شيطانا للشيطان .
    - ولعنته أن يجعلسه معوج النظر ، ويجعله حاسدا مغرورا مليتا بالحقد .
    - حتى لا يعلم أن كل ما يرتكبه من شر ، يعود إليه في النهاية ، ويصيبه -
- لقد كان يرى اصطفاف جند " الشطرنج " لهزيمته على العكس ، وأنها تتحول المي هزيمة له ، ونقصان ووكس .
- ٢٥٢٥ وذلك لو أنه كان يرى نفسه هباء ، ويرى أن جرحه مهلك غير قابل للعلاج ؛
- لنبع الألم من باطنه من جراء مثل هذه الرؤية ، ولأتسى به الألم خارج الحجاب .
  - فما لم تعان الأمهات آلام المخاض ، لما وجد الجنين طريقا إلى الميلاد .
  - وهذه الأمانة في القلب ، والقلب حامل بها ، وهذه النصائح على مثال القابلة .
    - وتقول القابلة : إن الأم لاتعاني ألما ، ويلزم الألم ، فالألم طريق الطفل .
- ٢٥٣٠ ومن لا ألم عنده قاطع طريق ، ذلك أنه من قبيل قول " أنا الحق " دون ألسم .
  - وقول أنا في غير وقتها لعنة ، لكن قولها في وقتها رحمـــة .

- فإن " أنا " من المنصور صارت رحمة على وجه اليقين ، وهذه ال " أنا " من فرعون صارت لعنة فانظر
- فلا جرم أن كل طائر يصيح في غير أوان يجب قط عمر أسع ، وهذا للإعلام والاعتبار .
  - وما هو قطع الرأس ؟ إنه قتل النفس في الجهاد ، وترك النفس .
- ٢٥٣٥ وذلك مثلما تقوم بقطع ذنب العقرب ، حتى يجد الأمان من القتل
- وتقتلع من الحية نابها السام ، حتى تنجو الحية من بلاء الرجم بالأحجـــار .
- ولا يقتل النفس قط إلا ظل الشيخ ، ألا فلتتشبث بكل قواك بطرف رداء قاتل النفس ذاك .
- وعندما تتشبث به بقوة ، فذلك من توثيقه هو ، وكل قوة تأتي لك ، من جذبه هـــو .
- واعلم حق العلم " ما رميت إذ رميت " ، وكل ما تأتي به الروح يكون من روح الروح .
- ٢٥٤- وهو الحليم الآخذ باليد لحظية بعد أخرى ، فكن راجيا في تلك اللحظية منه .
- - وإذا أردت تفسيرا لهذا الوصل والولاء ، إقرأ " والضمى " ممعنا الفكر .

لحظة واحدة.

- ٢٥٤٥ إن تفضلـــه بالضر ايضا من كماله ، واسوق لك مثالاً عن هذا ، ايها المحتشم .

- لقد صور نقاش نوعين من الصور ، نوعا صافيـــا ، ونوعا الصفــاء فيه
  - لقد صور يوسف والحور حسان الجبلة ، وصور الشياطين والأبالســــة .
    - وكلا النوعين تصوير أستاذيت ، ليس قبحا منه ، إنها عظمــة .
  - إنه يجعــل القبيح في غاية القبح ، بحيث تطوف حوله كل أنواع القبح .
    - ٢٥٥٠ حتى يبدي كمال معرفته ، ويفتضح منكر أستاذيت ...... .
- وإن لم يعرف خلق القبح فهو جل وعلا ناقص ، ومن ثم فهو الخلاق المجوسي والمخلص .
- ومن هنا فإن الكفر والإيمان شاهدان على ألوهيت ، وكلاهم اساجد له لكن إعلم أن المؤمن ساجد طوع الله أنه طالب للرضا ، وقاصد عبادت .
  - والمجوسي أيض عابد لله كرها ، لكن قصده مرادا أخرر .
  - ٢٥٥٥ إنه يقوم بتعمير قلعـــة السلطان ، لكنه لا يفتأ يدعى الإمــارة .
- ويترور ، حتى يكون الملك لـــه ، ولكن في النهاية تكون القلعة للسلطــان .
  - والمؤمن يعمر هذه القلعـــة من أجل المليك ، وليس من أجــل الجاه :
- والقبيح يقول: أيها المليك خالق القبح ، وأنت القادر على الحسن والقبيح والمهين .
- ويقول الجميل: يا مليك الحسن والبهاء، لقد قمت بتطهيري من كل العيبوب. (١)

<sup>(</sup>۱) ج/٥-١٥٥: - "محمد تقي جعفري: تفسير ونقد وتحليل مثنوي مولاتا جلال الدين محمد مولوي - جلده - قسمت سوم از دفتر دوم مثنوي ط ۱۱ - تهران - بهار ۱۳۲۱ هـ ش. - فيما بعد ج/٥. ": - الحمد لك والشكر لك يا ذا المنن ، إنك حاضر وناظر إلى حالي . - والحاصل في أن المشيئة له في كل ما أراد ، للطبيب والشوك والورد ، إنه ملك على كل ملك ، وهو مجري الأمور .. يفعل الله ما يشسساء .

## وصية الرسول عليه السلام لذلك المريض وتعليمه الدعاء

- ٢٥٦٠ قال الرسول على الذلك المريض : قل هذا : اللهم يسمسر الأمر العسمور .
  - " آتنا في دار دنيانا حسن ، آنتا في دار عقبانـــا حسن "(١)
- واجعل الطريق لطيف علينا كالبستان ، وليكن منزلنا أنت نفسك ، أيها الشريف .
  - ويقول المؤمنون في الحشر ، يا ملك ، أليست جهنم هي الطريق المشترك ؟
    - والمؤمن والكافر يمــر عليها ، ونحن لم نر في الطريق دخانا ونارا .
  - ٢٥٦٥ وها هي الجنية وحظيرة الأمن ، إذن فأين كان هذا المعبر الدني ؟
    - فيقول ملك : إن تلك الروضة الخضراء التي مررتم بها في طريق كذا ؟
- كانت هي النار ومكان العقاب الهون ، وصارت عليكم روضة وبستانا وشجرا .
- ذلك أنكم بالنسبـة لهذه النفس الجهنميــة ، ولنار المجوسي الباحثة عن الفتنة ؛
- قمتم بالجهود الكثيرة وصارت مليئة بالصفاء ، وقمتم بقتل النار من أجل الله.
- ٠٢٥٧- فصيارت نار الشهوة التي تلقيي باللهب ، خضرة تقوى ونور هدى .
  - وصارت نار الغضب منكم أيضا حلما ، كما صارت ظلمة الجهل علما
- وصارت نار الحرص منكم إيثارا، وذلك الحسد كان كالشوك، صار أيكة ورد.

<sup>(</sup>١) بالعربيـــة في المتن الفارسي .

- ولأنك م كنتم قد قتات م كل نيرانكم هذه من أجلل اللسه ،
- جعلتم النفس النارية كأنها بستــان ، وبذرتم فيها بذور الوفــاء .
- ٢٥٧٥ وبلابل الذكـــر والتسبيح فيهـــا ، متغنية بالغناء الحلو في الروضة
   على طرف الجدول .
  - ولقد أجبتم داعي الحق ، وأطفأتم جحيم النفس بالمـــاء .(١)
  - فصار جحيمنا أيضا في حقكم خضرة وروضة وأوراق وأغاريد.
- وما هو جزاء الإحسان يا بني ؟ إنه اللطف والإحسان والثواب المعتبر.
- ألم تقولوا أنتم أنفسكم: نحن قرابين ، ونحن أمام أوصاف البقياء فانون ؟ ٢٥٨٠ ونحن سواءٌ كنا محتالين أو مجانين ، سكارى بذلك الساقى وتلك الكأس
- وإننا لنطأطيء الرأس أمام خطـــه وأمره ، ونجعل الروح الحلوة رهنا لديــه .
- وما دام خيال الحبيب كامنا في سرائرنا ، فإن فعلنا هو الإتباع ، والتضحية بالروح .
- والعشاق الذين هم من داخل الدار ، هم فراش الشمع وجاء الحبيب . ٢٥٨٥- فيا أيها القلب ، امض إلى حيث يكونون معك منيرين ، ويكونون لك كالمجن أمام البلايا .
  - ويقومون بمواساتك على جناياتك ، ويجعلون لك محلا في قلب أرواحهـم.

<sup>(</sup>١) ج/ ٥-١٧٨: - ومن الجنان وجنتم الباب نحو الجنان ، ومن جحيم النفس جنتم بالمـــاء .

- يفسحون لك موضعا في سويداء أرواحهم ، حتى يجعلوك ملينا بالخمر ، وكأنك الكأس .
- فاتخذ لك موضعا في صميم أرواحهم ، وابن لك منز لا في الفلك ، أيها البدر المنير .
  - وكعطارد يفتحــون لك دفتر القلب ، حتى يظهرون لك الأسـرار .
- ٢٥٩٠ وكن عند الأهسل ، فإنك شريسد ، وطامن بدر التمام ، فأنت قطعة من القمر .
  - وأى خشية للجزء من كليه ؟ وما كل هذا الاختلاط مع المخالف ؟
- فانظر إلى الجنس صار نوعا في المسير ، وانظر إلى الغيوب ، صارت عيانا في طريقه .
  - فحتام أنت كالمرأة قائم بالإغواء يا عديم العقل ، ومتى تجد المدد .
  - إنك تأخذ المداهنة واللفظ الحلو والخداع ، وكالمرأة تضعها في جيبك .
- ٢٥٩٥ وإن السب والصفع يوجه إليك من الملوك ، أفضل لك من الثناء
   عليك من الضالين .
- فتجرع الصفع من الملوك ، ولا تأكل الشهد من الأخساء ، حتى تصبح شخصا من إقبال العظماء .
- ذلك أن منهم تصلل إليك الخلعة والدولية ، وفي حمى الروح ، يتحول الجسد إلى روح .
  - وحيثما ترى عاريسا معوزا ، إعلسم أنه هرب من أستاذه .
- حتى يصير إلى ما يهوى إليه قلبه ، ذلك القلب الأعمى السيء الذي لا حاصل
   من ورائه .

- ٠٦٦٠٠ ولو كان قد صــار إلى ما يريد الأستاذ ، لكان قد أصبح زينة لنفسه و لأهله.
  - وكل من يهرب من الأستاذ في الدنيــا ، يهرب من الإقبال ، إعلم هذا جيدا
    - ولقد تعلمت حرفة في كسب الجسد ، فاستمسك بحرف ـــة الدين .
    - ولقد صرت مستورا في الدنيا وغنيــا ، فماذا تفعل عندما تخرج منها ؟
- ٥٠٦٠- وتلك الدنيا مدينة مليئة بالأسواق والكسب ، حتى لا تظن أن الكسب هنا فحسب .
  - ولقد قال الحق أن كسب الدنيا هنا ، هو أمام ذلك الكسب ، لعب أطف ال
  - مثل ذلك الطفل الذي يلتف حول طفلة ، ويتماســا على شاكلة من يجامع .
  - والأطفال يصنعون في اللعب دكانا ، وليس له من نفع سوى إزجاء الوقت .
  - ويأتى الليل ، فيدخل المنزل جائعـــا ، فقد ذهب الأطفال وبقي وحيـــدا .
- ٢٦١٠ و هذه الدنيا ملعب ، والموت هو الليل ، تعود فيه خالي الوفاض شديد التعب .
- وكسب الدين هو العشق والجذب الداخلي ، والقابلية لنور الحق ، أيها الحرون
- وهذه النفس الخسيسة تريد لك الكسب الفاني ، فحتام تقوم بالكسب الخسيس ، أتركه فحسب .
- وإذا بحثت لك النفس الخسيسة عن الكسب الشريف ، فإن الحيلة والمكر تصاحبه .

#### إيقاظ إبليس لمعاوية قائلا: استيقظ فمذا وقت العلاة

- روى أن معاويـــة كان نائما في قصره ، " قابعا" في إحدى زواياه .

- ٢٦١٥ كان القصر مغلق الباب من الداخل ، فقد كان قد تعب من زيارات الناس .
  - وفجأة أيقظــه رجل ، وعندما فتح عينيه ، اختفى الرجـــل .
  - قال : لا طريق لأحد إلى القصر ، فمن هو ذلك الذي توقح وتجهر أ؟!
    - وطفق يطوف ويتفحص في ذلك الوقت ، عله يجد أثرا لذلك المختفي .
      - فرأى شقيـا وراء الباب ، يخفى وجهه خلف ستار .
  - ٠ ٢٦٢٠ قال : هه ، من أنت ؟ وما اسمك ؟ قال : اسمى مشهور ، إبليس الشقى
  - قال: ولماذا أيقظنتي جادا ؟ أصدقني القول، ولا تقل على العكس والضد.

# تظيل إبليس معاوية وقوله حديثا ذا خبيء

#### وجواب معاويلة عليله

- قال : لقد حان وقت الصلاة أخرا ، وعليك أن تمضي سريعا نحو المسجد .
- ولقد قال المصطفى : عجلوا الطاعات قبل الفوت ، ذلك عندما كان يتقب در المعنى .
  - قال : لا ، لا ، لم يكن هذا هو غرضك ، أن تكون دليلي إلى الخيرات .
- ٢٦٢٥ وأن ياتي لص إلى منزلي فجاة ، ويقول لي : إنسي أقسوم بالحر اسبة .
- قال: لقد كنا في البدايــة من الملانكة ، ولقد طوينا طريق الطاعة بالروح .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٠١\_ وبخاصة لص مثلك من قطاع الطريق ، فلأي سبب صرت هكذا علي شفيقا ؟

- وكان مأذونا لنا بسالكي الطريق ، وكنا أنجياء لسكان العرش .
- فمتى تذهب المهنة الأولى عن القلب ؟ ومتى يخرج الحب الأول من الفؤاد ؟ ٢٦٣٠ وفي السفر ، إن رأيت الروم أو الختن ، متى يذهب عن قلبك حب الوطن ؟
  - وكنا أيضا من سكاري هذه الخمير ، وكنا عشاقا لبلاطيه .
  - ولقد جبانا على حبه ، وغرس عشقه في أرواحنها .
  - ورأينا يومــا طيبا من الدهر ، وشربنا ماء الرحمة في الربيع .
  - أليست يد فضله التي غرستنا ، وأليس هو الذي رفعنا من العدم ؟
- ٢٦٣٥ وما أكثر ما رأينا منه من تكريم ، وتجولنا في روضة الرضيا .
- لقد كان يضع على رؤوسنا يد الرحمة ، ويفتح علينا ينابيسع اللطف . .
- وفي أوان طفولتي عندما كنت رضيعا ، من الذي كان يهز مهدي ؟ إنه هـــو .
  - فممن شربت لبنـــا غير لبنـــه ؟ ومن الذي رباني سوى تدبيـــره ؟
- والخصلة التي جرت مع لبن " الرضاع " في الوجود ، متى يمكن سحبها من الناس ؟
  - ٠ ٢٦٤- وإن قام بالعتاب بحر الكرم ، فمتى أغلقت أبواب الكرم ؟
  - فأصــل نقده العطاء واللطف والإنعام ، والقهر فوقه كغبار من الغش .
    - ولقد خلق العالم من أجل اللطف ، وشمســه أكرمت الذرات .
  - وإذا كان الفراق حاملا بقهـره ، فذلك من أجل معرفة قدر وصلـه .
    - حتى يعرك فراقـــه أذن الروح ، وتعرف الروح قدر وصلـــه .
- ٢٦٤٥ ولقد قال الرسول أن الحق قال: إن قصدي من الخلق كان الإحسان

- وخلقتهم كي يتربحـــوا على ، وحتى يلوثوا الأيدي من شهدي ،
- وليس من أجل أن أتربح عليهم ، أو أن أخلع عن عار القباء .
- ولعدة أيام بعد أن طردني ، تسمرت عينـــاى على وجهه الجميـــل .
- متسائلا : أمن مثل هذا الوجه " يصدر " هذا القهر ؟ يا للعجب ، ولقد شغل كل انسان بالبحث عن السبب .
- ٠ ٢٦٥- وأنا لا أنظر إلى السبب فهو حادث ، وذلك أن لكل حادث باعثا يحدثه .
  - وأنا لا أفتاً أنظر إلى اللطف السابق ، وكل ما هو حادث ، أمزقـــه .
- ولأفرض أنني أبيت السجود " لآدم " حسسدا ، إن هذا الحسد نابع من العشق ، لا من الجحود .
  - وكل حسد ينبع من المحبة يقينا ، وأن يكون آخــر جليسـا للحبيب .
- ومن شرط المحبة معاناة الغيسرة ، مثلما يكون شرط العطاس أن تقول:أبقاك الله .
- ٢٦٥٥ ولما لم تكن فوق رقعته سوى هذه النقلة ، وقال لي : دورك ، فماذا
   كنت أعلم لكي أزيد ؟
  - ولقد نقلت تلك النقلة التي كانت باقيــة ، وألقيت بنفسى في البلاء .
- وأنا لا زلت أتذوق لذتـــه ، حتى في البلاء ، فأنا مهزوم منه ، مهزوم منـه ، مهزوم !!
- وكيف ينجي نفسه أبدا أيها العظيم ، شخص حبيس في الجهات الست من الأبواب الست ؟
- وكيف يتخلص جزءالسنة من كل السنة ؟ خاصةوقد وضعه من لاكيف له معوجا ؟

- ٢٦٦٠ وكل من هو من الستة الخاصة به داخل النار ، إنما ينجيه خالق الستة .
  - وسواء الكفر والإيمان ، كلاهما من نسج يد الحضيرة ، وملك ليه. ثانية بيان تقرير معاوية لإبليس عن مكره
    - قال له الأمير: كل هذا صحيح ، لكن نصيبك منها هو النقصـان .
- لقد قطعت الطريق على منات الآلاف من أمثالي ، ونقبت الفجوة ، وتسللت الله داخل الخزانة .
- إنك نار ، ولا محيص من أن أحترق بك ، ومن هو الذي لم تتمزق ثيابه منك ؟
- ٢٦٦٥ فما دام طبعك أيها النار هو الإحراق ، لابد وأن تقومي بإحراق شيء .
  - واللعنة هي التي تجعلك محرقـــا ، وتجعلك أستاذا على كل اللصوص .
- ولقد تحدثت مع الله وسمعته وجها لوجه ، فماذا أكون أنا أمام مكرك ، أيها العدو .
- وإن أنواع معارفك كأنها صوت الصفير، هو صوت طيور، لكنه آخذُ للطيرر.
- لقد قطع الطريق على منات الآلاف من الطيـــور ، والطائر المخدوع ، يظن أن إلفا له قد جاء .
- ٠٢٦٧- وعندما يستمع إلى الصفير وهو في الهواء ، يهبط من الهواء ، ويصبح ها هنا أسيــرا .
- وقوم نوح من مكرك في نواح ، قلوبهم شواء ، وصدورهم ممزقـــة إربـــا وأنت الذي أذهبت عادا أدراج الرياح في الدنيـــا ، وألقيت بهم في العذاب والأحزان .

- ومنك كان تعرض قوم لوط للرجـــم ، ومنك غاصوا في الماء الأســـود
  - ومنك تناثــر مخ النمرود ، يا من قد أثرت الآلاف من الفتن .
- ٣٦٦٧- وعقل فرعون الذكي الفيلسوف ، صار أعمى منك ، ولم يتوقف عند حد .
- وأبو لهب صار منك خسيسا دنيسا ، وأبو الحكم صار منك أبا جهسال .
- ويا من أنت على هذا الشطرنج لمجرد العبــرة والتذكار قد هزمت منات الآلاف من الأسائذة .
  - ويا من من صفك الصعب لجنود الشطرنج ، احترقت القلوب ، واسود قلبك .
    - وأنت بحر المكر والخلائق قطرة ، وأنت كالجبل ، وهؤلاء السذج ذرة .
- ٠٦٦٨- فمن ينجو من مكرك أيها الخصيـــم ، نحن غرقى الطوفان ، إلا من عصم .
- وما أكثر كواكب السعد التي احترقت منك ، وما أكثر الجيوش والجموع التي تفرقت منك .!!(١)

# 

- قال له إبليس: ألا فلتحل هذه العقدة ، فأنا المحك الذي يفرق بين الزائف والصحيح .
- ولقد جعلني الحق امتحانا للأسد والكلب ، وجعلني الحق امتحانا للصحيح والزائف .

<sup>(</sup>۱) ج/٥-۲۲۷: وما أكثر المسلمين الذين خسروا دينهم منك ، وأسرعوا منقلبين حتى قاع الجحيم .-وكثيرون مثل بلعام ارتدوا خانبين منك ، وكثيرون مثل برصيصــــــا صاروا كافرين منك .

- وهذه الطعوم أضعها ، من أجل ماذا ؟ حتى يبدولي إلى أي جنس ينتمي الحيوان .
- وحينما يستولد الذنب من الغزال جروا ، فإن ثمة شكا يكون في ذئبيت هو غزاليته .
  - فضع أمامه إذن العشب والعظم ، وأنظر إلى أيهما يمضي مسرعـــــا .
  - فإن جاء صوب العظام فهو كلب ، وإن طلب العشب ، فهو من عرق غزال .
- ٢٦٩٠ وثمة قهر ولطف كلاهما قرين للأخــر ، وتولد من هذين معا ، عالم من الخير والشر .
  - فاعرض أنت العشب والعظام ، واعرض قوت النفس وقوت الروح .
- فإن طلب " أحدهم " غذاء النفس فهو أبتر ، وإن طلب غذاء الروح ، فهو سيد .
- وإن خدم الجسيد فهو حمار ، وإن مضى نحو بحر الروح ، وجد الجوهر .
- وهذان كلاهما ، الخير والشر ، وإن إختلفا ، إلا أنهما يقومان بعمل واحـــد ٢٦٩٥- والأنبيــاء إنما يعرضون الطاعات ، بينما يقوم الأعداء بعرض الشهوات .
- فكيف أجعل أنا الخير شرا ؟ إنني لست إلها ، إنني مجرد داعية ، ولست خالقا لهما.
- فهل أنا الذي أجعل الحسن قبحسسا ؟ لست ربا ، إنني مجرد مرآة للحسن والقبيح .

- لقد أحرق هندي المرآة من ضيقه بها ، قائلا : إنها تبدي المرء أسود الوجه.
  - قالت المرآة: ليس الذنب ذنبي ، وضع الذنب على من صقل وجهي .
- ٢٧٠٠ لقد جعلني عاكسمة صادقة ، حتى أقول أين القبيح وأين الجميما
- إننى مجرد شاهد ، فأنى للشاهد أن يسجن ؟ ولست أهلا للسجن ، والله شاهد .
  - فحيثما ارى غصنا مثمرا ، أقوم بتربيته ، وكأنني الحاضنـــة .
  - وحيثما أرى شجرة مرة جافـــة ، أقطعها أنا ، حتى ينجو المسك من البعر
- فهل تقول " الشجرة " الجافة للبستاني : أيها الفتى ، كيف تقوم بقطع رأسي وأنا
   لم أذنب ؟
- ٢٧٠٥ سوف يقول لها البستاني: صمنا يا سيئة الطبع، أليس يكفي جفافك
   جرما لك ؟
- فتقول : إنني مستويـــة ، ولست بالمعوجة ، فلماذا بلا جريرة تقطع جذري ؟
- فيقول البستاني : لو كان طالعك مسعودا ، لكنت معوجهة ، لكن نصرة
  - لصرت إذن جاذبة لماء الحيـــاة ، ولانغمست في مـاء الحيـاة .
- ٢٧١- وإن كان الغصن المر قد اتصلل بغصن حلو ، لنقل إليه تلك الحلاوة في أصله .(١)

#### حدة معاويسة على إبليس

- قال الأمير: يا قاطع الطريق ، لا تقدم الحجج ، فلا طريق لك إلي ، فلا تبحث عن الطريق .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٣٤- وإذا كنت قد أيقظتك من أجل الدين ، فإن هذا هو طبعي في الأصل ، هذا دون سواه .

- ابنك قاطع طريق ، وأنا غريب وتاجر ، ومتى أشتري منك كل قماش تأتي به ؟
  - فلا تطف حول متاعى من كفرك ، فأنا لست مشتريا لمتاع أحد .
- - ٥ ٢٧١- فماذا يملكه ذلك الحسود في جعبته ؟ فيا إلهي ، أغثنا من هذا العدو .
- فإنه إن وسوس لي بفصل آخـــر ، فسوف يختطف مني قاطع الطريق هذا المتاع .

# شكوى معاوية إلى حضرة الحق من إبليس وطلب النصر

- إن حديثه هذا مثل الدخــان أيها الإله ، فخذ بيدي ، وإلا إسود كليمي .
  - إنني الأقوى بالحجة على إبليس ، فهو فتنة لكل شريف وخسيس .
- وآدم الذي هو سيد " علم الأسماء " ، بلا خطو أمام عدو ذلك الكلب الذي يعدو كالبرق .
- ٢٧٢ ولقد ألقي به من الجنسة فوق التراب ، وصار كالسمكة في شصسه من فوق السماك .
  - فأخذ ينوح قائلا " إنا ظلمنا " ، فلا حد هنا لقصه ووسوسته .
  - ففي داخل كل حديث منه شر ، وفيه أضمر مئات الآلاف من السحر .
- إنه يسلب الرجال رجولتهم في نفس واحد ، وهو يلهب الهوس في الرجال والنساء .
- فيا إبليس ، يامحرقا للخلق باحثا عن الفتنة ، لأي أمر أيقظتني ؟ أصدقني القياد في المادي . (١).

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٣٦: ذلك أن الحجة لا تخيل على ، هيا وأفصح عن غرضك دون حيلة .

# تقرير إبليس لتلبيسه ثانية

- ٥٢٧٢ قال : كل إنسان يكون سيء الظن ، لا يستمع إلى الصدق ، وإن كان له مائة أمارة .
  - وكل باطن صار مفكرا في الخيال ، عندما تأتى بالدليل ، يزداد خيالـــه .
  - وعندما يمضي فيه الكلام يصبح علة ، وسيف الغازي ، يصير أداة للص .
    - ومن ثم فجوابه هو السكوت والسكون ، فالكلام مع الأبله جنـــون .
  - فما شكواك إلى الحق منى أيها السليم ، ألا فلتشك من شر هذه النفس اللئيمة .
- ٣٧٣٠ إنك تأكل الحلوى فتظهر عليك البثور ، ثم ترتفع حرارتك ، ويختل طيعك .
  - وتقوم بلعن إبليس دون ذنب أتاه ، فلماذا لا ترى من نفسك هذا التلبيس ؟
- إنه ليس من إبليس ، بل منك أيها الغوي ، أن تسرع كالثعلب صوب الإليـــة
  - فعندما ترى إلية في خضرة تكون فخا ، فلماذا لاتعلم هذا ؟
- ومن هنا لا تعلم ما الذي أبعدك عن المعرفة ، وأن اشتهاء الإلية أعمى عينيك و عقلك .
  - ٣٧٧٥ " حبك الأشياء يعميك يصم ، نفسك السودا جنت ، لا تختصــم "(١)
- فلا تضع الذنب علي ، ولا تنظر إلى الأمور باعوجاج شديد ، فأنا ضائق من الشر ومن الحرص ومن الحقد .
- لقد قمت بإساءة واحدة ، ولا زلت نادمــا ، ولا زلت أنتظر أن يسفر ليلي عن نهار .
- ولقد صبرت متهما من الخلق ، ويضع كل رجل وامرأة وزرهما على كاهلي .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بالعربية في المتن الفارسي .

- والذئب المسكين ولو كان جائعا ، يصبح مدانا بأن له مهابة وقعقعــة .
- ٠٢٧٤- وهو لا يستطيع السير من الضعف ، والخلق يقولون أنه متخم من الدسم الغليظ .

## إلحام معاوية مرة ثانية على إبليس

- قال " معاوية " : لن ينجيك إلا الصدق ، كما أن العدل يدعوك إلى الصدق .
  - فاصدق ، حتى تنجو من براثتى ، والمكر لا يقشع غبار حربى .
  - قال : كيف تعرف صدقى من كذبي ؟ يا مفكرا بالخيال ملينًا بالخيالات .
    - ولقد أعطى الرسول الأمارة ، ووضع محكا للزائف والصحيح .
- ٥٤٧٧- فقد قال : الكذب ريبة في القلوب ، كما قال : "الصدق طمأنين" طروب"
- والقلب لا يستريح إلى القــول الكاذب ، ومن " اختلاط " الماء بالزيت ، لا يزداد النور .
- وفي الحديث الصادق طمأنينة القلب ، وأنواع الصدق هي حبوب شبكة القلب .
  - وربما يكون القلب مريضا وسيء الفم ، فلا يعلم طعم هذا من ذاك .
- وعندما يصبح القلب صحيحا من المرض والعلة ، يصبح عليما بطعم الكذب والصدق .
  - ٢٧٥ وعندما زاد حرص آدم إلى القمح ، سلب الصحة من قلب آدم .
    - ومن ثم استمع إلى الكذب والغواية ، وحَدع ، وشرب السم القاتل .
- ولم يعرف العقرب من القمح في تلك اللحظ ....ة ، ويطير التمييز من ثمل ألهوس .
  - والخلق سكارى بالشهوات والهوى ، ومن ثم فإنهم يقبلون منك وسوستك .

# - وكل من رد طبعــه عن الهوى ، جعل عينه عارفة بالســـر (١). شكوى القاضي من آفة القضاء وجواب نائيه عليه

٢٧٥٥ - نصب أحدهم قاضيا ، فأخذ يبكي ، فقال له نائبه : أيها القاضي ، لم البكاء ؟

- فهذا ليس وقت البكاء والصراخ، بل هو وقت الفرح عندك، وتلقى التهاني.
- قال : آه ، كيف يصدر مسلوب قلب الحكم ؟ وهو جاهل بين هذين العالمين ؟
- فالخصمان كلاهما على علم بالواقعة ، وأى علم للقاضي المسكين بمن يستحق منهما القيد ؟
  - إنه جاهل بحاليهما غافل عنه ، فكيف يخوض في دمهما ومالهما ؟
- ٢٧٦٠ قال : الخصمان عالمان ، ولكل منهما علة ، وأنت جاهل " بالحال "
   لكنك شمع الملة .
  - ذلك أنك بينهما بلا علة ، وذلك الخلو من العلة هونور البصيرة .
    - وذلك العالمان قد أعماهما الغرض ، والعلة قبرت علمهما .
  - وانعدام العلة ، يجعل الجاهل عالما ، والعلة تجعل العالم معوجا ظالما .
- فما دمت لا تأخذ الرشوة فأنت مبصر ، وما دمت قد طمعت ، فأنت ضرير
   وفي قيد .
  - ٥ ٢٧٦ ولقد رددت طبعى عن الهوى ، وقللت من أكل لقيمات الشهوة .
    - فصارت ذائقة قلبي ذات ضيــاء ، تميز بين الحق والباطل .

## إرغام معاوية إبليس على الإعتراف

(٢)

<sup>(</sup>١) جَ/٥-٢٥٩:- مثلما رووا في هذه الحكاية ، استمع اليبها حتى يفك القيد المغلق .

<sup>(</sup>٢) ج/٥-٢٨٢: - أيها الكلب الملعون أجب عن سؤالي ، وأصدقني القول ، ولا تتوخ الكنب .

- لماذا إذن أيقظتني ؟ وأنت عدو لليقظـة أيها المحتال .
- إنك كالخشخاش تجلب النوم للجميع ، وأنت كالخمر ، تسلب العقل والمعرفة .
  - لقد حصرتك تماما ، فأصدقني القول ، وأنا أعلم الصدق ، فلا تتوخ الحيلة .
- ٢٧٧٠ كما أننى أطمع من كل إنسان ، أن يكون صاحب ما في طبعه وجبلته .
  - فأنا لا أطلب السكر من الخل ، كما أنني لا أعتبر المخنث مقاتلا .
- ومثل المجوسى ، لا أطلب من صنم أن يكون هو الحق أو حتى آية من الحق
- وأنا لاأطلب من الروث رائحة المسك ، ولا أبحث في قاع النهر عن مدرة حافة .

#### قول إبليس لمعاوية ما في ضميره صدقا

- فقال له مرغما: إعلم يافلان أنني أيقظتك من أجل أن ؟
- تلحق بصللة الجماعة ، من خلف الرسول رافع " علم " الدولة .
- فإن فاتتك الصلاة في وقتهـا ، لصارت هذه الدنيا مظلمة بلا ضيـاء .
  - ولسالت الدموع من عينيك غبنا وألما ، وكأنها " من أفواه" القرب .
- ٢٧٨٠ وإن لكل إنسان لذة في طاعهة ، فلا جرم ألا يصبر عنها ساعة .
- ولكان ذلك الغبن والإحساس بالألم مائة صلاة ، وشتان ما بين الصلة وبين تلك الضراعة .

## فضيّلة تحسر ذلك المخلص على فوت صلاة الجماعة

- كان أحدهم يمضي إلى داخل المسجد ، بينما كان الناس يخرجــون .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٨٢: - وأنا الأطلب الحراسة من اللص ، والا أطلب أجرا على عمل لم ينجز .

- فتساءل قائلا: ماذا جرى للجماعة ، بحيث يخرجون من المسجد سراعا .
  - فقال له أحدهم : لقد صلى الرسول ﴿ بالجماعة وفرغ من السر .
- ٢٧٨٥ فإلى أين تدخل مسرعا أيها الرجل الساذج ، ما دام الرسول قد سلم ؟
- فقال : أه ، وتصاعد الدخان من تلك الأهـــة ، وكانت أهته تفوح برائحة الدم من القلب .
  - فقال له الآخر: هبني هذه الآهة ، ولتكن صلاتي لك عطاء خالصـا .
- قال: لقد وهبتك الأهمة وقبلت صلاتك، فأخذ تلك الآهمة بمائمة ضراعهمة (١)
  - وفي الليل قال له هاتف: لقد اشتريت ماء الحياة والشف\_اء .
  - ٢٧٩ وبحق حرمة هذا الاختيار والدخول ، لقد قبلت صلاة كل الخلق .

#### إتمام اعتراف إبليس لمعاوية بمكره

- ثم قال له عزازيل: يا أمير العطاء ، ينبغى أن أبوح بمكري كله لك .
- فلو كانت الصلاة قد فاتتك، لأطلقت في تلك اللحظة منات التأوهات والصرخات من القلب.
- -ولجاوزت بذلك الصراخ والتأسف والضراعة " أجر " مائتي ركعة من الذكر والصلاة .
  - ولقد أيقظتك خوفـــامن أن تحرق آهـــة تلك الحجب.
- ٥ ٢٧٩ حتى لا تكون لك مثل تلك الأهـــة ، وحتى لا يكون لك طريق "
- فأنا حسود ، ولقد قمت بهذا حسدا ، وأنا عدو وعملي هو المكر والحقد .

<sup>(</sup>١) ج/ ٥-٢٨٧: - وعاد وتضرع ليسترد ضراعته ، كأن صقرا أسرع في أثر صقر ملكي .

- قال : الآن صدقت ، وما تقوله الصدق ، وهذا القول لائق بك .
- فأنت عنكبوت تصيد الذباب ، ولست أنا ذبابة أيها الكلب فلا تشق على نفسك .
  - وأنا بازي أبيض ، يقوم الملك بصيدي ، فمتى ينسج عنكبوت حولي ؟
  - ٠٠٨٠- فاذهب ، وصد الذباب ما استطعت ، هيا ، وادع الذباب إلى مخيضك .
- وإن دعوته أنت صوب العسل ، تكون " دعوتك " كذبا ، ويكون مخيضا على سبيل اليقين .
  - لقد أيقظنني ، وكان إيقاظك نومــا ، ولقد أبديت السفينة ، وكانت دوامــة
    - وإنك تدعوني إلى خيـــر ، وذلك لكي تصرفني عن خير أفضــــل .

# 

- إن هذا يشبه شخصا رأى لصال في الدار ، فأخذ يجري خلف .
- ٥٠٠٥ وأسرع خلفه لمسافة ميدانين أو ثلاثة ، حتى جعله التعب يتصبب
  - وعندما إقترب منه ، وأوشك أن يقفز عليه ليمسك به؟
  - ناداه لص آخر قائلا: تعال ، حتى ترى علامات البلاء .
  - أسرع وعديا رجل العمل ، حتى ترى الحال هنا في غاية الســـوء .(١)
- قال : لعل في تلك الناحيــة لصـا ، وإن لم أعد سريعا ، لحاق بي ما يقــول .
  - ٢٨١ ولظفر بأهلي وولدي ، فبماذا يغنيني القبض على هذا اللص ؟

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٩٢: وعندما سمع الرجل ذلك صار مهموما ، وقال لنفسه ذلك الممزق الثياب : عد .

- وهذا المسلم يدعوني من الكرم ، فإن لم أعد سريعا لحل بي الندم .
- وعلى أمل ذلك الراغب في "خير " غيره ، ترك اللص ، وعاد من الطريق .
  - وقال : أيها الرفيق الطيب ماذا جرى ؟ وممن تصيح هكذا وتستغيث ؟
- -قال : هاك ، فانظر آئـــار أقدام لص ، ولقد مضى إلى هذه الناحية ، اللص زوج البغى .
- ٢٨١٥ هاك أثر أقدام الليص الديوث ، فامض في أثره ، على هذه الصورة والعلامة .
  - قِال : يا أبله ، ماذا تقول لي ؟ لقد كنت قد أمسكت به آخرا .
  - وتركت اللص من جراء صياحك ، وظننتك أنت الحمار إنسانـــا .
- فما هذا الهراء وما هذا الهزل يافلان ؟ لقد وجدت الحقيقة ، فماذا تكون العلامة ؟
  - قال : إنى أدلك على الحق ، وهذه أمارة ، فأنـــا عالم بالحقيقة .
- ٢٨٢ قال : هل أنت نشــال أو أبله في الأصـال ؟ بل أنت لص وعارف بهذه الحال .
  - لقد كنت أجر خصمي جاذبـــا إياه ، وتأتي من خلفه قائلا : هذه علامة ؟
- إنك تتحدث عن الجهات ، وأنا خارج عن الجهات ، فأين أكون في وصال الآيات و البينات .
- وإن الرجل المحجوب عن الصفات يرى الصنع ، ويكون في الصفات ذلك الذي فقد الذات .
- والواصلون لما كانوا في عز الذات يا بني ، متى ينظرون إلى صفاته ؟ ٥ ٢٨٢ وما دامت رأسك في قاع الماء ؟ الماء ؟

- وإذا خرجت من القاع في طلب لون الماء ، فقد أبدلت رداءً خلقا برداء من الحرير .
- وطاعة العوام ذنوب عند الخواص ، واعلم أن وصال العامة حجاب عند الخواص .
- فإذا جعل الملك من الوزير محتسبا ، لكان الملك عدوا له ، وليس محبا .
  - وربما ارتكب الوزير ذنبا ما ، ولا يكون تغير الملك يلا سبب لا محالة .
- ٢٨٣٠ فمن كان من البدايسة محتسبا ، فهذا هو حظه ورزقسه من البدايسة .
- لكن الذي كان في البداية وزيرا للملك ، إن جعله محتسبا ، فلأنه فعل شيئــــا
  - وعندما يدعوك الملك إليه من عتبة " البلاط" ، ثم يطردك ثانية إلى العتبة ؟
- قائلا : لقد كانت هذه قسمتي ، وكان هذا ررّقي ، إذن فلماذا كانت تلك الدولة في يدك بالأمس ؟
- ٢٨٣٥ ولقد قطعت أنت قسمتك بنفسك من الجهل ، وهو يزيد في قسمة من
   يكون لها بأهل .

#### قصة المنافقين وبنائهم مسجد الضرار

- وهناك مثال آخر في السير المعسوج ، يليق بك أن تسمعه نقسلا عن القرآن .
- -إن مثل هذا الإعوجاج في الإلقـــاء بزهر النرد ، كان يفعله أهل النفاق مع النبي عليه السلام .

- $^{+}$  لقد قالوا : من أجل عز الدين الأحمدي ، لنبن مسجدا ، وكانت تلك ردة .  $^{+}$ 
  - وهكذا لعبوا هذه اللعبة المعوجـــة ، وبنوا مسجدا غير مسجـــده .
- ٢٨٤- ولقد زينوا سقفه وأرضيه وقبتيه ، لكنهم أرادوا به تغريق الجماعة .
  - وجاءوا إلى الرسول ملحين ، وبركوا على ركبهم أمامه كالجمال .
- قائلين : يا رسول الحق ، ألا تتعب قدمك " بالمجيء" إلى ذلك المسجد إحسانا منك ؟
  - حتى تحل البركة من قدومك ، ألا فليحفظ الله إسمك إلى يوم القيامة .
- إنه مسجد لليوم الموحل واليوم الملبد بالسحاب ، وهو مسجد يوم الضرورة ، ووقت الفقر .
- ٥ ٢٨٤ وحتى يجد غريب فيه الخير والمقام ، وحتى تزداد هذه الأبنية المعدة للعبادة .
- وحتى يصبح شعار الدين كثيرا جم " الجماعة ، ذلك أن الأمر الصعب يسهل مع الرفاق .
  - فشرف ذلك الموضع برهة من الزمان ، وزكتـــا ، وامدحنــا .
- وأكرم المسجد وأهل المسجــد ، فأنت قمر ، ونحن ليل ، قصاحبنا لحظـــة .
- حتى يصبح الليل من جمالك كأنه النهار ، يا من جمالك شمس مضيئة للروح . ١٨٥٠- و آسف اه فإن هذا الكلام لو كان من القلب ، لحصل المراد لذلك النف .
- واللطف الذي يجرى على اللسان بلا قلب ولا روح ، مثل خضرة على قمامة، أيها الرفاق .

- فانظر إليها من بعيد ، واعبرها سريعا ، فهي لا تصلح للأكل أوالشم ، يا بني
- فحذار ، لا تمض نحو لطف من لا وفاء عندهـم ، فهو جسر خرب ، استمع جيدا .
- ٥٥٥- وحيتما هرزم جيش من الجيوش ، فإنما هزم من رخوين مخنتين أو ثلاثة .
- إنه يدخل إلى الصف مسلح الله وكأنه الرجل ، ويُعتمد عليه بالقلوب ، على أساس أنه ولى حميم .
- ثم يولى دبره عندما يرى الطعــان ، وانصرافه عنك يقصم منك الظهـر
- وهذا "حديث" طويل ، ويحدث كثيرا ، لكن المقصود "من الخوض فيه "

# خداع المنافقين للرسول عليه السلام ليصحبوه إلى مسجـــد الضرار

يظل خفيـــا .

- لقد تلوا الرقيى على رسول الحق ، وأخذوا يسوقون جواد الحيل ، وزخرف القول .
- ٢٨٦٠ وذلك الرسول الحنون المتخلق بالرحمة ، لم يكن يجيب إلا بابتسامة ، وبنعم .
  - فأجزل لتلك الجماعة الشكر، وأسعد بجوابه قاصديه.
  - وكان مكرهم يظهر له بتفاصيله ، مثلما يظهر الشعر في اللبن .
  - وكان ذلك اللطيف يتجاهل الشعر ، ويقول للبن : إسعد .. وياله من ظريف .
- كانت هناك مئات الآلاف من شعيرات المكر والوسوسة ، لكنه تجاهلها كلها في تلك اللحظية .

- ٥٦ ٢٨٠- وحقيقة ما كان يقولسه ذلك البحر من بحار الكرم ، " إنني أكثر شفقة عليكم منكم " .
  - انني جالس إلى جوار نار ذات تأجج ، وذات لهيب شديد السوء .
  - وأنتم كالفراش مسرعــون إليهـا، وكلتا يدي تصبحان طاردة للفراش.
- وعندما تم الإتفاق أن يسير إليهم الرسول ، هتفت غيرة الحق: لا تستمع إلى صوت الغـول .
- فإن هؤلاء الخبشاء قد قاموا بالمكر والحيلية ، وكل ما رووه لك معكوس ١٠٥٠ ولم يكن لهم من قصد إلا سواد الوجه ، فمتى بحث النصراني واليهودي عن خير الدين ؟
- لقد بنوا مسجدا على جسم النار ، ولعبوا مع الله زهر نرد المكر والإحتيال .
- وقصدهم تفريق أصحباب الرسول ، ومتى يعرف فضل الحق كل فضوليي ؟
  - وحتى يجلبوا له يهوديا من الشام ، يلذ وعظه لليهاود .
  - قال الرسول ﴿ : أَجْل ، لكننا على بداية الطريق ، عازمون على الغـــزو .
- ٢٨٧٥ وعندا أعود من هذه الغزوة ، أمضى حينذاك إلى ذلك المسجد مسرعا .
- وردهم بقولـــه ، ومضى إلى الغزو ، وتخلص من المحتالين بشيء من الحبلة .
  - وعندما عاد من الغزو ، عادوا إليه ، وتشبثوا بما سلف من وعهد .
  - فقال له الحق: أيها الرسول ، وضح الغدر ، وإن كان ثم حرب ، قل لتكن .
    - فقال : أيها القوم المكرة ، أصمتوا ، وحتى لاأفشي أسراركم ، أقلعوا .

- ٢٨٨٠ وعندما تحدث ببضع أمارات عن أسرارهم ، ساءت أمورهم .
- فعاد عنه قاصدوه في تلك اللحظ ... ، وهم يقولون : حاشا لله ، حاشا لله .
  - وكل منافق أتى من مكره إلى الرسول ، وثم مصحف تحت إبطه.
- وذلك ليقسم عليه ، فالأيمان جُنـــة ، ذلك أن الأيمان سنة عند المعوجين الضالين .
- ولما لم يكن عند الضال المعوج وفاء في الدين ، فإنه يحنث بالقسم في كل لحظّية .
- ٥٨٨٥ وليست عند الصادقين حاجة إلى القسم، ذلك أن لديهم عينين مبصرتين .
  - ونَقِض الميثاق والعهود من الحمق ، وحفظ الأيمان والوفاء ديدن التقى .
    - − قال الرسول ﴿: أَاعتبر يمينكم صدق أو يمين اللسه ؟
- فأقسم القوم ثانيـــة قسما آخـــر ، والمصحف في أيديهم ، وعلى الشفاة خاتم الصوم .
- قائلين : بحق هذا الكلام الصادق الطاهر ، أن بناء هذا المسجد في سبيل اللـــه .
- ٢٨٩- وليست هناك حيا ــة على الإطلاق ولا مكر ، بل إن فيه الذكر والصدق ودعاء الله .
  - قال الرسول ﷺ: إن صــوت الله يصل إلى سمعي كأنه الصــدى .
    - ولقد ختم اللـــه على أسماعكم ، حتى لا تسبق إلى صوت الحق .
- وها هو صوت الله يأتيني صراحه ، وهو يصفيني من الكدر "كما يكون " الشراب الصافي .

- مثلما سمع موسى من صوب الشجارة ، صوت الحق يناديه : يا سعيد الحظ .
- ٢٨٩٥ وكان يسمع من جانب الشجرة: إني أنا الله ، وكانت الأنهوار
   تشع من الكلام .
- وعندما كانوا يحسون بالحصر أمام أنوار الوحي ، أخذوا يقسمون بالأيمان من جديد .
- وما دام الله قد سمى الأيمان مجنا ، فمتى يضع المقاتل المجن من كفـــه ؟ - ود السواري التكافي التكافي التكافي التناسبة السواري المجان من كفـــه ؟
- وعاد الرسول ﷺ إلى التكذيب الصريح ، وقال لهم : قد كذبتم " بالعربي "
   القصيـــح .

# تفكير أحد العجابــة منكرا قائلا : لهاذا لا يستر الرسول عليــــــة السلام

- حتى بدى الإنكـــار في قلب أحد صحابة الرسول ﷺ من هذا الرفض .
- ٢٩٠٠ متسائلا : مثل هؤلاء الشيروخ ذوي الشيب والوقار ، يجعلهم هكذا خطبن ؟!
- فإين الكرم ؟ وأين إرخاء الأستـــار ؟ وأين الحيــاء ؟ إن الأنبياء يسترون منات الآلاف من العيوب .
- تسم إستغفر ثانية في قلبه ، حتى لا يصبح من إعتراضه أصفر الوجهه .(١)
  - إن شؤم تأبيد أصحاب النفاق ، جعل المؤمن مثلهم قبيدا عاقا .
- ثم أخذ ينوح قائلا : يا علام الســـر ، لا تجعلني مصرا على الكفـران .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣١٢: لكن صورته المعوجة لم تمض عنه ، والخاتم السيء لم يمض عن قلب من لاحاصل له .

- ٥٩٠٥ وليس قلبي في يدي مثل رؤيه قلعين ، وإلا أحرقت قلبي هذه اللحظة من الغضب .
  - وأثناء تفكيره هذا إختطفـــه النوم ، فرأى مسجدهم ملينـــا بالروث .
- وحجارته فاسدة ملقااة في مرحاض ، ينطلق منها الدخان الأساود .
- وتسرب الدخـــان إلى حلقــه ، وجرحه ، ومن هول الدخان المر فزع من النوم .
- فسقط على وجهه لتـــوه وأخذ يبكي قاتـــلا : يا ألله ، هذه آيــة الإنكـار .
- ٢٩١٠ إن الغضب أفضل يا ألله من ذلك الحلم الذي يجعلني منفصلا عن نور الإيمان .
- وإنك إن بحثت في أعمال أهل المجـــاز ، تجدها منتنة طية بعد طية ، وكأنها البصل .
- وكل طية أقل لبا من الأخرى ، لكنها عند الصادقين ، كل واحدة أكثر لبا وعمقا من الأخرى .(١)
- لقد ربط هؤلاء القوم مائة حزام على القبـــاء ، من أجل هدم مسجد أهل قباء .
- مثل أصحاب الفيـــل أولاء في الحبـش ، بنوا كعبـــة ، فأضرم الله فيها النار
- ٥١٥- فهاجموا الكعبية إنتقاميا ، فإلام صيار حيالهم ، إقرأه من كلم"العلام".

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣١٢:- لقد ربط هؤلاء القوم الواهسون مائة وسط من النفاق والحيلة والدين غير السليم .

- -وليس لسود وجوه الدين من جهاز ، إلا الحيلة والمكر والعناد.
- وقد رأى كل صحابي واقعة عن هذا المسجد عيانا ، حتى صار سره لهم يقينا .
- ولو أنني تحدثت عن تلك الواقعات واحدة بعدالأخرى ، لصار الصفاء يقينا عند أهل الشك .
  - لكنى أخشى من كشف سرهم ، فهم مكرمون ، ويجمل بهم الكرم .
- ٢٩٢٠ لقد كانوا يقبل ون الشرع بلا تقليد ، فلا جرم أن ظفروا بذلك النقد دون محك .
- وحكم القرآن كأنها ضالة المؤمن ، وكل إمريء يعرف ضالته حق المعرفة .

#### قصة ذلك الذي كان يبحث عن ناقته الضالة ويسأل عنما

- لقد فقدت ناقة وبحثت عنها بجد ، فكيف تجدهـا إن لم تعلم أنها لك .
- فما هي الضالية ؟ إنها الناقية الضائعية ، وقد هربت منك إلى ما وراء حجاب .
  - ولقد جئت عند تحميك القافلة ، واختفت ناقتك من بين الإبكل .
- ٢٩٢٥ فتسرع إلى هذه الناحية وتلك الناحية متيبس الشفة ، وقد ايتحدت القافلة ، واقترب الليل .
- وبقي متاعك على الأرض في طريق الخوف ، وأنت مسرع خلف الناقة ، في تطواف .
- متسائلا : أيها المسلمون ، من رأى ناقـــة ؟ إنطاقت في الصبــاح من أحد المزاود ؟

- وكل من يخبرني بأمبارة عن ناقتي ، أعطيه البشارة عددا من الدراهم .
- وتظل تبحث عن الأمارة من كل إنسلسان ، ويسخلسر منك لذلك كل خسيس .
- ٢٩٣٠ قائلا: رأيت ناقبة تذهب إلى تلك الناحيسة ، ناقة حمراء " تمضى " نحو ذلك العشب .
- ويقول آخر : هل هي صلماء ؟ ويقول ثالث : هل غطاء سرجها منقوش ؟ ويقول رابع : هل هي عوراء ؟ وثم آخر يقول : هل هي جرباء فاقدة الوبر ؟
  - ومن أجل البشارة ، بين كل خسيس مائية أمارة خبط عشرواء .(١).

    التردد بين المذاهب المختلفة وإيجاد مغرج ومغلص
- مثل ذلك أن كل إنسان في المعرفة ، يقوم بوصف مخلوق غيبي . ٢٩٣٥ فالمتفلسف قام بالشرح على وجه من الوجاوه ، ثم جاء فقيه ، وقام بجرح قوله .
- وثالث لا يفتاً يطعن على كليهما، والرابع في الإحتبال ، ما إنفك يعاني النيزع.
- وكلُّ من طريق يعطي الأمارات عنها ، حتى يُظن أنهم أهل هذه القريــــة فاعلم هذه الحقيقـــة ، إنهم جميعا ليسوا على الحق ، وليسوا جميعا بالضالين ذلك النفر .

<sup>(</sup>١) ج/ ١-٥ ٣٣:- ويا أيها القلب ، إستمع إلى هذه الأسرار ، وإن كانت من قسمتك ، فاشرب منها هنينا .

- ٢٩٤٠ في الدنيسا ذهب رائسي ، فمتى كان يمكن إنفاق الزائف ؟
- وإن لم يكن صدق ، متى كان كذب ؟ إن ذلك الكذب إنما يستمد ضيهاءه من الصدق .
- وعلى أمل الصحيح ، يُشتر الزائف ، والسم يحقن في السكر ، وآنذاك يؤكر في السكر ،
- وإن لم يكن القمح الذي يُستلذ عند الأكل ، ماذا يحمل ذلك الذي يبدي القمح ويبيــع الشعير ؟
- فلا تقل إذن أن كل الأقسوال باطلسة ، فمن هم على الباطل ، يجعلون قلوبهم كالشباك ، على أمل الحسسق .
- ٢٩٤٥ فلا تقل إذن أنها برمتها خيال وضلك ، ولا خيال هناك في العالم دون حقيقة .
- والحق أخفي ليلة القدر بين الليـــال ، حتى تقوم الروح بامتحان كل ليلــة
- فليست كل الليالي هي ليلـــة القدر أيهــا الفتى ، كما أن كل الليالي ليست خاليــة منهــا .
  - فامتحن فقيــرا من بين لابسي الخرق ، واتبــع من يكون على الحق .
  - وأين المؤمن الكيس الفطــن ؟ حتى يميــز بين المخنثين والفتيــان .
- ٢٩٥٠ وإن لم تكن البضائسة المعيوبة موجودة في الدنيسا ، لكان كل التجار بلهاء .
- ولكانت معرفة البضائع -إذن أمرا شديد السهولـــة ، فإن لم يكن ثم عيسى ، فسواء العزيز والخسيس .

- وإن كانت كلها ذات عيوب ، فلا فائدة للمعرف . . فما دام كله خشب ، فليس ثم عود هنا .
- وذلك الذي يقول كلهم على الحق أحمق ، وذلك الذي يقول كلهم على باطل ، شقى .
- والتجار الأنبياء قد كسبوا ، أما تجار اللون والرائدة ، فهم عمي مظلمون .
  - ٢٩٥٥ إنه يبدي الحياة العين مالا ، فحك عينيك كانتيهما جيدا .
- ولا تنظـــر إلى سرور هذا البيــع والكسب ، وانظــر إلـى خسر فرعون وثمــود .
  - وكرر النظـــر في هذا الفلك ، ذلك أن الحق قال : ثم أرجع البصــر . امتحان كل شبيء هني يظهر الخبر والشر الذبي فيه
- لا تقنع بنظـــرة واحدة إلى سقف النور هذا ، وانظر مرات ، وشاهد : هل من فطـــور ؟
- ما دام قد قال لك : أنظر مرات إلى هذا السقف الجميل ، كرجل باحث عن العيب .
- ٢٩٦٠ فإنك تعرف إذن هذه الأرض المظلم ....ة ، فحتام النظر إليها بعين القب ول ؟
- وحتى نصفي الأصفياء من الكدرين ، كم من الآلام يجب على عقولنا تحملها ؟
- " من قبيل " إختبارات الشتـــاء والخريف ، وحرارة الصيف ، والربيع كأنــه الروح .

- والرياح والسحب والبروق ، حتى تبدو الفوارق بين الأعراض .
- وحتى تُخـرج الأرض ذات اللون الترابي ، كل ما في جيبها من ياقوت وحجـر .
- ٣٩٦٥ وكل ما سرقــه هذا التراب الأســود من خزانـة الحق وبحـر الكرم .
- يقول له شرطي التقديــر : أصدق القول ، ما سلبته ، فصل القول عنه شعرة . بشعرة .
- ويقول التراب أى اللص : الشيء ، الشيء ، فيجـــره الشرطى إلى التعذيب
- ويحدثه باللطف حينا ، حديثا كأنه السكر ، وحينا يشبحه ، ويفعل ما هو أسوأ .
- حتى تظهـر تلك الأمور الخفيـة بين القهر واللطف ، وهذا من نار الخوف والرجاء .
- ٢٩٧٠ و فصول ربيع اللطف هذي هي شرطة الكبرياء ، وذلك الخريف تهديد وتخويف من الله.
  - وذلك الشتـــاء صليب معنـــوى ، حتى تظهر أنت أيها اللص الخفي .
- ومن ثم يكون للمجاهد حينا بسط القلب ، وحينا آخر القبض والألم والغش والخسل .
- ذلك أن هذا الماء والطين أى أبداننا ، منكسرة سارقسة لضيساء الأرواح .
- فالحق يسلط الحار والبارد والألم والتعب على أجسادنا ، يا أيها الرجل الشجاع ٢٩٧٥ - فالخوف والجوع ونقص الأمـــوال والبدن ، كلها من أجل ظهـور نقد الروح .

- ولقد وجهد كل هذا الوعد والوعيه ، من أجل هذا الخير والشر اللذين مزجهما معا .
- وما داموا قد مزجــوا الحق بالباطــل ، فقد صبوا في الهميـان الصحيح والزائف .
  - ومن ثم ينبغي له محك منتقى في الحقائق ، إجتاز كثيرا من الإمتحانات .
- حتى يصبح فارقا بين هذه الأمور المزورة ، وحتى يصبح دستورا لتلك التدابيار.
- ۲۹۸۰ فلترضعي موسى يا أم موسى ، وألقي به في اليم ، ولا تخشين من البلاء .
  - وكل من رضع هذا اللبن في يوم " ألست " ميز اللبن كما ميزه موسى . .
- وإن كنت يا أم موسى مولعة " بمعرفة " تمييز طفلك ، قومي بإرضاعه في ذلك الزمــان .
- حتى يذوق طعم لبن أمــه، وحتى لا يسقط في" يد " مرضعــة سيئة الطينة .(١)

#### شرم فائدة الرجل الباءث عن الناقـــة

- لقد فقدت ناقـــة أيها المعتمد ، وكل إنســان يحدثك بأمارة عن هذه الناقـــة .
- ٢٩٨٥ وأنت لا تعليم أين توجد تلك الناقية ، لكنك تعلم أن هذه الأمارات خاطئية .
  - وذلك الذي لم يفقد ناقة ، من المراء ، يبحث عن ناقة ، مثل فاقد الناقـــة .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣٤٩: وهذه الحكاية نفسها واضحة لك ، فليس الغرض هو قول هذه الحكاية .

- قائلا : بلى ، وأنا أيضا فقدت ناقاة ، وكل من يجدها له مني الأجر .
- حتى يكون شريكا لك في الناقـــة ، وهو يلعب هذه اللعبــة طمعـا فيها .
- إنه لا يعلم الأمـــارة الخاطئة من الأمــارة الصحيحة ، لكن قولك بمثابة العصـا لذلك المقلد .
- ٢٩٩٠ وكلما تقول عن شيء : إن تلك الأمارة خط الله عن شيء تقليدا لك .
- وعندما تذكـر أمارات صحيحة أو شبيهة بالصحيح.ة ، تيقن لديك أنه لا ريب فيــه .
- ففيه شفاء لروحك المريضية ، ويصبح لك رواء الوجه وصحية وقيوة . . . .
- وتصبح عيناك مضيئتين وقدماك مسرعتين ، ويصبح جسدك روحا ، وتصبح روحك سلسة.
- فتقول إذن : لقد صدقت أيه\_\_\_! الأمين ، هذه الأمارات " من قبيل " البلاغ المبين .
  - ٢٩٩٥ " في ـــه آيات ثقات بينات "، هذه تكون براءة لك ، وقدر النجاة .
- وعندما أعطى هذه الأمارة تقول له : تقدم ، هذا وقت العزم ، فكن أنت الخادى .
- ولأكن تابعـا لك يا صادق القـــول ، لقد علمت شينـا عن ناقتي ، فأظهر لي أين هي .
- وعند ذلك الشخص الذي ليس صاحب ناقة ، ذلك الذي كان يجد في البحث مراءً وجدلا ؟

- لا يزداد يقينه من هذه الأمارة الصادقة ، إلا إنعكاسـا للباحث الحقيقي عن الناقـة .
- ٠٠٠٠- لقد علم النذر اليسير من جده وسعيه الحثيث ، وأن صيحاته هذه ، لم تذهب سدى .
- ولم يكن له حق في تلك الناقـــة ، لكنه كان قد فقد ناقة هو الأخر ، أحــل .
  - والطمع في ناقـــة الغير صار دريئـــة له ، ذلك أنه كان قد نسي ما فقد .
- فحيثما كان ذاك يسرع ، كان هذا يسرع أيضا ، ومن الطمع صار أيضا صاحب ألم .
- والكاذب عندما يصبح رفيقا للصادق في السيار ، ينقلب كذبه إلى صدق فجاة .
- ٣٠٠٥- وفي تلك الصحراء التي كانت الناقة تعدو فيهـــا ، وجد ذلك الآخر ناقته أيضــا .
- وعندما رآهـ تذكر أنها ملكـ ما وانتفى عنه الطمع في نوق الرفيق والقريب .
  - وصار ذلك المقلد محققا عندما رأى ناقته ترعى في ذلك المكان .
- فصار في تلك اللحظــة طالبا للناقة ، ولم يكن يبحث عنها ، حتى رآهــا في الصحراء .
  - ومن بعد ذلك بدأ في السير وحيـــدا ، وفتح عينيه صوب ناقتـــه .
- ٣٠١- فقال ذلك الصلاق : هل تركتني ؟ لقد كنت حتى الآن قائمان برعايتي .

- قال : كنت حتى الآن مخادعــا ، وكنت أتملقك طمعــا .
- والآن صرت شريكا لك في الأله ، وإنما إنفصلت عنك في الطلب بالجسد فحسب .
- ولقد كنت أسرق منك وصف الناقـــة ، ورأت روحي ما هو لـــي ، فامتلأت عينى .
- وما لم أجده ، لم أكن طالبا إياه ، فلقد إنهزم النحاس الآن ، وغلب عليه الذهب .
- ٣٠١٥ وصارت سيئاتي كلهـا طاعات ، فالشكر لله ، وفني الهزل ، وأثبت الجد ، فالشكر لله .
- ولما كانت سيناتي قد صارت وسيل مه الى الحق ، فلا تدق كثيرا على سيئاتي .
- نقد كان صدقك قد جعلك طالبا ، أما الجد والطلب ، فقد فتحا علي أبواب الصدق .
  - وصدقك هو الذي دفعك إلى البحث ، وبحثى هو الذي أتى بى إلى الصـــدق
  - وكنت أغرس بذور الإقبال في الأرض ، وكنت أظنهـــا سخرة وعبثــا .
- ٠٣٠٢ لكن ذلك لم يكن سخــرة ، كان كسبا وافرا ، وكل حبة غرستها أنبتت مائة حبة .
- فكن متحمسا أيها الغث حتى يصلك الحماس ، وتواءم مع الغلظة ، حتى يصلك اللين .

- إنهما لم تكنا ناقتين ، بل ناقة واحدة ، واللفظ قد ضاق ، والمعنى شديد الإمتلاء .
- واللفظ دائما ما هو غير موصل إلى المعنى ، ومن ثم قال الرسول فقد كل اللسان .
- ٣٠٢٥ والنطق بمثابـــة إصطرلاب ، يكون في حساب ، وأى قدر تعرفـــه من الفلك والشمس .
- وبخاصة فلك يعتبر هذا الفلك بالنسبة له بمثابة ورقة قش ، والشمس من شمسه بمثابة ذرة .

#### بيان أنه في كل نفس توجد فتنة مسجد الضرار

- عندما اتضح أنه لم يكن مسجدا ، كان بيتا للحيلة وشبك ـــة اليهود ..
  - أمر النبي ﷺ بأن يهدم ، وأن يجعلوه مكانا لإلقاء القمامـــة .
- وكان صاحب المسجد كالمسجد نفسه مزورا ، ووضع الحبوب تحت الشباك ، ليس جودا .
- ٣٠٣٠ واللحم الذي يكون في شصك خاطفا للأسماك ، مثل تلك اللقمة ، لاهي من الجود ، ولا هي من السخاء .
- ومسجد أهل قباء الذي كان مجرد جمساد ، لم يدع طريق اليه لمن لم يكن كفوا لسه .
- ولم يجز على الجمادات مثل هذا الحيف ، فألقى أمير العدل بالنفط في ذلك " المسجد " غير الكفء .
- إذن فاعلم أن للحقائق التي هي أصول الأصلول ، تحتوى فيما بينها على فواصل وفواصل .

- فلا الحياة فيها تشبه حياة الآخرين ، ولا الممات فيها يشبه مماتهم . ٥ فلا الحياة فيها يشبه مماتهم . ٥ ٥ وإياك أن تعتبر القبر فيها مثل قبور الآخرين ، وماذا أقول أصلا في أحوال فروق ذلك المعالم ؟
  - فاعرض فعلك على المحك يا رجــل الفعل ، حتى لا تبنى مسجد الضرار .
- ومن ثم فإنك ساخر" من بناة المسجد أو لاء ، وعندما نظرت ، وجدت نفسك منهــــم .

## حكاية الهندي الذي كان يتشاجر مع رفيقه على أمرها دون أن يحس أنه مبتلى بنفس الأمـــر

- ذهب أربعة من الهنود إلى مسجد من المساجد ، وصاروا في ركوع وسجود طائعين .
- وكبر كل منهم على نيسة ما ، ودخسل في الصلاة بمسكنسة وألسم ٣٠٤٠ وجاء المؤذن ، فانفلت من أحدهم كلام ما ، وتساءل : أيها المؤذن ، هل أذنت ، وهل حان الوقت؟
- فقال ذلك الهندي الآخر من ضراعته: إنتبه ، لقد تحدثت , وبطلت صلاتك .
  - فقال الثالث له: يا عمى ، لماذا تلومــه ؟ لم نفسك .
- فقال الرابـــع : حمدا للــه ، إنني لم أقع في البئر مثل أولئك الثلاثــة .
- ٣٠٤٥ وما أسعدها تلك الروح التي رأت عيبه ا، وكل من تحدث عن عيب ، فقد شراه لنفسه .
- -ذلك أن نصف عان من موطن العيب ، بينما كان نصف الآخر من موطن الغيب .

- وإذا كان هناك فوق رأسك عشرة من الجراح ، فإنما ينبغي أن توكل إلى نفسك دهانها.
  - والعيب على نفسك دواءٌ لها ، وإن كان ثم كسير ، وجبت له الرحمـــة .
- وإن لم يكن فيك نفس ذلك العيب ، لا تكن آمنـــا ، ربما يشيع عنك أيضا ذلك العيب .
- ٣٠٥٠ إنك لم تسمع " لا تخافوا " من الله ، إذن لماذا رأيت نفسك آمنها سعيدا ؟
- ولقد عاش إبليس لسنوات "طويلة "حسن السمعة ، ثم صار مفتضحا ، فانظر إلام صارت سمعته .
- لقد كانت علياؤه معروفة في الدنيا ، وصار معروفا بعكسها ، فويل لله .
- فما لم تكن آمنا، لا تبحث عن الشهارة ، واغسل الوجه بالخوف ، ثم أبد وجهك .
  - وما لم نتبت لحيتك ياجميل ، لا تسخر من أجرد آخر .
- ٣٠٥٥ وانظر إلى أن روحه قد صلات مبتلاة ، وسقط في بنر ليكون عبرة لك .
- وأنت لم تسقط لتكون عبرة لـــه ، وهو إحتسى السم ، فاشرب أنت سكــره .

#### قصد الغز قتل رجل حتى يهاف أغـــر

- لقد جاء اولنك الأتراك الغز السفاحون ، وهجموا على قرية فجأة لسلبهـــا .
- فوجدا إثنين من أعيان تلك القريـــة ، فأسر عوا من أجل إهلاك أحديهما .

- وأوثقوا يديه من أجهل ذبحه ، فقال : أيها الملوك ، أيها الأركان العظام . ٢٠٦٠ لماذا تلقون بي في بئر الموت ؟ ولأي سبب أنتم ظامنون إلى دمهي ؟ وما الحكمة ، وما الغرض من قتلي ؟ ما دمت فقيرا إلى هذا الحد وعاري الجسد ؟
- قال أحدهم : حتى يهاب رفيقك هذا ، ويحل به الخوف ، فيبدي ما يخفيسه من ذهب .
- قال: إنه أفقر منى آخـــرا، فأجاب: لقد تظاهر بهذا، لكن لديه ذهبا.
  - قال : ما دام الأمر وهما ، فكلانا سواء ، كلانا في مقام الإحتمال والشك .
  - ٣٠٦٥ فاقتلوه أولا أيهــــا الملوك ، حتى أخاف أنا ، وأدل على الذهب .
    - فانظر إلى الإكرامات الإلهية بنا ، أننا جئنا في آخر الزمان وفي منتهاه .
- وآخر القرون مقدم على القسرون ، وفي الحديث : نحن الآخرون السابقون
  - حتى يبدي لنا هلاك قوم نوح وقوم هود ، يبديه لنا عارض الرحمة .
    - فقد قتلهم حتى نخاف منه ، ولو كان قد فعل العكس، فالويل لك .

# بيان عال المغرورين والجمودين لنعمة وجود الأنبياء والأوليساء عليهم السلام

- ٣٠٧٠ كل منهم تحدث عن العيب وعن الذنب ، من قلب كأنه الحجر ومن روح سوداء .
  - ومن استخفافهم بالأمور ، وفراغهم من التفكير في الغد .
- ومن الهوس ، ومن عشق هذه الدنيا الدنية ، فهم كالنساء ، ضعاف العقول أمام النفس .

- وذلك الفرار من نكات الناصحين ، وذلك الجفول من لقاء الصالحين .
- والغربة عن القلوب وأهل القلوب ، والتزوير والريساء مع الملوك .
- ٣٠٧٥ واعتبار شباع العيون من المتسولين ، وعدائهم خفية ، حسدا منهم .
- فإن قبل شيئــا ، يقول : شحاذ ، وإن لم يقبل ، يقول : حيلة ومكر وتظاهـر .
- وإن إختلط بــــك ، تقول طامع ، وإن لم " يختلط " ، تقول : مولع بالتكبر .(١)
  - أو اعتذرت كالمنافق قائلا: شغلت بنفقة العيال وأهل الدار .
  - فليس عندي إهتمام حتى بحك رأسي ، وليس عندي إهتمام بأمور الدين -
  - ٣٠٨٠ فاذكرنا بهمتك يا فـــلان ، حتى نصبح من الأوليـاء آخر الأمر .
- وقد قال هذا الكلام أيضـــا ليس من الألم أو الحرقــة ، مثل نعسان تحدث هراء ثم نام .
  - فلا محيص قط من قوت العيال ، إنني أقوم مرغما بالكسب الحلال .
  - أى حلال ، يا من صرت من أهل الضلل ، إنني لا أرى حلالا سوى دمك
- فهو ذو وسيلة " للبعد " عن الله ، ولا وسيلة له عن القوت ، وحيلته عن الدين ، لا عن الطاغوت .
- ٣٠٨٥ فيا من لا صبر لك عن الدنيا الدنية ، أى صبر لديك عن " نعم الماهدون " ؟
  - ويا من لا صبر لك عن العز والنعيم، كيف صبرك عن الله الكريم ؟

<sup>(</sup>١) ج/٥- ٣٩٠:- وإن تحملك ، قلت : عاجز ، وإذا تحركت فيه الغيرة ، قلت : مندفـــــع .

- ويا من لا صير لك عن الطاهر والدنس ، كيف صبرك عن الذي خلقهما ؟(١)
- فإين مثل الخليل الذي خرج من الغار ، وقال : أهذا رب ؟ أين الخالق ؟ حذار - وأنا لن أنظـــر إلى العالمين ، ما لم أر لمن هذان المجلســان .
  - ٣٠٩- ويدون مشاهدة صفات الله ، إن أكلت الخبر ، لغص به حلقى .
  - فكيف أهنأ بلقمة دون مشاهدتـــه ؟ ودون مشاهدة وروده وروضتــه . ؟
- ومن الذي يأكل من هذا الماء والطعام لحظمه واحدة إلا على رجهاء الله ؟ اللهم إلا إذا كان من البقر والحمر ؟
- وذلك الذي هو كالأتعـــام بل هم أضل ، وإن كان شديد المكر ، إلا أنه نتن الإبط .
- · فمكره منقلب ، كما صار هو منقلبا ، وعمره القصير قد إنتهى ، وقد دنا أحلام .
- ٣٠٩٥ وموضع فكره قد إنثلهم ، وخرف عقله ، وانتهى عمره ، وليس معه شيء ، كحرف الألف .
- وكل من يقول: إنني أفكر في هذا الأمــر ، يكون هذا كله من حيل النفس أبضا.
  - وكل من يقول: إنه غفور رحيه ، ليس ذلك إلا من حيلة النفس اللئيمة .
- ويا من مت غما قائلا: البد خالبة من الخبز ، إذا كان غفورا رحيما ، فلم هذا الخوف ؟

<sup>(</sup>١) ج/٥--٢٩٠- ويا مسن الاصلير الله عن العليال والزوجة ، كيف تصير عن الحي ذي المنن ٢٠- ويا من الاصلار الله عن الماء الكثر ، كيف تصلر على غضب الله ٢ - ويا من تقول أن الله سوف يغفر الله ، إعلم أن هذا هو خداع الغول لك .

#### شكوي رجل شيخ لطبيب من أمراضه وجواب الطبيب عليه

- قال شيخ لطبيب : إنني في عذاب من وجع في رأســـي .
- ٣١٠٠ قال : إن ضعف الدماغ هذا من الشيخوخـــة ، قال لــه : وعلى عيني وسم من الظلمة .
- قال : من الشيخوخة أيها الشيخ المعمر ، قال : إن ظهري يؤلمني الما شديدا .
  - قال : من الشيخوخــة ، أيها الشيخ الضعيف ، قال : وأنا لا أهضم ما أكلت
- قال : ضعف المعدة أيضـا من الشيخوخة ، قال : أشعر بضيـق عندما أتنفس .
- قال : أجل ، إحتباس في النفس ، عندما تحل الشيخوخة ، تحل معها مائتا علية . (١)
- ٥٠١٠٥ قال: أيها الأحمق ، هل سمرت على هذه العبارة ؟! وهل هذا هو كل ما تعلمته من الطب فحسب ؟
  - أيها الأحمق ، ألم يعلمك عقلك هذه المعلومة ، أن الله خلق لكل داء دواء ؟ .
- وبقيت أيها الحمار الأخمق على الأرض من قلة بضاعتك ، كالحمار من قصر قدميه ؟

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٠٤: قال : لقد قلت شهوتي دفعة واحدة ، قال : من الشيخوخة هذا العجز . - قال : لقد وهنت قدمي وعجزت عن السير، قال : من الشيخوخة ، هي التي أقعنتك في عقر دارك . - قال : صار ظهري كالقوس محنيسا ، قال : من الشيخوخة هذا الألم والعناء . - قال : لقد أظلمت عيني أيها الحكيم ، قال : من الشيخوخة ، أيها الرجل الحليم .

- فقال له الطبيب : يا من بلغت الستين من العمر ، هذا الغضب وهذه الحدة أيضا من الشيخوخة .
- ما دامت كل أوصالك وأعضائك قد ضعفت ، صار صبرك وضبطك لنفسك ضعيفين .
- ٣١١٠ فهو لا يتحمل كلمتين ، ويصرخ منهمــا ، ولا طاقة عنده لجرعة واحدة ، فيتقيأهـا .
  - هذا ، اللهم إلا الشيخ الثمل من الحق ، فإن في باطنه حيساة طيبة .
- فهو في ظاهره شيخ ، وفي باطنه صبيب ، فما بالك بذلك النبي ، وذلك الولى ؟
- وإن لم يكونا ظاهرين أمام كل طيب وشرير ، فما هذا الحسد من الأخساء لهم ؟
- وإن لم يكونوا يعرفونهم علم اليقين ، فما هذا البغض والكيسد والحقد ؟ ٥٠ ٣١ وإن كانوا يعلمون الجزاء يوم القيامة ، كيف كانوا يضربونهم بالسيف البتار .
  - انه يضحك في وجهك ، فلا تنظر إليه هكذا ، فإن مانة قيامة مختفية داخله .
  - والجحيم والجنة هي كل أعضائه، وكل ما تفكر فيه، هو فوقه.
    - فكل ما تفكر فيه قابل للفناء ، وما لا يتأتى في فكر ، هو الله.
- فمن أى شيء التوقح على باب هذه الدار ، ما دام من المعلوم من هو داخل الدار .

- ٣١٢٠ إن البلهاء يقومون بتعظيم المسجد، لكنهم يجدون في جفاء أهل القلوب.
  - وذاك مجاز ، وهذه حقيقة أيها الحُمُر ، فلا مسجد إلا بواطن الرؤســــاء .
- والمسجد الذي هو بواطن الأولياء ، موضع سجود الجميع ، ففيه الله.
  - وما لم يتألم قلب رجل الله ، لما فضح الله قرنا قط .
  - كانوا يقصدون قتال الأنبياء ، لقد رأوهم جسما ، وظنوهم من البشر .
- ٣١٢٥ وفيك أخلاق اولئك السابقين ، فكيف لا تخاف أن يحيق بك ما حاق بهم ؟!(١)
  - وما دامت هذه الأمارات فيك ، وما دمت منهم ، أنى لك النجاة ؟

# قصة جما وذلك العبي الذي كان ينوم أمام ونازة والصده

- كان أحد الصبيان أمام نعش أبيه ، ينوح بحرقة ، ويلطم رأسه.
- صائحا: يا أبى ، إلى أين يحملونك آخــرا ؟ ألكي يدسوك تحت التراب ؟
  - يحملونك إلى منزل ضيق وعذاب ، ولا فيه سجاد ، ولا فيه حصيب .
- ٣١٣٠ ولا مصباح في الليل ، ولا خبز في النهار ، ولا فيه رائحة طعام ، ولا أثر لـــه .
- ولا بابه معمور ، ولا طريق إلى سقفه ، ولا جار له ، يكون ملجأ وظهيرا
- وعينك التي كانت موضع قبل الخلق ، كيف تصير في منزل ما عمياء مظلمية ؟!

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣٠٤:- إن عادة هؤلاء الجعودين فيك ، فلا يأتينك الدلو مرة واحدة من البئر سليمــــــا .

- منزل لا أمان فيه ، ومكان ضيق ، إذ لا وجـــه يبقى فيـــه ولا لون .
- وعلى هذا النسق ، أخذ يعدد أوصاف الدار ، وهو يسوق الدمع الدامي من عينيه .
- ٣١٣٥ فقال جحا لأبيسه: يا عظيم القدر ، والله انهم ليحملون هذا الى منزلنا .
  - فقال الأب لجحا: لا تكن أبله ، فقال: يا أبي ، إسمع الأمارات .
- إن هذه الأمارات التي قالها واحدة بعد الأخرى ، هي أوصاف منزلنا ، دون شك ولا ريب .
- فلا حصير فيه ، ولا مصباح ، ولا طعلمام ، ولا بابها معمور ، ولا صحن لها ، ولاسقف .
- وعلى هذا النمط ، فإن لديهم على أنفسهم مائة علامة ، لكن متى يرونها ، أولنك الطغـاة .
  - ٠٤١٣- ودار ذلك القلب الذي يبقى بلا ضياء من شعاع شمس الكبرياء ؛
- ضيقـــة مظلمة كأنها روح اليهــودي ، ولا زاد " فيها " من مذاق السلطان الودود .
  - فلا في ذلك القلب سطع نـــور الشمس ، ولا إنساع ساحته ، فتح باب .
  - والقبر أفضيل لك من مثل هذا القلب ، فاصعد من قبر قلبك أخسرا .
- إنك حي وابن حي ، أيها المرح المهذار ، ألا تضيق أنفاسك إذن من هذا القبر الضيق ؟
- ٣١٤٥ وأنت يوسف ، أو أنك شمس السماء ، فاصعد من هذا البئر ، وأبد وجه ك .

- ويونس قد نضج في بطن الحوت ، ولخلاصه لا بد من التسبيح .
- ، فلو لم يكن من المسبحين ، لظل بطن الحوت سجنا له إلى يوم يبعث ون
- إنه بالتسبيح قد نجا من بطن الحوت ، ، وما هو التسبيح ؟ إنه آية يوم "ألست " .
  - وإن كنت قد نسيت تسبيح الروح ، فاستمع إلى تسبيح الأسماك .
- ٣١٥٠ وكل من رأى الله ، فهو إلهي ، وكل من رأى ذلك البحر ، فهو حوت ......
- وهذه الدنيا بحر ، والجسد حوت ، والروح هي يونس ، المحجوب عن نور الصبوح .
  - فإن كان ثم مسبح ، فقد نجـا من الحوت ، وإلا هضمه ، واختفى تماما .
- وأسماك الروح كتــــار في هذا البحر ، وأنت لا تراهـــا ، لأنك أعمى ، أيها المسكين .
  - إنها تحف بك ، تلك الأسماك بعينها ، فافتح عينيك حتى تراها عيانــــا .
- " ٣١٥٥ وإن لم تكن ترى هذه الأسماك ببصـــرك ، فإن أذنك قد سمعت تسبيحها آخر الأمر .
  - والصبر هو روح تسابيحك ، فاصبر ، فالصبر هو التسبيح الحق .
- ولا تسبيح آخر قط له هذه الدرجـــة ، فاصبر ، والصبر مفتـــاح الفرج .
- والصبر كأنه جسر الصسراط ، وفي نهايته توجد الجنة ، وكل حسن اء ، معها حارس" قبيح .
- وما دمت تهرب من الحارس ، فلا وصال ، ذلك أن الحارس لا ينفصل عن الحسناء .

- ٣١٦٠ وأى علم لك بلذة الصبر يا هش القلب ، خاصة الصبر من أجل هذه الحسناء المنسوبة إلى مدينة شكَ ... ل.
- ولذة الرجـــل تكون من الغزو والكـــر والفر ، أما المُخنث النته من الذُكَــر .
- فلا دين عنده ولا ذِكر إلا الذُكسر ، وفكره دائم الما يحمل السي السي أسف السي .
  - فإن تسامق حتى الفلك ، لا تخف منه ، فقد تعلم درس عشق المسقل .
  - إنه يسوق نحــو السَّفل القرس ، مهمـا يحرك نحو العلو الجرس .

### 

- وجد ماردُ' قبيح صبيا وحده ، فشحب وجهد الصبي خوفها من أن يهاجمه.
  - فقال له : اطمئن يا جميل .... ، فإنك أنت الذي ستكون فوق .... .
- وأنا وإن كنت مهول " المنظر "، اعلم أني مخنث ، فاركبني كما يُركب البعير، وداوم على السوق .
- فالصورة صورة رجال ، وهذا هو المعنى ، في ظاهره أدم ، وفي باطنه الشيط\_ان اللعين .
- ٣١٧٠ وأنت تشبيه الطبل أيها الضخم كقوم عاد ، التي كانت الريح تدق عليه بذلك الغصن .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٧٤: - فافهم هذه الكلمات جيددا ، وإن لم تعرفها ، استمع إليها بما يليق بطبعك .

- فاضـاع تعلب صيده أدراج الرياح ، من أجل طبل كقربة مليئة بالريح.
- وعندما لم ير في الطبل سمنة ، قال : إن خنزيرا أفضل من هذه القربة الفارغة .
- والثعالب تخاف من أصوات الطبول ، لكن العاقل يظل يقرعها ، حتى تلزم الصمت .

# قصة رامِ بالسمام وخوفه من الغارس الذي كان يسير في الغابسة

- كان أحد الفرسان مسلحا وذا مهابية ، يتجول في الغابة على جواد أصيال .
  - ٣١٧٥ فرآه رام بالقوس ماهـر ، ومن الخوف ، شـد القوس ؛
- حتى يرميسه بسهم ، فصاح به الفارس : إنني ضعيف ، وإن كنت ضخم الجسسد .
- حذار ، حذار ، ولا تنظر إلى ضخامتي ، فإنني أقل عند الحروب من امرأة عجوز .
  - قال له : إمض ، فقد أحسنت القول ، وإلا أصميتك بسهم خوفا على نفسى .
- وكثير من الأشخاص فتلتهم آلة الحرب، والسيوف في قبضاتهم، لانعدام .
- ٣١٨٠ وإن لبسبت أنت سلاح أمثال رسبتم ، فقد ضباعت روحك ، عندما لا تكون روح رجل .
- فاجعل الروح درعا ، ودعك من السيف يا بني ، وكل من يكون بـلا رأس ، يأخذ رأسا من هذا المليك .

- فسلاحك ذاك حياتك ومكرك ، تولد منك ، و آذى روحك .
- وما دمت لم تتنفع أدنى نفع بهذه الحرب ل فاترك الحيلة ، حتى تأتيك الدول .
- وما دمت لم تأكل ثمرة في أى لحظة من فنك ، فاترك الفن ، وداوم على الطلب من رب المنن .
- ٣١٨٥ وما دامت هذه العلوم ليست مباركة عليك ، اجعل من نفسك أحمق ، وتجاوز الشؤم .
  - ومثل الملائك ـــة قل: لا علم لنا يا إلهي إلا ما علمتنــــا .

# قصة الأعرابي ووضعه الرمل في جوال وملامة ذلك الحكيم له

(١)

- حمّــل أعرابي بعيرا جوالين ضخمين مليئين بالحب .
- وتربع هو فوق هذين الجوالين ، فجاذبه الحديث رجل مغرم بالمسامرة .
- -حدث عن الموطن ، وجره في الحديث، ومن ذلك الحديث ، والسؤال" عن الأحوال" ثقب كثيرا من الدرر.
  - ٩٠ ٣١٩- ثم قال له : بم ملأت هذين الجوالين ؟ حدثتي بصدق عن الأحوال .
  - قال : إن في أحد جوالي قمحا ، وفي الآخر رمل لا يقتات به الناس .
  - قال : فكيف حملت إذن هذه الرمال ؟ قال : حتى لا يبقى هذا الجوال وحده .
    - قال : ضبع نصف القمح الموجود في ذلك العِدل الآخر ، وهذا أفضـــل .
- حتى يخف سواء الجوال والبعير، قال: ألا فلتهنا، أيها الحكيم المحترم الحر.

<sup>(</sup>١) ج/٥-٤٤٦- إستمع إلى حكاية يا صلحب القول ، بين العقل وجهل الفضولي .- وليس للحيلة والمكر نفع في هذا الطريق ، وكل ممن صار مغرورا بالعقل فهو أحمق .

- ٣١٩٥ مثل هذا الفكر الدقيق والرأى الصائب ، وأنت هكذا عريان ، ماش على قدميك في نصب ؟
  - وأشفق على الحكيم ، وعزم على أن يركبه البعير ، هذا الرجل الطيب .
  - ثم قال له: أيها الحكيم حلو الحديث ، أذكر لي أيضا نبذة عن أحوالك ؟
- بمثل هذا العقل والكفاية التي لديك ، أأنت وزير أو ملك ؟ ، أخبر نــــي بالصدق .
  - قال : لست أيهم ا ، إنني من العامة ، فانظر إلى هيئتي ، وإلى ثوبي .
- ٣٢٠٠ قال : كم لديك من الإبل والبقر ؟ قال : لا هذا ولا ذاك ، فلا تفتش عن "أمورنــــــا".
- قال : لعل إذن لديك بضاعة في الحانوت ، فكم تبلغ ؟ قال : من أين لنا دكان أو مكان ؟
- قال : لأسال إذن عن المال السائل ، كم لديك منه ؟ فأنت تسير وحدك ، ونصيحتك محبوبــة .
- وكيمياء تبديل النحاس إلى ذهب معك ، ولك من العقل والمعرفة طبقة فوق طبقة .(١)
- فقال: والله يا وجسه العرب ، لا يوجد في كل ما أملك ما يكفي قوت ليلتي ٥٠٣٠ إلى أسعى حافي القدمين عارى الجسد ، وحيثما يعطيني أحد رغيف ، أمضى إليسه .
  - وايس لي من هذه الحكمة والفضل والفن ، إلا الخيال ووجع الرأس.
- فقال له الأعرابي: ألا فلتمض بعيدا عني، حتى لا يمطر شؤمك فوق رأسى .

- واحمل عني هذه الحكمة المشنوم...ة بعيدا ، إن نطقك شؤم على أهل الزمن أو فامض إلى تلك الناحي...ة ، والأمض أما إلى هذه الناحية ، أو تقدم في طريقك ، والأتقهة أسا.
- - فحمقي إذن حمق مبـــارك ، فإن قلبي ذو زاد ، وروحي ذات وقــاء .
    - وإذا أردت أنت أن يقــل شقاؤك هذا ، فجاهد لكى تقل عنك الحكمة .
- وحكمة الدنيـــا تزيد في الظن والشك ، وحكمة الدين تحمل إلى ما فوق الفلك .
- ٣٢١٥- والطالحون الخبشاء في آخر الزمان ، يرون أنفسهم أعلى من السابقين .
- ومعلمو الحيل محترقو الأكباد ، في تعلم أمثال هذه الأفعال والحيال .
- وذروا الصبر والإيشـــار وسخاء النفس والجود أدراج الرياح ، وهي الأكسير الواهب للنفـــع .
  - والفكر هو ذلك الذي يفتح طريق الله والطريق هو الذي يتقدم فيه ملك .
- والملك هو ذلك الذي يكون ملكا من ذاتـــه ، ولا يكون ملكا بالخزائن والجنـــد .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٤٤٧- وابن وضعى الرمل في جوال والقمح في جوال ، افضل من حكمتك أبيها العبين .

# • ٣٢٢ - حتى تبقى ملوكيت بسرمدية ، كعز ملك الدين الأحمدي (١). كان المحمدي على شاطيع البحر

- مثلمـــا ورد عن إبراهيم بن أدهم ، أنه جلس على شاطيء البحر ، بعد أن قطع طريقـــا .
- كان يخيط خرقته ذلك السلطان للروح ، فجاء أحد الأمراء إلى ذلك المكان فجأة .
  - وكان ذلك الأمير من أتباع الشيخ ، وعرف الشيخ ، فسجد لتوه .
  - وتحير في أمر الشيخ وفي أمر خرقتـــه ، وتغيرت سحنته ، وتبدل خلقه .
- ٣٢٢٥ أنه قد ترك مثل ذلك الملك الواسم ، واختار ذلك الفقر الذي يثير القيل والقال .
  - لقد ترك ملك الأقاليم السبعة ، ويخيط الخرقة بالإبرة ، كأنه الشحاذ .
  - وأدرك الشيخ ما يفكر فيه ، فالشيخ كالأسد ، والقلوب أجمتــــه .
- إنه سيـــار في القلوب كأنه الخوف والرجاء ، ولا تخفى عليه أسرار الدنيـا .
- فاحفظوا قلوبكم يا من لا حاصل من ورائكم ، في حضور حضرات أصحاب القلوب .
- ٣٢٣٠ والأدب عند أهل الجسد يكون على الظاهر ، لأن الله ساتر" عليهم الباطن .
  - وعند أهل القلوب الأدب في الباطن ، لأن قلوبهم مطلعة على السرائر .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٤٤٧:- وليس لشرعه زوال حتى القيامة ، وصار – فيماعدا ملكه تعالى – عينا للكمال .

- وأنت على العكس ، تـأتي إلى العميان منتبها من أجل الجاه ، وتجلس في موضع الأكدام .
  - وأمام المبصرين تترك الأدب ، فصرت من ذلك لنار الشهوة الحطب .
- فما دمت لا تملك الفطنة ونور الهدى ، فهيا داوم على صقل وجهدك من أجل العميان .
- ٣٢٣٥ وأمام المبصرين ، لوث وجهك بالحدث ، وداوم على الدلال مع مثل هذا الحال النتن .
  - وألقى الشيخ بالإبرة سريعا في البحر ، ثم طلب الإبرة بصوت عال .
- فأطلت منات الآلاف من الأسماك الإلهيسة ، وفي فم كل سمكة لهرة ذهييسة .
  - أطلت برؤوسها من بحسر الحق ، قاتلة " خذ أيها الأمير إير الحق .(١)
    - فالتفت إليه وقال " أيها الأمير ، أملك القلب أفضل أو الملك الحقير ؟
- ٣٢٤٠ وهذا هو الأثر الظاهر ، وهذا لا يعد شيئا قط ، فانتظر حتى تمضي إلى الباطن وتـــرى .
- إنهم إنما يحضرون إلى المدينة غصنا من البستان ، فمتى يحملون الحديقة والبستان كلها إليها
- وبخاصة تلك الحديقة التي يعد الفلك ورقة واحدة منها ، بل هي اللب والعالم كله بمثابة القشر.

<sup>(</sup>١) ج/٥-٢٥٧: قال : يا إلهي ، بل أريد ابرتي ، فاعطني من فنك علامة صادقة .

- وألا تخطو خطوة واحدة نحو ذلك البستان ، فابحث عن قوة الشامة ، ودعك من الزكام .
- حتى تصبح هذه الرائحة جاذبة لروحك ، حتى تصبح تلك الرائحة نورا لعينيك ٥٣٢٤ لقد قال يوسف بن يعقوب النبي، من أجل الرائحة : ألقوه على وجه أبي. ومن أجل هذه الرائحة قال أحمد دائما في العظات ، جعلت قرة عيني في الصلاة .
- والحواس الخمسة كلها متصلة ببعضها ، ذلك أنها كلها إنبعثت من أصـــل واحد .
- وقوة الحاسة الواحدة تكون قوة للحواس الباقية ، وتكون كل واحدة لما تبقى ساقيـــة .
  - ورؤية العين تزيد في العشق ، والعشق يزيد في البصر الصدق .
- ٣٢٥- والصدق يصبح يقظة لكل حاسة ، والذوق يصبح مؤنسا للحواس . بداية إستنارة العارف بالنور الناظر للغيب
  - عندما تفك حاسة في السلوك قيرودها ، تتبدل كل الحواس الباقيرة .
- وعندما أدركت إحدى الحواس ما هو غير المحسوسات ، صار الغيب ظاهرا لكل الحواس .
- وما دام خروف من القطيع قد قفز الجدول ، فإن القطيع كله يقفز في أثره ، من تلك الناحية .
  - فسق خراف حواسك إلى المرعى ، وارعها من " أخرج المرعى " .

- ٣٢٥٥ حتى ترعى هناك من السنبل والريم الن ، حتى تجد الطريق إلى روضة الحقيقة .
- وكل حاسة منك تصبيح نبيا للمواس ، حتى تذهب واحدة بعد الأخرى إلى تلك الجنة .
  - وتتحدث الحواس إلى حسك بالأسرار ، بلا حقيقة ولا مجاز ولا لسلن .
    - فإن هذه الحقائق قابلة للتأويلات ، وهذا التوهم أساس للتخيلات .
    - وتلك الحقيقة التي تكون من العيان ، لا يستوعبها تأويـــل موجود .
    - ٣٢٦٠ وما دام كل حس قد صار عبدا لحسك ، لا يكون للأفلاك بذ منك .
- وإذا قامت دعوى حول ملكية قشر ما ، فلمن يكون اللب ؟ لمن يكون له القشر
  - وعندما يقوم نزاع حول عدل من القش ، لمن يكون الحب ؟ أنظر إلى نلك .
- إذن فالفلك قشر ، ونور الروح لب ، وهذا واضح ، وذلك خفي ، فبلا تنزلق لهذا السبب .
  - والجسم ظاهر والروح خلقت خفية ، والجسم كالكم ، والروح كالهد .
- ٣٢٦٥ ثم إن العقل أكثر خفاء من الروح ، فالحس يتخذ طريقه إلى الروح بشكل أسرع .
  - ترى حركته ، فتعلم أنه حي ، لكنك لا تعلم أنه ممتلىء ' بالعقل .
- حتى تبدر منه تصرفات متزنـــة ، وبالمعرفة تجعل حركة ما ، النحاس ذهيـــا .
  - ومن ذلك تناسب أفعال اليد ، يجعلك تفهم أن هناك عقلل .
  - وروح الوحي أكثر خفاءً من العقل ، ذلك أنها غيبية ، ومن ذلك الصوب .

- ۳۲۷۰ وعقل أحمد لم يصبح خافيا على أحد ، لكن روح وحيه ، لم تصبح مُدركة لكل روح .
- ولمروح الوحي حركات مناسبة لــــه ، ولا يدركها العقل ، فهي عزيزة نادرة
  - حينا يراها جنونا ، وحينا يتحير ، ذلك أنه متوقف على ما هو عليه .
- مثل تلك التصرفات التي كانت مناسبة للخضر هي ، وكان عقل موسى هي عن رؤيتها قاصـــرا .
  - كانت تبدو غير معقولة أمام موسى عيد ، لأنـــه لم يكن له حاله .
- ٣٢٧٥ وعقل موسى عندما يصبح مقيدا في الغيب ، فما بالك بعقل فأر أيها الميجل .
- والعلم التقليدي يكون من أجل البيع ، وعندما يجد المشترى ، يتهلل بالفرحة .
  - ومشتري العلم التحقيقي هو الحق ، وسوقه دائمـــا في رواج .
- لقد أغلق شفتيه ، وهو ثمل بالبيع والشراء ، فالمشترون بلاحد ، لأن " الله إشترى " .
- ومشترى درس آدم هو الملاك ، فهو المأذون له بدرسه ، لا الشيطان ، ولا الجنى .
- ٣٢٨٠ و آدم ب " أنبئهم بأسمائهم " ملق للدرس ، وهو شارح الأسرار الحق شعرة بشعرة .
- وذلك الشخص الذي يكون قصير النظر ، هو غريقٌ في التلون ، و لا تمكين عنده .
- ولقد سميته فأرا ، ذلك أن موضعه في التراب، والتراب يكون للفار مكانا للمعاش

- إنه يعرف الطرق ، ولكن تحت التراب ، وفي كل ناحية ، قام بشق التراب .
- والنفس الفارية ، ليس لها من قناعة إلا اللقمة ، والفار يُعطى عقلا بقدر حاجته.
- ٣٢٨٥ وذلك أن الإله العزيز لا يهب أحدا قط شيئا قط ، إلا عن حاجة
  - فلو لم تكن بالعالم حاجة إلى الأرض ، لما خلقها رب العالمين قط.
- وهذه الأرض المضطربة في حاجة إلى الجبل ، ولولم تكن الحاجة موجودة ، لما خلقه شديد العظمة .
  - وإن لم تكن ثم حاجة إلى الأقلاك أيضا ، لما خلق الأقلاك السبعة من العدم .
    - والشمس والقمر وهذه الكواكب ، متى كانت تبدو عيامًا إلا لحاجـــة ؟
- ٣٢٩- إذن ، فإن وهق الموجودات هو الحاجهة ، وبقدر الحاجة ، يوهب المرء الأداة والآلة .(١)
- ومن ثم ، فلترد في حاجتك أيها المحتاج سريعا ، حتى يمور بدر العطاء بالكرم .
- وهؤلاء المتسولون على الطريق ، كما أن كل المبتلين ، يبدون حاجتهم للحق .
- من عمى وشلل ومرض ووجسع ، حتى تتحرك من هذه الحاجة شفقة البشير .
- فهل يقول أحدهم أبدا: أيها الناس ، أعطوني خبزا ، لأن عندى مالا ومخزنا ومائدة ؟!!
- ٣٢٩٥ والحق لم يخلق للفار الأعمى عينين ، ذلك لأنه لا حاجة به للعينين ليرتزق .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٥٤: ومن ثم عندما صارت الحاجة وهق الموجودات ، بقدر الحاجة يصل العطاء من الحق .

- وهو يستطيع الحياة بلا عين وبصـــر ، وهو فارغ من العين ، في التراب الرطب .
  - ولا يخرج من التراب إلا للسرقة ، وإلى أن يطهره الله من تلك السرقة .
  - ثم يجد من بعدها جناحا ، ويصبح طائرا ، ويمضى كالملائكة صوب الفلك .
    - وفي روضة شكر الخالق ، يطلق كل لحظة مائة لحن ، مثل البلبل .
- ٣٣٠٠ قائلا: يامن خلصتني من الصفات القبيحة ، ويا من جعلت جحيما حنسة .
  - وفي شحمة ، وضعت أنت النور ، ووهبت السمع لعظمة ، أيها الغني .
- وأية علاقـــة لهذه المعاني بالجسم ؟ وأية علاقة لفهم الأشياء بأسمائهـــا ؟
- - إنه سيار ، وأنت تقول إنه متوقف ، وهو مسرع ، وأنت تقول إنه عاكف .
- ٣٣٠٥ فإن لم تكن ترى سير الماء من الشقوق ، فما هذا القذى الذي يتوالى عليه أو لا يأول ؟
  - وقذاك هو صعور الفكر ، وأولا بأول ، تصل الأشكال البكر.
- وفوق ماء الفكر وجدوله ، عند مسيره ، لا يكون بلا قدى ، مستحسن ومستهجن .
  - والقشور الطافيـــة على هذا الماء ، مسرعة من ثمار حديقة الغيب .
- فابحث عن لباب القشور في البستان ، ذلك أن الماء يأتي من البستان إلى الجدول .
- ٣٣١- وإن لم تكن ترى سير ماء الحياة ، فانظر إلى الجدول ، وإلى هذا السير للنبات .

- وعندما يأتي الماء في الممر بشكل أغزر ، فإن قشور الصور ، تمضي عليه بسرعة أكثر .
- وعندما يصبح هذا الجدول في أقصى سرعة له ، فإن الحزن لا يستقر في ضمائر العارفين .
- وعندما يكون في غاية الإمتلاء والسرعة ، فإنما لا يُستوعب فيه إلا المساء طعن غريب في شيخ وجواب مريد الشيخ عليسه
- لقد أخذ أحدهم يكيل التهم لأحد المشايخ ، قائلا : إنه سيء وليس على طريق الرشاد .
- 9 ٣٣١٥ و هو شارب للخمر مزور خييث ، فكيف له أن يكون مرشدا للمريدين ؟ فقال له أحد المريدين " إنتبه إلى الأدب ، فليس بالأمر اليسير مثل هذا الظن بشأن الكبار .
- وليكن " ما تقول " بعيدا عنه وعن أوصافه ، وإن صافيسه لا يكدره سيسل .
- فلا تختلق مثل هذا البهتـان على أهل الحق ، فهذا هو خيالك ، فخض في موضوع آخر .
- أً ٣٣٢- فهو ليس " دون القلتين " ، وليس بالحوض الصغير ، حتى يمكن لقطرة المدينة " أن تجعله غير طاهر .
- فلم یکن ثم ضرر من النار علی إبراهیم علیه ، وکل من کان " تابعا" للنمرود ، قل له : خف منها .

- والنفس كالنمرود ، والخليل العقل والروح ، والروح في عين " المشاهدة" ، والنفس " باحثة " عن الدليل .
- - وليس للواصلين سوى عين ومصباح ، فهم فارغون من الدليل والطريق .
- ٣٣٢٥- وإن تحدث عن الدليل ذلك الرجــل الواصل ، فقد تحدث من أجل فهم أصحاب الجدال .
- ومن أجل الطفل الصغير ، يقوم الأب بالمناغاة ، وإن كان عقله محتويا على هندسة الكون .
- ولا يقل فضل الأستاذ ، ولا ينال من علوه ، حتى إن درس " الألف لاشيء عليها " .
  - فإنه من أجل تعليم ذلك المعقود الفم ، ينبغي عليه الخروج عن لغته هو .
    - وينبغي عليه الدخول في لسانه ، حتى يتعلم منه العلم والفن .
- ٣٣٣٠ ومن ثم فإن كل الخلق بمثابة أطفال .... ، وهذا لازم الشيخ عند إسداء النصح .
- لا تعرض نفسك على السيف البتـــار ، وحذار ، لا تدخل في خصومة مع الملك والسلطان .
  - والحوض إن طامن البحر ، فإنه إنما يقتلع نفسه من أصل وجوده .
    - وليس ثم بحر لا شاطيء له ، ثم يتكدر من جيفتك .
  - ٣٣٣٥ وللكفر حد وقياس ، لكن فاعلم ، أنه لا حد للشيخ ، ولا لنور الشيخ .

- والمحدود قان أمام ما لاحد له ، وكل شيء غير وجه الله إلى قنسماء .
- ولا كفر ولا ايمـــان حيثما يكــون ، ذلك أنه لب ، وهذان الإثنان لون وكشر .
- وهذه الأنواع من الفناء صارت حجابا على ذلك الوجسه ، مثل مصباح أخفي تحت طست .
- ومن ثم فالرأس الموجودة على ذلك الجسد حجاب على تلك الناحية ، وفيها تكون رأس الجسد كافرة .
- ٣٣٤٠ فمن هو الكافر ؟ إنه المغافل عن ايمان الشيخ ، ومن هو الميت ؟ إنه الجاهل بروح الشيخ .
  - والروح لا اختبار لها إلا بالوعى ، وكل من زاد وعيه ، زادت روحـــه .
    - وأرواحنا أسمى من أرواح الحيوان ، مم؟ لأتها ذات وعي أكتـــــر .
- ومن ثم فأرواح الملائكة أسمى من أرواحنـــا ، ذلك أنها منزهة عن الحس المثنرك .
- وارباب القلوب أرواحهم أسمى من أرواح الملائك ، فدعك من التحيير .
- ٣٣٤٥ ومن هنا صار آدم موضعا لسجودهم ، فإن روحه أسمى من وجودهم.
  - وإلا فإن الأمر للأفضل بالسجود لمن هو دونه ، لا يكون أمرا مناسبا .
    - وكيف يقبل عدل الخالق ولطف ، أن تسجد وردة أمام شوكة ؟
- والروح عندما صارت ساميــة ، قد جاوزت المنتهى ، وصارت مطيعة لها أرواح كل الأشيــاء.

- من طير وأسماك وجن وبشر ، ذلك أنها في ازدياد ، وهم في نقصان .
- ٣٣٥٠ وتصير الأسماك صانعة لإبر خرقته، والخيوط تابعة للإبــــر .

#### بقية قصة إبراهيم بن أدهم على ساحل البحر

- وعندما رأى الأمير نفاذ أمر الشيــخ ، حل به من مجيء الأسماك وجد .
- وقال: آه ، الأسماك على علم بالمشايخ ، ألا شاه ذلك العقل الملعون من العتبة
- الأسماك عارفة ' بالشيخ ، ونحن مبعدون ، ونحن " محرومون " من هذه الدولة أشقياء ، وهم بها سعداء
  - وسجد ، ومضى باكيا مهدم الله ، وصار مجنونا بعشق فتح ذلك الباب .
    - ٣٣٥٥ إذن ففيم أنت أيها المتوقح ، ومع من نزاعك وحسدك ؟
    - -إنك لتداعب ذيل أســـد ، وتقوم بحملة تركيــة على الملائكــة .
- فأى سوء تتحدث به عن الخير المحض ؟ حذار ، وإياك أن تعد خفض " جناحه " تر فعا .
- فمن هو الشرير ؟ إنه النحاس المحتاج المهان ، ومن هو الشيخ ؟ إنه كيمياء" التبديل " التي لاحدود لها.
- والنحاس إن لم يكن قابلا للكيمياء ، فإن الكيمياء لم تصبح قط من النحاس نحاسا .
- ٣٣٦٠ ومن هو الشريـــر ؟ عاص فعله كالنار ، ومن هو الشيخ ؟ إنه عين بحر الأزل .
  - ودائمـــا ما تخوف النار بالماء ، ومتى خاف الماء قط من اللهيب ؟
  - فهل تبحث عن العيوب في وجه القمر ؟ وفي جنة ، أتقوم بجمع الشوك ؟
    - وإن دخلت الجنة يا طالب الشوك ، فلن تجد شوكة واحدة فيها سواك .

- وهل تُغطى الشمس بقطعة من الطين ؟ وهل تبحث عن شق في بدر كامل ؟ ٣٣٦٥- والشمس التي تشرق " بطلعتها " على الدنيــــا ، أتى لها أن تختفي من أجل خفاش ؟
- والعيوب إنما صارت عيوبا لأن المشايخ رفضوها ، والغيوب إنما صارت غيوبا ، غيرة منهم .
- وأنت ، وإن كنت بعيدا عن خدمة الشيخ فكن رفيق ، وجد في الندم ، وكن إليه مسرعا.
- حتى يصل إليك نسيم من ذلك الطريق ، فكيف تسد "طريق" ماء الرحمة حسم ال
- وإن كنت شديد البعد ، فداوم على تحريك ذيلك ، "حيثما كنتم فولوا وجهكم " ٣٣٧٠ و عندما يسقط حمار" في وحل من إسراعه الخطو ، يتحرك لعظة بعد أخرى عازما القيام .
- ولا يسموى المكان من أجل الإقامة ، فإنه يعلم أن هذا ليس موضع المعاش
- فهل كان إحساسك أقل من إحساس الحمار ؟ بحيث لم يقفز قلبك من هذه الأوحـــال .
- وتقوم بالتأويل " والأخذ" بالرخصة و"أنت " في الوحل ، ذلك أنك لا تريد أن تصرف عنه قلبك .
- قائلا: هذا يجوز لي ، فأنا مضطـــر ، والحق من كرمه ، لا يؤاخذ عاجزا قائلا: هذا عينه هو ما أخذك مثل الضبع الأعمى ، وأنت من الغرور لا ترى هذا الأخذ .
- فإنهم يقولون : هذا ليس موضع الضبع ، ابحثوا في الخارج ، فهو ليس في الغار .

- وهم يقولون هذا وهم يضعون عليـــه القيد ويحصرونه ، وهو لا يفتأ يقول : إنهم غير منتبهين إلى .
- فإذا كان هذا العدو عالما بأمري ، فمتى كان يصيح : أين هذا الضبع ؟(١)

# إدعاء ذلك الشغص قائلًا: إن الله لا يأخذني بذنب

#### وجواب شعيب 👺 عليـــــه

- كان أحدهم يقول في عهد شعيب على: إن الله قد رأى منى كثيرا من العيثوب ؟
- ٣٣٨٠- وكم رأى مني من ذنــوب وجرائــم ، ومن كرمه لا يأخذنــي بها
  - فأجابه الحق في أذن شعيب عد جوابا فصيحا عن طريق الغيب .
- قلت : لقد إرتكبت كثيرا من الذنوب ، ومن الكرم ، لم يأخذني الإلـــه بجرمى .
- إنك تتحدث حديثا معكوسا ومقلوبا أيها السفيه ، يا من تركت الطريق ، وسلكت التيه .
  - إنني آخذك كثيرا وأنت غافل ، وبقيت في الأغلال من الرأس إلى القدم .
  - ٣٣٨٥ وصدأك عليك أيها القدر الأسسود ، قد جعل ملامح باطنك فاسدة .
- وتجمع الصدأ على قلبك فوق كثير من الصدأ ، حتى صار أعمى عن الأسرار
- وإن حط " كل " هذا الدخــان على قدر جديد ، فإن أثره يبدو ، ولوكان مثقال ذرة .
- ذلك أن كل شيء يبدو بضده ، ويصبح ذلك الأسود مفتضحا على "شيء" أبيض .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣٠٥: حتى يقيدوه ويخرجـــوه ، وذلك الضبع غافل عن هذه السخريـــــة .

- وما دامت القدر قد إسودت ، فمن يرى تأثير الدخان عليها سريعا ؟ 
   وما دامت الذي يكون زنجيسا ، يكون لون الصدأ والدخان من نفس لون وجهه .
- لكن الرومي إن إشتغل بالحدادة ، فإن وجهه يتلطخ ، إن تراكم عليه الدخان .
  - فيعلم سريعا تأثير الذنب ، وسرعان ما ينن قاتلا : أيها الإلسه .
  - وعندما يصر ، ويحترف السوء ، فإنه يحثو عين الفكر بالتراب .
- و لا يفكر في التوبة ثانيـــة ، فيصبح ذلك الجرم حلوا على قلبه حتى يصبح بلا دين .
- ٣٣٩٥ ويروح عنه هذا الندم والتضرع ، وقد حطت على مرآة " القلب " خمس طيات من الصدأ .
  - وأخذ الصدأ يأكل في حديد" مر أتسسه" ، وأخذ الصدأ في نحت جوهر هــــا .
  - وعندما تكتب في ورقة أكثر بياضـــا ، فإن ما كتبت يبدو مقروءا للنظر .
    - وعندما تكتب فوق ورقة مكتوبية ، لا نُفهم ، وتكون قراوتها خطأ .
- فإن سوادا قد وقـــع على ســـواد ، وكل من الخطين صار غامضا ، ولم يعط معنى .
- ٣٤٠٠ وإن كتبت فوقـــه مرة ثالثة ، فقد سودت " الورقة " كالروح العلينة بالشر.
- إذن فما الحيلة إلا ملاذ صاحب الوسيلسة ؟ فالقنوط نحاس ، أكسيره نظرة " منه" .
- فضعوا أمامـــه أتواع يأسكم وقتوطكم ، حتى تتم لكم النجاة من الداء الذي بلا دواء .

- وعندما تحدث إليه شعيب هج بهذه النكات ، تفتح الورد في قلبه من ذلك النفس الحبيب .
  - وسمعت روحـــه وحي السماء ، فقال : إذا كان قد أخذنا ، فأين الدليل ؟
    - ٣٤٠٥ قال : يا رب ، إنه يعترض على ، ويبحث عن دليل لهذا الأخذ .
  - قال : إنني ستـــار ، ولا أفشى أسراره ، اللهم إلا سر واحد من أجل إبتلائه
    - والدليل أنني آخذه " بذنبه " ، أنه يقوم بالطاعات والصوم والدعــاء ؟
      - ومن صلاة وزكاة وغير هما ، لكن لا ذرة عنده من لذة الروح .
    - إنه يقوم بالطاعات والأفعال السنية ، لكن ليس عنده ذرة من الإلتذاذ بها .
- ٣٤١- إن طاعته لطيفة ، لكن معناها ليس لطيفا ، كالجوز الكثير ، لكن ليس فيه لب ..
- وينبغي الذوق حتى تعطي الطاعات ثمار هـــا ، وينبغي اللب ، حتى تعطي البذرة شجرة .
  - فمتى تصير بذرة بلا لب غصنا ؟ وصورة بلا روح ، لا تكون إلا خيال .
     بقية قصة طعن ذلك الرجل الغريب في الشيئ
- أخذ ذلك الخبيث يجدف في حق الشيــــخ ، ومعوج العقل دائما ما هو معـوج النظر .(١)
  - قائلا : لقد رأيته وسط مجلس ، عاريا من التقوى مفلسا منها .
- ٥ ٣٤١٠ وإن لم تكن تصدقني فانهض الليلة ، حتى ترى فسق شيخك عيانا بيانا .
  - واصطحبه ليلا إلى إحدى الكوات ، وقال : انظر إلى الفسق واللهو .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٨١٥: قاتلا : اتني على علم بأحواله القبيحة ، فهو سكير شرير فاسد الفعل .

- انظر إلى ذلك التزوير نهارا والفعق ليلا ، إنه نهارا كالمصطفى ، وليلا كمابي لهب .
  - وفي النهار صار إسمه عبد الله ، وفي الليل نعوذ بالله ، وفي يده الكأس .
- ورأى زجاجة ممتلئة في يد الشيخ ، فقال : أيها الشيخ ، أثم خداع عندك أيضا ؟
  - ٣٤٢٠ ألم نقل أنه في كأس الشراب ، يبول الشيطان عند الصباح؟
    - قال : لقد ملأوا كأسي بحيث لا يسع مثقال حبة من خردل .
  - فانظر هذا ، هل يتسع لذرة ؟ لقد سمعت هذا الكلام معوجــــا وخدعت .
- فالكأس ظاهرة ، والخمر فيها ليست ظاهرة ، واستبعد هذا " الظن " عن الشيخ الناظر إلى الغيب .
- وكأس الخمر هي وجود الشيخ أيها الأحمق ، وفيها لا يستوعب بول الشيطان ٣٤٢٥ فإنها مليئة مترعة بنور الحق ، ولقد حطم كأس الجمد ، فهو نور مطلق
  - وضوء القيمس إن سقط على حدث ، فهو نفس النور ولا يقبل الخبث .
- وقال الشيخ : إن هذا في حد ذاته لا هو بالكأس ولا هو بالخمر ، هيا ، إنزل أيها المنكر ، وانظر إليها .
  - فنزل ، ورأى أنها عسل صراح ، فعمى ذلك العدو الشقى الكدر .
- فقال الشيخ في تلك اللحظ .... المريده ، إذهب واطلب لمي خمرا أيها المبج ..... ل
- ٣٤٣٠ فإنني أعاني مرضا ما ، وصرت مضطرا ، ومن المرض جاوزت حد القدرة .
  - والميتة عند الضرورة تكون طاهرة ، وليكن تراب اللعنة على رأس المنكر .

- فطاف ذلك المريد بالحان ، ومن أجل الشيخ ، أخذ يذوق الخمر من كل دن .
  - ولم ير في أي من الدنان خمرا ، فقد تحولت دنان النبيذ كلها إلى عسل .
- قال " أيها اللاهون ، ما هذا الحال ؟! ما هذا الأمر ؟ إنني لا أرى في الدنان خمرا
  - ٣٤٣٥ وأقبل كل اللاهين إلى الشيخ ، باكيى الأعين ، يلطمون رؤوسهم .
- قاتلين : لقد جنت إلى الحان أيها الشيخ الأجل ، وكل الخمور من قدومك
   صارت عسلا .
  - ولقد بدلت الخمر من الدنس ، فبدل أيضا أرواحنا من الخبث .
  - وإن كان العالم مليئا بالدم حتى حافته ، فمتى يأكل عبد الله إلا الحلال ؟

## 

- قالت عائشة رضى الله عنها ذات يوم للرسول عيد : يا رسول الله ، إنك في السر والعلن ؛
  - ٣٤٤- حيثما تجد مكانا تقوم بالصلاة ، بينما يمشى في الدار كل نجس ودنى .
    - وبالرغم من أنك تعلم أن كل صَغلِ ملوث ، يجعل كل مكان يصل إليه نجسا .
  - قَالَ الرسول على ، إعلمي أن الحق يجعل كل نجس طاهرا ، من أجل العظام .
    - ومن هذا قان لطف الحق ، قد شهر موضع سجودي حتى السماء السابعة .
      - فحذار ، حذار ، أقلع عن حسد المعلوق ، وإلا أسبحت في الدتيا إبليس .
- ٣٤٤٥ فائه أي الشيخ إن تجرع سعا يصبح شهدا ، وأنت إن أكلت شهدا يتحول إلى سم .
  - إذ أنه قد تبدل ، وتبدل فعله ، وصار لطفا ، وصارت نال عنور الم

- ولقد حلت قوة الحق في الطير الأيابيل ، وإلا فكيف يقتل طائر" " ضئيل "
   الفيل ؟
  - ولقد قتلت بضع طويئرات جيشا ، حتى تعلم أن تلك المسلابة من الحق .
    - وإن حل بك وسواس من هذا المثال ، فاذهب واقرأ سورة الفيسل.
  - ٣٤٥- وإن قمت معه بالمراء والجدل ، أكون كافرا إن نجوت منه برأسك .

# سعب الغأر لزمام الجمل وإحساس الغأر بالفجب

#### في الفسية

- اختطف فأر حقير بكفه زمام جمل ، وسار به مراء وجدلا .
- وسار الجمل معه من خفة حمله ، فاغتر الفأر ، وقال : أنا بطل !!
- وسطع شعاع فكره على الجمل ، فقال : سأبدي لك ، فانتظر سعيدا .
- حتى أتيا إلى حافة قناة واسعة ، يصبح الغيل الضحم ضعيفا أمامها .
- ٣٤٥٥ فوقف الفار هناك وتيبس في مكانه ، فقال الجمل : يا رفيق الصحراء والجبل ؛
  - ما هذا التوقف ؟ ولماذا الحيرة ؟ أخطُ ، وانزل إلى القناة كالرجال .
    - إنك الدليل والحادي لي ، فلا نقف وسط الطريق ، ولا تستسلم .
  - قال : هذا اللماء مهول وعميق ، وأنا أخاف من الموضع الغريق ، أيها الرفيق
    - قال الجمل : فلأرّ أنا إذن هذا الماء ، ووضع الجمل قدمه فيه سريعــــا .
- ٣٤٦٠ وقال: إنه حتى الركبة أيها الفار الأعمى ، فمن أين أسقط في يدك هكذا
   وغبت عن الوعى ؟
- قال : إنه بالنسبة لك نملة وبالنسبة لنا أفعى ، فإن ثمة فرقا بين ركبة وركبة .
- فإن كان بالنسبة لك حتى الركبة ياكثير الفضل ، فقد جاوز مني مفرق رأسي بمائة ذراع .

- قال : لا تتوقح مرة أخسرى ، حتى لا يحترق جسمك وروحك من هذا الشرر .
  - وقم بالمراء مع أمثالك من الفئــران ، ومع الجمل لايكون لملفأر كلام .
    - ٣٤٦٥ قال : لقد تبت ، فمن أجل الله ، أعبر بي هذا الماء المهلك .
      - وأحس الجمل بالشفقة ، فقال : هيا ، إقفز ، واجلس على سنامي .
  - لقد صار هذا العبور مسلما لي ، وإني لأعبر بمنات الآلاف من لأمثالك .
- وما دمت لست بالنبي ، إنطلق في الطريق ، فمتى تمضي من بئر الدنيا صوب الجاه .
- وكن من الرعية ، ما لم تكن بسلط\_ان ، ولا تسق بنفسك ، ما دمت لست ملاح\_ا .
- ٣٤٧٠ وما دمت لست بالكامل ، لا تفتح حانوتا وحدك ، وما دمت لم تصر لسانا للحق ، فكن أذنا .
  - وإن تحدثت ، فكن مستفسرا ، وتحدث مع الملوك كالمسكين .(١)
    - وبداية الكبر والحقد من الشهوة ، ورسوخ الشهوة من العادة .
- وعندما صدارت الخصلة السيئة ثابتة من العادة ، فإنك تغضب على ذلك الذي يمنعك عنها .
- ٣٤٧٥ وعندما صرت آكلا للطين ، فكل من يحول بينك وبين الطين ، يكون عدوا .
- وعبدة الأوثـان عندما يطوفون حول الصنم ، يكونون أعداء لمن يقفون في طريقهم .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٨٢٥: – وما دمت لم تظفر بالحرية ، فكن عبدا ، وحذار لاتلبس الأطلس ، وكن في الخرق . – واستمع الى أنصنوا وكن صامتـــا ، وما دمت لم تصبح لسانا للحق ، فكن أذنـــــــا .

- وعندما اعتاد ايليس على الرئاسة ، رأى من حماريته أدم حقيرا .
- وقال : أثم رئيس آخر أفضل منى ؟! حتى يسجد له شخص مثلى ؟
- فالرئاسة سم ، اللهم إلا لتلك الروح ، التي تكبون موضعا الترياق من البدايسة .
- ٣٤٨٠ فالجبل وإن المتلأ بالحيات ، لا تخش شينا ، فإن في داخل الجبل مواضع مليئة بالترياق .
- ومادامت الرئاسة قد صارت نديمة لرأسك ، فكل من حط من شأتك ، يصبح خصما قديما لك .
- وعندما يتحدث أحد خلاقا لطبعك ، تتهض في داخلك لحقاد كثيرة عليه
  - وتقول : إنه يصرفني عن طبعي ، وكيف يجعل من نفسه رئيســــا على ؟!
- وما لم تكن الخصلة السيئة متمردة داخله ، كيف تشتعل نار الخلاف داخله
  - ٣٤٨٥ وذلك الذي يقوم بمداراة من يخالفه ، ويجعل لنفسه مكانا في كلبه ؟
- تكون الخصلة السيئة لم تثبت فيه بعد ، ومن العادة صدارت نملة الشهوة كالحبية .
  - فاقتل حية الشهوة في الإبتلاء ، وإلا صارت حيتك الأن تنينا .
- لكن كل إنسان يرى حيته مجرد نملية ، فاستفسر عن أمرك من صاحب قلب .
- فالنحاس لايعلم أنه نحاس ، مالم يتحول إلى ذهب ، والقلب لا يعلم أنه مفلس ، مالم يتحول إلى ملك .
- ٣٤٩- فاعرض نفسك على الأكسير كأنك النحاس ، وتحمل أيها القلب \_ الجور من محبوبك .

- ومن هو المحبوب ؟ إنهم أصحاب القلوب ، فاعلم جيدا أنهم هاربون من الدنيا كالليل والنهار .
  - وقلل العيب في ذات عبد الله ، وقال إنهام الملك باللصوصية .(١) كراهات ذلك الدرويش الذي أنهم في السفينة بالسرقة
  - كان أحد الدراويش راكبا في سفينة ، وقد جعل له تكثة من بضاعة رجل .
- وفقد هميان " مليء" بالذهب ، وكان نائما ، وفُتش الجميـــع ، ويدى لمه أيضما ؛
- ٣٤٩٥ أن يفتش ذلك الفقير النائسم ، وأيقظه صاحب المال ، لما به من حزن وقال له : لقد فقد هميان في هذه السفينة ، وفتشنا الجميع ، ولن تستطيع
- وفان له . الله فقد معينان في هذه الشفينه ، وهامنا الجمين ، وفان المنطيع . الخلاص .
  - فاخلع خرقتك ، وتعر منها ، حتى تطمئن منك أوهام الخلق .
  - فدعا قائلا : يا رب ، إن الأخساء قد إتهموا غلامك ، فأنفذ الأمـــر .
- وعندما تألم قلب الدرويش من ذلك ، أطلت برؤوسها في لحظة من كل صوب ؟
- -٣٥٠٠ منات الآلاف من الأسماك من البحر العميق ، وفي فم كل منها درة ثمينة .
- مئات الآلاف من الأسماك من البحر العباب ، وفي فم كل منها درة ، وأى درة !!
  - وكل درة منها تساوي خراج مملكة ، فهي من الإله ، ولا شريك له في ذلك .
  - فألقى حفنة من الدرر في السفينة وقفز ، وجعل من الهواء كرسيــــا وجلس .

<sup>(</sup>١) ج/٥-٣٩٠- وإن لم تكن هباءً منثورا بين من هم هباء ، إذهب إنن وكن مهانا من كل شيطــــــان .

- جلس متربعا كالملوك فوق عرشيه ، هو فوق الأوج ، والسفينة في مواجهتيم .
- -٣٥٠٥ وقال: امضيوا، لتكن المنفينة لكم، فالحق لي، وحتى لا يصحبنكم لصن شحياذ.
  - ولنر من الخاسر بهذا الفراق ، فأنا سعيد قرين للحق منفصل عن الخلق .
    - فلا هو يتهمني بالمرقـة ، ولا هو يعطي زمامي انمـام .
- فصاح ركاب السفينة: أيها الهمـــام ، من أجل ماذا أعطيت هذا المقام العالى ؟
  - قال : من الإفتراء على الفقير ، ومن ليذاء الخلق لي من أجل شيء حقير .
    - ١٥١- حاشا لله ، بل من تعظيم الملوك ، فلم أكن سيء الظن في الفقراء .
- أولئك الفقراء اللطاف حسلي الأنفاس ، الذين نزلت من أجل تعظيمهم سورة عبس .
- ذلك الفقر الذي لا يكون من العروج " على كل مكان " ، بل قائم على ألا يكون ثم شيء سوى الله .
  - وكيف أتهمهم والحق قد جعلهم أمناء على خزانة السماء السابعة .
  - فالمتهم هو النفس ، لا العقل الشريف ، والمتهم هو الحس ، لا النور اللطيف
- ٣٥١٥ والنفس سوفسطاتية مجلالة ، فداوم على قمعها ، فإنها تستكين بالقمع ،
   لا بالحجة .
- أنها لترى المعجزة ، وتتهلل في تلك اللحظة ، ثم تقول بعدها : لقد كانت خيالا
  - وإن كانت حقيقة تلك الرؤية العجيبة ، فلماذا لم تدم أمام العين ليل نهار ؟
- إنها تكون دائمة أمام عيون الأطهـــار ، لكنها لا تكون قرينة لعين الحيوان

- فإن ذلك الشيء العجيب يشعر بالضيق والعار من هذا الحس ، فمتى يكون الطاووس في بئر ضيق ؟
- ٣٥٢٠ وحتى لا تقول عني أنني ثرثار ، لقد قلت واحدا في المائة " مما لمدي "
   وهو " في دقة " الشعرة .

# 

- لقد عاب الصوفية على أحدهم ، وجاءوا إلى شيخ الزاوية .
  - وقالوا للشيخ : خذ حق أرواحنا من هذا الصوفي أيها المرشد .
- قال: الخلاصة ، ما شكواكم منه أيها الصوفية ؟ قالوا: هذا الصوفي يتصف بثلاث خصال سمجة؛
- فهو عند الحديث كثير الكلام وكأنه الجرس ، وعند الطعام يأكل أكثر من عشرين شخص .
- ٣٥٢٥ وإن نام ، فهو كأصحاب الكهف . وهكذا زحف الصوفية على الشيخ
  - فالتفت الشيخ إلى ذلك الفقير وقال ، تخير الوسط من أى أمر يكـــون .
    - ففي الخبر خير الأمور أوساطها ، ومن الإعتدال ، تتفع الأخلاط .
  - فإن غلب خلط ما لعرض من الأعراض ، تظهر في أجساد الناس الأمراض .
    - ولا تزايد على قرينك في الصفة ، فإن هذا عاقبته الفراق يقينا .
- •٣٥٣− لقد كان نطق موسى على بالقدر المعقسول ، لكنه بدى زائدا عن قول الرفيق الطيب .
- وذلك التزيد مع الخضر جلب الشقاق ، فقال له : إمض ، أنت مكثر ، هذا فراق .

- يا موسى أنت مكثر في القول ، فابتعد ، وإلا فكن معي أخرس وأعمي .
- وإن لم تمض ، ومكثت معى عنادا ، فإنك قد مضيت عن المعنى ، وانقطعت .
- وما دمت قد أحدثت في الصلاة فجأة ، يقال لك : لمض وتطهر ، أسرع ٥٣٥ وإن لم تمض ، تصبح متحركا حركة بلا معنى ، فقد فاتت صلاتك ، فاجلس أيها الغوى .
- واذهب صوب اولنك الذين هم قرناء لك ، فهم عشاقك ، ومتعطشىون لحديثك .
  - والحارس ، إنما يفضل من مسهم النعاس ، ولا حاجة بالأسماك إلى حارس .
- والذين يرتدون الملابس أنظارهم على القصىل ، وللروح العارية ، يكون التجلى حلية وزينسة . .
  - فإما أن تتتحى عن العراة جانبا ، وإما أن تكون مثلهم فارغا من القصار .
- ٠٥٤٠ وإن لم تستطع أن تصبح عاريسا تماما ، فتخفف من الثياب ، حتى تمضى في الطريق الوسط .

#### اعتذار العاقير للشيخ

- ثم قص الفقير الأحوال لذلك الشيخ ، وقدم العذر على تلك الأخطاء .
- وأجاب على أسئلة الشيخ جوابا كأجوبة الخضير ، طيبا وصانبها .
- تلك الأجوية التي أجاب بها على أسئلة الكليم، وأبداها الخضير من الرب العليم .
- فصارت مشكلاته محلولة وزائدة عن الذكـــر ، وأعطاه لكل مشكلة مفتاحها .
- ٣٥٤٥ وكان عند الدرويش ميراث أيضا من الخضر ، وجوابا على الشيخ ،

جمع همته .

- وقال : الطريق الوسط وإن كان من الحكمة ، إلا أنه وسط بشكل نسبى .
  - فماء القناة بالنسبة للجمل قليل ، لكنه بالنسبة للفار كأنه اليم .
- وكل من تكون طاقته أربعة أرغفة ، إن أكل اثنين أو ثلاثة ، فقد التزم بالوسط
- وإن أكل الأربعة ، فقد ابتعد عن الوسط ، ويكون أسيرا للحرص كطير البط .
- -٣٥٥- وكل من تكون طاقة اشتهانه عشرة أرغفة ، ويأكل ستة ، فاعلم أن هذا هو الوسط ، بالنسبة له .
- فإذا كانت طاقة اشتهائى خمسون من الأرغفة ، وطاقتك سنة ، فهل نكون منساوين ؟ لا . . .
- إنك تتعب إن صليت عشرة ركعات ، وأنامن خمسمائة ركعة ، لا أكل ولا أمل . . . .
  - وأحدهم يمضى حتى الكعبة حافيا ، وآخر حتى المسجد ، تهد قـــواه .
- وأحدهم في المقامرة بطهر أسلم الروح ، وآخر عانى نزع الروح ، حتى وهب رغيفا واحدا .
- -٣٥٥٥ وهذا الوسط يجرى على ما له نهايــة ، وعلى ذلك الذى يكون لـه أول وآخــر .
- فينبغي أن يكون هـ ناك أول و آخـ ر ، حتى يمكـن أن يتصـــور فيـه وسط ، أو أوسط .
- ولكن لما لم يكن لما لانهاية له طرفيان ، فكيف يمكن أن ينصرف عليه الوسط ؟
- والأول والآثخر لم يُعط أحد أمارته ، إذ قال الله : لوكان البحر مدادا " لكلمات ربى " .

- فلو صارت البحار السبعة بأجمعها مدادا ، لما كان هناك رجاء في انتهاتها قط
- ٣٥٦- ولو صارت البساتين والغابات بأجمعها أقلام ، لما قل أبدا ذلك الكلم .
- فإن كل هذا المداد وكل هذه الأقلام تفنى ، ويبقى هذا الحديث الذي لايعد ولا يحصى .
  - كما أن حالتي تشبه النوم حينا ، ويظنها ضال نوما .
- فاعلم أن عيني نائمة وقلبي يقظ ، واعلم أن هيئتي التي تبدو لاتعمل " منهمكة
   في العمل .
  - فقد قال الرسول 🚜 عيناى تنام ، ولا ينام قلبي عن رب الأنــــام .
- ٣٥٦٥ لكن عينك يقظى وقلبك غارق في النوم ، وعيني نائمة ، واللبي في فتح باب .
  - فإن للقلب خمس حواس أخرى ، والعالمان كلاهما شرفة لحس القلب .
- فلا تنظر إليّ بعين ضعفك فهو عليك ليسل ، لكن نفس الليل بالنسبة لي ضحى .
- وهو بالنسبة لك سجن ، وذلك السجن بالنسبة لى بستان ، والفراغ بالنسبة لى ، صار عين الإنشفال .
- وقدمك في الطين ، وصار لي الطين وردا ، وهو بالنسبة لك مأتم ، وبالنسبة لي حفل وطيل .
- •٣٥٧- فأنا على الأرض ، ساكن معك في المحل ، لكني أعدو على الغلك السابع وكأنني زحسل .
  - فلست أنا جليسك ، لكنه ظلى ، وإنما تعلو درجتى على الأفكار .
  - ذلك أنى جاوزت " مجال " الأفكار ، وصرت مسرعا ساعيا خارج الفكر .

- فأنا مسيطر على الفكر ، ولست محكوما به ، ذلك أن البناء يكون مسيطرا على البناء .
  - وكل الخلق مسخرون الفكر ، ومن ثم فقلوبهم متعبة ، والغم عندهم حرفة .
    - ٣٥٧٥ وأنا أسلم نفسي للفكر عامدا ، وعندما أريد ، أفر من معمعته .
    - وأنا كطائر الأوج ، والفكر ذبابة ، فكيف يكون للذبابة أن تظفر بي ؟
    - فأنزل عمدا من الأوج السامق ، حتى يلتف حولى من دنت أقدار هم .
- وعندما يعترينى الملل من الصفات السفليمة ، أحلق عاليا ، كالطيور الصافات .
  - ولقد نبت جناحي أيضا من ذاتي ، ولست أنا الذي ألصق جناحين بالغراء .
- ٣٥٨ والجناح بالنسبة لجعفر الطيار جناح أصيل ، لكنه بالنسبة لجعفر الطرار جناح مستعار .
  - وعند من لم يذق ، يعد هذا إدعاءا ، وعند سكان الأفق ، هذا هو المعنى .
- إنه يكون نفاجا وادعاءا أمام الغراب ، إذ يستوى القدر الفارغ والقدر الممتليء عند الذباب .
- وما دامت اللقمة تتحول داخلك إلى جوهر ، لا تتوقف ، وكل بقدر ما تستطيع
  - ولقد قام الشيخ بالتقيؤ ذات يوم دفعا للظن ، فامتلأ حوض القيء بالدرر .
- ٣٥٨٥ ولقد جعل الجوهر المعقول أمرا محسوسيا ، ذلك المرشد البصير ، من أجل قلة عقل إمرىء ما.
- وعندما يصبير الطاهر دنسا في المعدة ، ضبع قفلا على الحلق ، واخف المفتاح .
  - وكل من صارت اللقمة في جوفه نورا للجلال ، فليأكل مايشاء ، فهو له حلال

#### بيان دعوي هي مع كونها دعوي شاهد على مدق

- إن كنت عالما بروحي ، فليس قولي المستغيض بالمعنى ، إدعاءا عندك .
- فإن قلت : إنني أمامك في منتصف الليل ، فهرا لاتخف من الليل ، فأنا قريبك.
  - ٣٥٩- يكون لهذين الإدعاءين معنى عندك ، ما دمت تعرف صوت قريبك.
    - فالقرب والقرابة إدعاءان ، لكن لكل منهما معنى عند الفهم الطيب .
      - فقرب صوته ، يدل على أن هذا النفس يأتى من صديق مقرب .
- ولذة صوت القريب أيضا صارت دليلا على صدق ذلك القريب العزيان
- ثم إن الأحمق الخالي من الإلهام ، هو الذي لايميز من الجهل بين صوت القريب والغريب .
  - ٣٥٩٥ يكون هذا القول عنده إدعاءا ، فإن جهلسه صار أساسا لإنكاره .
- وعند الذكي الذي في باطنه الأتوار ، يكون نفس هذا الصوت هو المعنى الصيادق .
  - أو أن يقول أحد الناطقين بالعربية : إنني أعرف لغسة العرب ؟
- فإن نفس حديثه بالعربية يكون معنى ، وإن كانت معرفته بالعربية مجرد إدعاء
  - أو يكتب كاتب فوق ورقـة: إنني كاتب أقرأ الخط، وممجد.
- ٣٦٠٠ هذه الكتابة وإن كانت في حدداتها دعوى ، إلا أن الكتابة نفسها شاهدة على المعنى .
- أو يقول أحد الصوفية : هل رأيت بالأمس في المنام أحدهم يحمل سجادة على كتفيه ؟
- لقد كنته ، وما قلته لك في النوم ، وما تحدثت معك بشأنه في شرح وجهة نظرما ؛

- استمع إليه ، واجعله حلقة في أذنك ، واجعل ذلك الكلام مرشدا للبك .
- وعندما تتذكر أنت الحلم ، يكون هذا الكلام معجزة جديدة ، وذهبا دفينا .
- ٣٦٠٥ وبالرغم من أن هذا يبدو دعوى ، لكن صاحب الواقعة يقول : أجــل .
- إذن ، لما كانت الحكمة هي ضالة المؤمن ، فإنه يأمن عليها عندما يسمعها من أي شخص .
- وعندما يجدها هي التي أمامه فحسب ، فكيف يكون ثم شك ،؟ وكيف يخطؤها ؟
  - وعندما تقول أنت لظمآن : أسرع ، ففي القدح ماء ، خذ الماء سريعـــا .
  - أيقول الظمآن قط: هذا إدعاء ، إمض ، ويا أيها المدعي ، إنصرف عنى ؟
- ٣٦١٠ يقول : بين لي دلسيلا وحجة على أن هذا من جنس الماء ، وأنه ماء معين ؟
  - أو هل تتادي الأم طفلها الرضيع قائلة : تعال ، أنا الأم وأنت الولد ؟
    - فيقول الطفل: يا أمى ، هاتى الدليل ، حتى أعكف أنا على لبنك ؟
- وقلب كل أمة يكون فيه مذاق الحق ، يعتبر فيه وجه الرسول وصوته معجزة .
  - وعندما يصيح الرسول من الخارج ، تسجد أرواح الأمة في داخلها .
  - ٣٦١٥ ذلك أن جنس ندائه في الدنيا ، لم تسمعه الأذن من أحد من قبل
- وذلك الغريب من لذة صوت الغريب ، كأنه يستمع من لسان الحق إلى : إنى قريب .

## سجود يحيى 🕮 للمسيح عليه السلام وكلاهما في بطن أمه

- قالت أم يحيى لمريم عليها السلام خفية قبل أن تضع حملها :

- -إننى على يقين من أن في بطنك ملكا ، من أولى العزم ، ورسول واع .
  - ذلك أننى عندما واجهتك ، سجد حملى " له " يا ذات الفطن .
- ٣٦٢٠ لقد سجد هذا الجنين لذاك الجنين ، بحيث أحس جسدي بالألم من سجوده
- قالت مريم: وأنا أيضار أيت في باطني سجدة من هذا الجنين الموجود في البطن .

#### الإستشكال على القصـــة

- يقول البلهاء: هذه خرافة ، فاشطبها فهي كذب وخطا.
- ذلك أن مريم عند وضع حملها ، كانت بعيدة عن القريب والغريب .
- ولم تعد من خارج المدينة ، ذات الحكاية الحلوة ، حتى وضعت حملهـــا .
  - ٣٦٢٥ ولم تقابل مريم أحدا عند حملها ، ولم تعد من خارج المدينة
    - وعندما وضعت حملها ، حملته على كتفها ، وأتت به أهلهــــا.
    - -فأين رأت أم يحيى حتى تبادلها هذا الحديث موحتى يحدث ما حدث ؟!

#### جواب الإستشكال

- إنه لا يعلم أن أهل الخاطر ، يكون الغائب في الأفاق حاضرا أمامهم .
  - ولقد تجلت لبصيرة مريم ، أم يحيى التي كانت غائبة عن البصر.
- ٣٦٣٠ إنها ترى الحبيب وهي مغمضة العينين ، فقد جعلت جلدها كالنافذة متعددة الكوات .
- وإن لم تكن قد رأتها لا من الداخل ولا من الخارج ، فخذ من الحكاية المعنى ، أيها المسكين .
  - لا مثل ذلك الذي سمعها كحكاية ، والتصق بصورتها كالشين في لفظ نقش .

- حتى ليقول: كليلة تلك التي لا لسان لها ، كيف تسمع الكلام من دمنة التي لاتتكلم ؟!
- وإذا كان كل مهما يعرف لغسة الآخر ، فكيف فهمهما البشر وهما لا نتطقان ؟ وإذا كان كل مهما يعرف لغسة الآخر ، فكيف فهمهما البشر وهما لا نتطقان ؟ وكيف خدعتهما عسا ؟
- - فيا أخى ، إن القصة مثل الكيل ، والمعنى داخلها على مثال الحبوب .
    - ورجـــل العقل يأخذ حبوب المعنى ، ولا يرى الكيل إن نقل إليــــه .
  - ٣٦٤- فاستمع إلى حادثة البلبل مع الوردة ، وإن لم يكن ثم مقال ظاهر فيها .

#### القول بلسان الحال وفهمه

- واستمع أيضا إلى ما جرى بين الشمعة والفراشة ، واختر أنت المعنى من الحكاية .
- فإن لم يكن ثم مقال ، فهناك سر المقال ، فهيا ، حلق عاليا ، و لا تطر كالبومة الدنية .
- وفي لعبة الشطريج قال أحدهم: هذا منزل الرخ ، فقال آخر: من أين حصل على منزل ؟
- هل اشتراه أو آل إليه بالميراث ؟ وما أسعده ذلك الشيخ الذي جد نحو المعنى . ٥ ٣٦٤- وقال نحوى : زيدٌ عمرا قد ضرب ، فقال آخر : كيف أجرى عليه بلا ذنب الأدب ؟!

- وما جرم عمرو بحيث ضربه زيد هذا الفظ ، بلا ذنب وكأنه غلامٌ " عنده " ؟
  - قال : إن هذا هو وعاء المعنى ، فخذ القمح ، فالكيل يرد .
- إن زيدا وعمرا من أجل الإعراب والنحو ، وإن كانت الحكاية كذبا ، فتواعم مع الإعراب .
- قال : لا ، أنا لاأعرف هذا ، كيف ضرب زيد" عمرا دون ذنب أو خطسا ؟ . ٣٦٥- قال " النحوي " مضطرا وبدأ في المزاح : لقد كان عمرو قد سرق " واوه" الزائدة ؛
- وعلم زيد فضربه لسرقتها ، وما دام قد جاوز الحد ، فقد أقام عليه الحدد كون الكلام الباطل مقبولا عند الباطلين
  - قال : هذا صحيح قبلته بالروح والمعوج يبدو مستقيما أمام المعوجين .
- فإن قلت لأحول : إن القمر واحدة ، يقول لك : هو اتشان ، وفي كونه ولحدا شك .
- وإن سخر منه إنسان قائلا: إنه إثنان ، يصدقه وهذا جزاء سيء الطبيع .
- ٣٦٥٥ والكذب يتجمع عند الكاذبين ، وإنما يفسر هذا معنى الآية " الخبيثون الخبيثات " .(١)
- والأصحاب القلوب الرحية أيدى سخيسة ، ولعمي العيون ، التعثر بين الحصى .(٢)

### البحث عن الشجرة التي لا يموت من أكل ثمارها

- قال أحد العلماء أثناء قصمه لحكايه ، إن هناك شجرة في الهند ؛

<sup>(</sup>١) ج/ ٥-٥٧٩: وكل من هو من جنس الكذب يا بني ـ لا يكون الصدق عنده ذا اعتبار .

<sup>(</sup>۲) ج/c-909 وكل من نبئت له أسنان صدق ، نجا من الكذب والخيانة .

- كل من أكل من ثمرها ، لا يشيخ ، ولا يموت أبدا .
- وسمع أحد الملوك هن هذا الأمر ، ومن إخلاصه ، صدار عاشقا للشجرة وثمارها :
  - ٣٦٦٠- فأنقذ رسولا عالما من ديوان الأدب ، إلى الهند من أجل الطلب .
  - ولسنوات ظل ذلك الرسول من قبله ، يطوف أنحاء الهند باحثا متفحصا .
- أخذ يطوف من أجل مطلوبه ، مدينة بعد مدينة ، ولم تبق جزيرة ولا جبل ولاصحراء .
- وكل من قام بسؤاله ، سخر منه قائلا : من الذي يبحث عن هذا إلا مجنون مقيد بالأغلال ؟
- وكثير من الناس صفعوه ساخرين منه ، وكثيرون قالوا له : يا صاحب الفلاح ؛
- ٣٦٦٥ بحث أريب مثلك صافي الصدر ، كيف يكون بلا جدوى ؟ وكيف يكون جزافا ؟
- وهذا التوقير والإحسترام صفيع من قبيل آخـــر ، وهو أقسى من الصفع الصويـــح .
- كانوا يمدحونه قائلين :أيها العظيم ، في إقليم كذا ، وهو إقليم شاسع جدا مترامي الأطراف ؛
- -وفي غابة كذا شجـرة خضـراء، عالية جدا ووارفة ، وكل غصن فيها ضخـم .
  - وأخذ قاصدالملك الذي جد في البحث ،يسمع من كل شخص خبرا ما.
- ٣٦٧٠ ولقد ســـاح لسنوات طويلة في ذلك المكـــان ، وكان الملـك يرسـل اليه الأموال .

- وعندما تجشم كثيرا من التعب في تلك الغربة، عجمز في آخرالأمر عن الطلب .
  - فلم يبد أى أثر لمقصبوده، ولم يجد من ذلك الغرض غير الخبر .
  - وتقطعت خيوط أملـــه فإنه في النهايــة لم يجد ما يبحث عنــه .
    - فعزم على العودة إلى الملك ، وهو يذرف الدمع ، ويطلق الأهات .

#### تفسير الشيخ للطالب الهقلد سر تلك الشجرة

- ٣٦٧٥ كان هناك شيخ عالم قطب كريسم، في ذلك المنزل الذي يئس فيه النديسم.
  - قال : فلأمض إليه أنا اليائس ، ومن عتبته أبدأ الطريق .
  - -حتى يكون دعاؤه رفيق طريقى ، مادمت قد يئست من مطلوبى .
- وذهب إلى الشيخ بعين غارقة في الدم\_\_\_ع ، وهو يذرف الدمع، كما يذرف السحاب .
- وقال : أيها الشيخ ، هذا هو أوان الرقة والرحمـــة ، إنني قانط ، وهذه ساعة اللطف .
- ٣٦٨٠ قال له: قص علي ، مم قنوطك ؟ وما هو مطلوبك ؟ وإلى أي شيء تتجــه ؟
  - قال : لقد اختارني الملك ، من أجل البحث عن غصن شجسرة.
- وقال : إن هناك شجرة نادرة في الأنحاء ، وثمارها هي أساس ماء الحياة .
- وبحثت لسنوات، ولم أجد علامة واحدة عنها ، إلا سخرية هؤلاء الخالين من الهم .

- فضحك الشيخ وقال: أيها الساذج، هذه هي شجرة العلم، الموجودة عند العليم.
- ٣٦٨٥ هي عالية جدا ، ضخمة جدا ، مبسوطة جدا ، هي ماء الحياة من البحر المحيط .
- ولقد مضيت صوب الصـــورة أيها الغافل ، ذلك أنك بلا ثمر أو نصيب من غصن المعنى .(١)
- حينا سموها شجــرة ، وحينا شمسا ، حينا سموها بحرا ، وحينا سحابا .
- إنها واحدة ، نجمت عنها مثات الآلاف من الآثار ، وأقل آثـــارها العمر الباقى .
- وإنها وإن كانت واحدة ، فلها من الآثار ألمف ، وجاز أن يكون لهذه الواحدة أسماءٌ لا حصر لها .
- ٣٦٩- فذلك الشخص الواحد يكون لك أبـــا ، لكنه بالنسبة الآخر يكون النسبا .
- له منات الآلاف من الأسماء وهو إنسان واحد ، وكل من يصفه بصفة ، يتجاهل الصفات الأخرى .
- وكل من يبحث عن الاسم وإن كان صاحب ثقة، يكون منك يانسا ، وفي تفرقة.

<sup>(</sup>١) ج/٥-٥٨٧:- ولقد مضيت صوب الصورة فضللت ، ذلك أنك لا تدرك أنك تركت المعنى .

- فما عكوفك على هذا الاسم للشجرة ؟ حتى تظل محروما سيء الحظ .(١)
  ٣٦٩٥ ودعك من الاسم ، وانظر إلى الصفات ، حتى تبدي لك الصفات الطريق إلى الذات .(٢)
- ولقد وقع الاختلاف بين الخلق من " العكوف" على الاسم ، وعندما اتجهوا إلى المعنى ، حل الصفاء .

# نزاع أربعة أشفاص حول العنب لأن كلا منهم كان قد عرفه باسم مفتلف

- -أعطى رجل درهما لأربعة أشخاص ، قال أحدهم : لنشتر به " انكور " . (٦)
  - قال آخر وكان عربيا: أنا أريد عنبا ، ليس " انكور " أيها المحتـــال .
- وكان الثالث تركيا فقال : هذا لي (٤) ، وأنا لا أريد عنبا ، بل أريد "اوزوم : عنب " .
- ٣٧٠ وكان الرابع روميا فقال: أتركوا هذا القيل ، فأنا أريد " استافيل " .
- وانتهى النزاع بذلك النفر إلى المشاجرة ، ذلك أنهم كانوا غافلين عن أسرار الاسماء .
  - وتضاربوا بالأيدى من البليه ، كانوا شديدى الجهل ، خاوين من المعرفة

<sup>(</sup>١) ج/٥-٨٨٥:- وما بحثك عن الصورة أبها الفتى ، الذهب وابحث عن المعاني أبها الهمام .- والصورة تكون هيئة كالقشر والجلد ، والمعنى داخلها كاللب ، أبها الصديق الحبيب .

<sup>(</sup>٢) ج/٥-٨٥٨: وتتوه في الذفت ، وتستريح من نفسكٌ ، وترى عينك الخير والشر لونا واحدا .

 <sup>(</sup>٣) افتتاحية القصمة عند جعفرى "٥٩٨/٥" مختلفة : - أعطى أحدهم أربعة أشخاص درهما ، وكانوا قد التقوا ،
 وكل واحد منهم من قطر .- كانوا فارسيا وتركيا وروميـــا وعربيا ، كلهم فيما بينهم في نزاع وغضب . وقال الفارسي : ما دمنا قد فرغنا من هذا ، هيا ، لنشتر به عنبا .

عند جعفرى " ٥-٩٩٥" اى كوزوم : با عيني " بالتركية " .

- ولو كان هناك صاحب سر عزيز عارف بالأسماء ، لوفق بينهم .
- ولكان قد قال : إنني بهذا الدرهم الواحد ، سوف أحقق رغباتكم جميع .
- ٥٠٠٥ ولو أودعتموي قلوبكم بلا نفاق ، لقام در همكم الوحيد هذا بعدد من الأعمال .
- ولصار در همكم الوحيد هذا أربعة دراهم ، والمراد أن أربعة من الأعداء ، من الممكن أن يتوحدوا بالإتفاق.
- فإن قول كل واحد منكم على حدة يبعث على الحرب والفراق ، وقولي أنا يوحد بينكم .
- ومن ثم ، فاسكتوا أنتم ، وامضوا إلى حال سبيلكم ، حتى أصبح أنا عند النقاش ، اسانكم .
  - وكلامكم ، وإن كان يبدو على نمط واحد ، إلا أن في أثره النزاع والسخط .
- وأنت إن قمت بغلى الخل في النار ، عندما تشربه ، يزيد في البرودة بلا جدال
- ذلك أن الحرارة فيه بلا أصل ولا أساس ، وطبعه الأصلى البرودة والحرافة .
- وإن صار الدبس ثلجا منعقدا يا بني ، عندما تشربه ، فإنه يزيد الحرارة في الكبد .
- ومن ثم فرياء الشيخ أفضـــل من إخلاصنـــا ، فذاك يكون من البصـيرة، وهذا من العمى .
- ٥ ٣٧١- ومن حديث الشيخ ، يحدث الجمع ، لكن حديث أهل الحسد ، يأتي بالتفرقة .
  - مثل سليمان عيم الذي أسرع نحو الحضرة ، فهو قد عرف ألسنة كل الطيور .

- وفي زمان عدله أنس الغزال إلى النمر ، وانتفت العداوة من بينهما .
- وصارت الحمامة آمنة من مخالب البازي ، ولم يخش الخروف الذئب .
- لقد قام بالوساطة بين الأعداء ، فصار ثم اتحاد بين كل من يخفق بجناحيه .
- ٠٣٧٢- وأنت كنملة تسمرع من أجل حبة ، فهيا ، ابحث عن سليمان ، فكيف تظل غويما ؟
- والباحث عن حبة ، تنقلب عليه الحبة شراكا ، والباحث عن سليمان ، يحوز على كليهما .
- وطيور الأرواح في هذا الردح الأخير من الزمــــان ، لم يعد لها من بعضها الأمـــان .
- وثم سليمـــان موجود أيضــا في عصرنا ، فهو يهب الصلح ، فلا يبقى جور" بيننا .
  - فتعلم قول " إن من أمة " حتى " وخلا فيها نذير "
  - ٣٧٢٥ فقد قال: لم تخلُ أمةُ قط، من خليفة حق وصاحب هم...ة.
- يجعل طيـــور الأرواح على قلب رجــل واحد ، ومن صفائه يجعلها بـلا غل أو غش.
- والمشفقون يصبحون كمثـــل الوالدة ، فقد قال عليه السلام ان المسلمين كنفس واحدة .
- صاروا نفسا واحدة من الرسول الحق ، وإلا فإن كلا منهم ، كان عدوا لدودا للخدر (١).

<sup>(</sup>١) ج/٥-٩٩-- وهناك اتحادً" خال من الشركة والإثنينية ، يكون من التوحيد ، دون " نحن " و"أنت " .

# انتفاء الغلاف والعداوة بين الأنصار ببركات الرسول عليه السلام

- كانت هناك قبيلتان ، تسمى إحداهما بالأوس والأخرى بالخزرج ، كانت كل منهما ذات روح سافكة للدم ،بالنسبـــة للأخرى .
- ٣٧٣٠ لكن أحقادهم القديمة ببركة المصطفى ﴿ ، قد محيت في نور الإسلام والصفاع .
  - -- فصار أولتك الأعداء منذ البداية إخوانا ، مثل أعداد العنب في البستــان .
- ومن نفس " المؤمنون إخوة " عند الموعظ ....ة ، توحدوا ، وصباروا جسدا واحدا .
- فصورة حبات العنب متآخيبة ، وعندما تعصرها ، تصبح عصيرا واحدا .
- والحصرم والعنب ضــدان ، لكن عندما ينضع الحصرم ، يصير رفيقا طيبا .
- ٣٧٣٥ والحصرم الذي تحجر ويقي فجا ، دعاه الحق في الأزل كافرا أصليا.
  - خلا هو يكون بالأخ ، ولا بالنفس الواحدة ، وفي الشقاء يكون نجسا ملحدا .
- وإن ذكرت ما هو موجود في باطنيسه ، لظهرت في الدنيا فتنة للأقهساء .
- ومن الأفضيل ألا يُذكر سر المجوسي الأعمى ، ودخان جهنم أفضيل من جنة إرم للمبعد المحروم .
- وحبات الحصرم التي تكون قابلة ، تصبح في النهاية من أنفاس أصحاب القلوب قلبا واحدا .

- ٣٧٤ وتأخذ في الإسراع نحو مرحلة العنبية بجد ، حتى تنتفى الإثنينية والحقد
   والعنــــاد .
- ثم إنها في مرحلة العنبية تمزق القشيور ، حتى تصبح واحدا ، وتكون الوحدة وصفا لها .
- والصديق ينقلب إلى عدو ، عندما يوجد رقم " اثنين" ، ولم يقم " واحد " قط يقتال نفسه .
  - فالثناء على العشق الكلى الأستـــاذ ، فلقد وحد بين منات الآلاف من الذرات
    - ومثل التراب المتفرق في الممر ، جعلتها يد الفخاري جرة واحدة .
- ٣٧٤٥ فإن اتحاد الأجساد المخلوقة من الماء والطين اتحاد ناقص ، ولا تبقى الروح بـــه . . .
  - وإن ضربت المثال بنظائر هذا المثال ، فإنني أخشى أن يختل الفهـــم .
  - فتم سليم البعيد في عمى . فتم سليم البعيد في عمى .
- والنظر إلى البعيد يصيب المرء بالعمى ، مثل النائم على باب الدار ، وهو عن الدار في عمى .
  - ونحن مولعون بالألفاظ الدقيق ... ، ونحن عشاق لحل العقد .
- ٣٧٥- وبينما نعقد العقد ونحله المشكالات والأجوبة عليها ، نزيد في المشكلة .
  - مثل طائر يقوم بحل حبل الشبكة ثم يعقده ، حتى يصبح مبرزا في هذا الفن .
    - فيكون محروما من الصحراء والمروج ، وقد أنفق عمره في أعمال العقد .
- وإن شبك .... لا تهزم ابدا ، لكن جناصه قد إنكسر ، فهو يسقط دائم ... ...

- فلا تجاهد مع العقـــد كثيرا ، حتى لا ينقطع جناحك وقوادمك ريشة ريشـة ، من كرك هذا وفرك .
- -٣٧٥٥ ومنات الآلاف من الطيـــور تكسرت أجنحتهـــا ،لكنها لم تسـد مكمن العوارض ذاك .
- وانظر إلى حالهم من القرآن أيها الحريص ، أنظر إلى "نقبوا فيها " و" هل من محيص "
- ومن نزاع التركى والرومى والعربى ، أم يحل إشكال الـ " انكور " والعنب .
  - وما لم يتدخل سليمان ذو لسان معنوي ، فإن هذه الإثنينية لاتتنفى .
  - ويا كل الطيور المتنازعة كالبزاة ، إستمعوا إلى طبل بازي المليك هذا .
  - ٣٧٦٠ وهيا من الختالفكم صوب االتحاد ، وأسرعوا من كل جانب سعداء .
    - " حيثما كنتم فولوا وجهكم ، نحوه هذا الذي لم ينهكم "(١)
- وإننا لطيور عمياء كثيرو العصيان ، فإننا لم نعرف سليمان ذاك لحظة واحدة .
  - وصرنا كالبوم ، أعداء البزاة ، فلا جرم أننا صرنا رهن الخراية .
  - ومن غاية الجهـــل والعمــــي ، نتجه إلى إيذاء أعزة اللـــه .
- ٣٧٦٥ وجمع الطيور المنورون من سليمان ، متى ينتزعون الجناح والقوادم من بريء ؟
  - بل إن تلك الطيور الطيبة ، تحمل الحب للعجزة بلا خلاف ولا حقد .
    - وهدهدهم من أجل التقديس ، يفتح الطريق لمائة بلقيس .
  - وزاعهم وإن كان على صورة الزاغ ، كان بازي الهمة ، وبصره " مازاغ " .

<sup>(</sup>١) بالعربية في المئن الفارسي .

- ولقلقهم الذي يقول: لك ، لك ، يضرم نار التوحيد في الشك .
- ٣٧٧ وحمائمهم تلك لا نخشى البزاة ، والبازي يطأطىء الرأس أمامها .
  - وبابلهم الذي يأتى بالحال ، له في باطنه روضية " يانعة " .
  - وببغاؤهم مستغن عن السكر ، فمن باطنه أبدى له سكر الأبد وجهه .
  - وأقدام طواويسهم تبدو للنظر ، أجمل من أجنحة الطواويس الأخرى .
- ومنطق الطيور الخاقانية يبلغ المائة عددا ، فأين منطق الطير السليماني ؟
- ٣٧٧٥ وأي علم لك بأصوات الطيور ، ما دمت لم تر سليمان لحظة واحدة ؟
  - وجناح ذلك الطائر الذي يطرب صوته ، خارج عن المشرق والمغرب .
- وكل تغريد منه ، من الكرسي حتى الرق ، ومن الثرى حتى العرش في كر وفر .
  - والطائر الذي يمضى دون سليمان هذا ، عاشق للظلام كأنه الخفاش .
- فتعسود على سليمسان أيها الخفاش المردود ، حتى لا تبقسى في الظلمسة إلى الأبسسد .
- ٣٧٨- وإن ذراعا واحدا تمضيه نحو ذلك الصوب ، يكون كذراع " القياس " قطبا للمساحة .
- وحتى إن مضيت أعرج مثلولا صوب تلك الناحيـــة ، فإنك تتجو من كل العرج والشلل .

## قصة أفراخ البط التي رباها طائر منزلي

- إنك بيضة بط ، وإن وضعها طائر منزلي تحت جناحه ورباها كالحاضنـــة
- لقد كانت أمك بطة فى ذلك البحر ، وحاضنتك كانت أرضيــة ، عابدة للباســة .
  - والميل الموجود في قلبك إلى البحر هو الطبيعي ، فروحك من أمك .

- ٣٧٨٥ وميلك إلى اليابسة من تلك الحاضنية ، فاترك الحاضنة ، فهي سيئة الرأى .
  - ودع الحاضنة في اليابسة ، وانطلق في بحر المعنى ذاك ، كالبط .
  - وإن خوفتك الأم من الماء ، لا تخف ، وانطلق نحو البحر سريعــــا .
  - فإنك بط ، حي على البر وفي البحر ، لست كطائر المنزل ، تتعفن في المنزل
    - وإنك من " كرمنا بني آدم " ملك تخطو على البر ، وتخطو في البحر -
- ٣٧٩٠ إذ أن "حملناهم في البحر "قائمة على الروح ، فانطلق من "حملناهم في البر ".
  - وليس للملائكة طريق اللي البر ، كما أن جنس الحيوان لا علم له بالبحر .
- وأنت بجسدك حيوان ، وبالروح ملك ، حتى تسيرسواء على الأرض وسواء في على الأرض وسواء في على الفلك .
- حتى أنه ليكون في الظاهر "بشرا" مثلكم ، لكنه ذو قلب بصير " يُوحى السه " .
  - والقالب الترابي ملقى على الأرض ، وروحه طوافة فوق هذا الفلك الأعلى .
- ٣٧٩٥ ونحن كلنا طيور بط أيها الغلام ، والبحر يعرف لساننا على وجه التمــام .
- إذن فسليمــان هو البحر ، ونحن كالطير ، وحتى الأبد ، لنا سير" مع سليمــان .
  - فاخط في البحر مع سليمان ، حتى يصنع الماء مائة درع وكأنه داود .
- وسليمان ذاك حاضر" أمام الجمياع ، لكن الغيرة ساحرة، دريئة على العين .
  - حتى أننا من الجهـــل والنعاس والفضول ، ملولون منه ، وهو أمامنــا .

- ٣٨٠٠ و هزيم الرعد إنما يصبب الظمآن بوجع الرأس ، لأنه لا يعلم أنه يزجي سحب السعد .
  - وعينه سمرت على الماء الجارى ، غافلا عن لذة ماء السماء .
  - وساق مركب الهمة نحو الأسباب ، فلا جرم أن بقى محجوبا عن المسبب .
  - وذلك الذي يرى المسبب عيانا ، متى يصرف قلبه إلى أسباب الدنيـــا ؟(١)

# عيرة العمام في كرامات ذلك الزاهد الذي وجدوه

## فى الباديسة وحيدا

- كان أحد الزهاد في وسط البادية ، غارقا في العبادة كقباتل العبادية .
- ٣٨٠٥ ووصل الحجيج إلى ذلك المكان من البلاد ، فوقعت أنظار هم على
   الزاهد النحيال .
- كان موضع الزاهد جافا ، لكنه نضر المزاج ، وكأن له من سموم البادية علاحا.
  - وتعجب الحجاج من وحدت ... ، ومن سلامته وسط كل هذه الأفات .
- كان واقفا للصلاة فوق الرمل ، الرمل الذي من حرارته ، يغلي الماء في القدر
  - بحيث تخاله ثملا بين الخضر والورود ، أو راكبا فوق البراق والذلذل .
- ٣٨١- أو كأن قدمه بين الحرير والحلل ، أو أن السموم بالنسبة لمه أفضل من الصبيا .
- فبقيت تلك الجماعة في حالبة تضبرع ، حتى يفرغ الدرويش من صلاتب .
  - وعندما أفاق الفقير من استغراقه ، رأى حيّ مستبر" من تلك الجماعة ؛

<sup>(</sup>١) ج/ ٥-٣٢٩: ومن المسبب يجد هو في نداء واحد من النجاة ومن الفلاح ومن النجاح . - ما تم يحصل على عشره شرنمة من المحتالين في ماتة عام .

- رأى الماء يتقطر من يده ومن جسده ، وكان ثوبه مبللا من آثار الوضـــوء
  - ثم سأليه : من أين لك هذا الماء ؟ فرفع يده بما يعنى أنه من السماء .
- ٣٨١٥ قال له : وهل يصل إليك كلما أردته ؟ دون بئر ودون حبل من مســد
  - فلتحل لنا هذا الإشكال يا سلطــان الدين ، حتى يهبنا حالك اليقين .
  - واكشف لنا سرا من أسرارك ، حتى نقطع الزنسار من فوق مناطقنسا .
    - فنتح عينيه صوب السماء ، قائلا : أجب دعاء الحجي \_\_\_ج.
  - إنني معتاد على طلب الرزق من أعلى ، وأنت من أعلى قد فتحت له الباب .
- ٣٨٢٠ يا من أبديت المكان من اللامكان ، وجعلت " في السماء رزقكم " عيانا .
  - وخلال هذه المناجاة ظهر سحاب طيب ، كأنه خيل السقاة .
- وأخذ في الإمطار كالماء من "أفواه "القرب، وسكن "الماء "في الحفر والآبار.
- أخذ السحاب يمطر الدمع كأنه من " أفواه " القرب ، وفتح الحجاج كلهم قربهـــم .
  - وأخذت جماعة من هذه الأعمال العجيبة ، تمزق الزنار عن مناطقها .
- ٣٨٢٥ وأخذ يقين قوم آخرين في الإزديـــاد ، من هذه الأمور العجيبة ، والله أعلم بالرشاد .
- ولم تقبل جماعة ثالثة ، فهم عبوسون أفجاج ، وهم ناقصون إلى الأبد . تم الكلام .

"تمت الترجمة بحمد الله تعالى وتليها الهوامش والشروح "

# هوامش وشروح وتعليقات

شروح المقدمة: تعد المقدمة من أكثر مقدمات الأجزاء الستة للمثنوى غموضاً في العبارة أدى بدوره إلى غموض المعنى، ويرى كولبنارلى (نثر وشرح مثنوى شريف ،الترجمة الفارسية لتوفيق سبحانى بدفتر دوم ، جاب اول ، زمستان شريف ،الترجمة الفارسية). أن مولاتا كان قد كتب مقدمة أكثر تفصيلا على المجلد الثانى، لكن هذه المقدمة كتبت فيما بعد بشكل آخر هو الذى وصلنا . وأن المقدمة القديمة كانت تحتوى على هذه السطور «في سبب تأخير إنشاء هذا النصف الثانى من كتاب المثنوى نفع الله به قلوب العارفين وبيان الشروع فيه بعد فتور وشروح الوحى على المرء بعد فتور وانقطاعه بسبب زلة وسبب فتور كل صاحب حال وسبب زوال ذلك الفتور بشرح الصدور والسلام:

بشرط أن يكون هو سالكا أيضاً فلن يأخذ ما هو أحلى من سلطاننا هذا كولينارى ، ٢١/٢. حلو هوفي رأس المجنون هوسه فإذا اتخذ المرء فاتنا في دنياه

1- ويدور افنتاح المقدمة - مثل افنتاح النص - حول تأخر بدء مولانا جلال الدين في نظم الكتاب الثاني ، ويقول فيما بعد (النص ٦ -٧): أنه بدأ نظم الكتاب الثاني في الخامس عشر من رجب عام ٢٦٢هـ: ١٣ مايو ٢٦٤م . ويقول الثاني في الخامس عشر من رجب عام ٢١٦١هـ: ١٠ مايو ٢٦٤م . ويقول الأفلاكي (مناقب العارفين / ١١٣).: أن مدة التأخير عامان (وهو ما عليه الجمهور) ويرى أن السبب فيه هو وفاة زوجة حسام الدين جلبي كاتب إلهام مولاتا ، لكن مولاتا في أواخر الكتاب الأول يتحدث عن خلافة العباسين في بغداد ويقول أن خلافتهم مستمرة إلى آخر الزمان ، ومعنى هذا أنه كان ينظم أبياته هذه قبل سقوط بغداد على أيدى المغول . ونهاية الحكم العباسي سنة ٢٥٦ أبياته هذه قبل سقوط بغداد على أيدى المغول . ونهاية الحكم العباسي سنة ٢٥٦ للمثنوي قد تم قبل السنة المذكورة ، وقد توفي صلاح الدين زركوب القونيوي

منة ٢٥٧هـ (١٩/١/٢٩م) ومن هنا يكون سبب التأخير ليس فحسب وفاة زوجة حسن حسام الدين وانشغاله بنفسه عن الكتابة لمولانا ، بل يضم إليها سبب آخر هو وفاة صلاح الدين ، ومن ثم يكون التأخير أكثر من عامين وافترة تقترب من خمس سنوات (كولينارلي ، الترجمة الفارسية ، ص ٣٢). لكن قد تكون هناك أسباب أكثر منطقية لتوقف مولانا جلال الدين عن النظم وهي أن نمط تلقى الجمهور لنص مثل المثنوى ، وبخاصة المجلد الأول الذي يعد أكثر أجزاء المثنوى صعوبة وأحفلها بقضايا التصوف مثار الخلاف – كان أحد الأسياب لتوقف مولانا عن الإملاء والنظم لا عن الفكر . والظاهرة الملفتة لأى قارئ متذوق للمثنوى انه كلما تقدمنا في أجزاء المثنوى قلت ظاهرة الصعوبة والغموض والإغراب ، وكثرت الحكايات ، وزاد ضرب الأمثال ، وازداد النص وضوحاً ، فلعل مولانا بفترة توقفه – أميل إلى تقبل رأى كولبنارلي بأنها خمس سنوات وليست سنتين – لإعادة النظر في أسلوب عرض قضايا المثنوى – الذي كان كتابا تربويا من الطراز الأول ، وأن الأسباب الأخرى كان مجرد أسباب عارضة. والدليل :

٢ - يقول مولانا "إن الحكمة الإلهية كلها برمتها معلومة للفقير، ولفائدة هذا العمل توقفت عنه" أى أن التوقف لم يكن لانقطاع فى العرض بل لبيان الحكمة بالقدر المستطاع، والتفكير فيها لعدم تحملها - لأنها على حد قوله - تدمر إدراك الفقير. "وبيان قدر من الحكمة" يشبه خطام البعير، يقوده (وفى الكتاب الذى بين أيدينا يشبه الحكمة بأنها ناقة المؤمن الضالة يطلبها).

٣ - أن الحكمة تؤخذ بالهوداة ، مثل سوق البعير من خطامه ، إن تركتها تنهمر ، لاغرقت ، وإن منعتها لشحت بل ينبغى أن تعرض بالقدر المعلوم الذى يتحمله البشر.

3- وبتعبير مولانا أن عدم عرض الحكمة انصبابها هو من الحكمة والوسطية التى كان يتوخاها فى كل الأمور، ويضرب المثل بالتراب (الجسد) والمساء (المعرفة) فإن زاد الماء لما أصبح مدراً (تمثل بشراً) وإن قل الماء فالنتيجة واحدة، ويستشهد بالأية الكريمة «وإن من شئ إلا عندنا خزاننه وما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر/٢١). جاء فى شرح المولوى (يوسف بن أحمد المولوى" المنهج القوى لطلاب المثنوى، جـ ٢، ص ٣ - ٤، فيما بعد مولوى/٢) نقلا عن تفسير نجم الدين كبرى: (يشير أن لكل شئ خزائن مختلفة مناسبة له، كما لو قدرنا شنيا من الأجسام فله خزائة لصورته وخزانة لاسمه وخزانة لمعناه وخزانة لرائحته وخزانة لطعمه وخزانة لطبعه وخزانة لخواصه وخزانة لأحواله المختلفة الدائرة عليه بمرور الأيام وخزانة لنفعه وضره وخزانة نظلمته ونوره وخزانة لملكوته ... وغير ذلك ، وهو خزانه لطفه وقدره، وما من شئ إلا وفيه لطف لملكوته ... وغير ذلك ، وهو خزانه لطفه وقدره، وما من شئ إلا وفيه لطف المله وقهره مخزون وقلوب العباد خزائن صفات الله بأجمعها).

ويعبر مولاتا عن أهمية وجود "التوازن" في الأعمال الأدبية الكبرى والواقع أنه في هذه المقدمة إنما يتحدث عن برنامج لكتابة الأعمال الأدبية الكبرى ولواقع أنه في هذه المقدمة إنما يتحدث عن برنامج لكتابة الأعمال الأدبية الكبرى وليس الموضوع هو موضوع تأخر الجزء الثاني بقدر ما هو بيان لأسباب الفترة والتوقف بأسلوب كان بلا شك مفهوماً في عصره. والتعبير عن التوازن هنا "بالميزان" الوارد في الآية الكريمة «والسماء رفعها ووضع الميزان» (الرحمن/٧) وفي حديث نبوى شريف «الميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويضع آخرين» وقال النبي : «بالعدل قامت السموات والأرض» . وقال نجم الدين ابن الداية : والسماء رفعها يعني سماء الصدر ، رفعها فوق أرض البشرية ووضع الميزان، يعني وضع القوة المميزة العاملة بين القوى السماوية والأرضية.

(مولوى /٢-٤). هذه هي العدالة الإلهية، وبالظلم تخرب الأرض، ويختل نظام المجتمع، وتضيع القيم، وتكسد الأسواق، وتضل العقول .

7 - إن الله يعطى كل شيئ بقدر وبميزان ، وبقدر الحاجة - ولا يفور الشدى باللبن ما لم يبك الطفل، لكن هذا ينطبق على البشر العاديين، لا على أولنك الذين بدلوا ، أى الواصلين إلى الحق، الذين عرض نحاسهم على كيمياء التبديل (الشيخ) وصاروا ربانيين وفرغوا من الحياة المادية، والله تعالى يرزقهم الحكمة بغير حساب ، وبقدر ما يريدونها «يرزق من يشاء بغير حساب» (البقرة /٢١٢). ٧ - أن المعانى هنا ليست بحساب العقول ولا بما يجرى على كل المعانى ، بل هي أمور بالذوق، فالعشق لا يشرح، ومن ذاق عرف، ولا يدرك الوجد إلا من يكابده، فكان مولانا يريد أن يقول أن هناك أموراً أخرى حددت مصير هذا العمل وأخرته، لا يمكن بيانها وإنما على المرء أن يدركها هو بذوقه إن كان عاشفاً (عن العشق ، أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب الثالث) .

 $\Lambda$  – من الذي يمكن أن يتحدث عن العشق، وعشق البشر كله على سبيل المجاز، وعشق الحق هو الحقيقة، فمحبة الله مقدمة على محبة المؤمنين ، فمحبة الله وعشق الحق هو الحقيقة، فمحبة الله محبة العبد لله فناء الناسوتية في بقاء اللمؤمنين تظهر محبة المؤمنين لله، محبة العبد لله فناء الناسوتية. وقال نجم الدين اللاهوتية ومحبة الله للعبد إيقاء اللاهوتية في فناء الناسوتية. وقال نجم الدين كبرى في معنى هذه الآية : الإشارة فيها أن الدين الحقيقي هو طلب الحق ، فقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ..» يطلب الحق بعد أن كانوا في ضلالة طلب غير الله الحق «... من يرتد منكم عن دينه ...» وهو طلب الحق حقيقة طالباً غير الله من الدنيا والآخرة كما قال تعالى : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة» حتى قرئت هذه الآية عند الشبلي رحمه الله ، فشهق شهقة ، وقال : ثمة أحد يقول ومنكم من يريد الله (مولوي /Y – 0) .

## السنسيس

(۱ – ۲): يعتذر عن تأخير بدء الجزء الشاتي من المشوى بأنه كان لابد وأن يترك الأفكار دون تعبير ليتم نضجها دلخله، تماماً مثاما تازم المهلة ليتصول الدم داخل الجسد إلى لبن ساتغ للشاربين، ثم ينتقل إلى فكرة الحاجة. الحاجة هي التي تول الفكرة مثاما يفور الثدى باللبن بمجرد ميلاد الطفل واحتياجه إلى الرضاع. (٣ – ٤): الأبيات هي التي دفعت الشراح إلى اعتبار أن غيبة حسن حسام الدين كانت السبب في تأخر صدور الجزء الثاني من المثنوى. اقد كان في "معراج الحقائق " وكان في "بحر الروح" ولعل حسام الدين بعد فقد لزوجته قد اعتزل الحياة العملية فترة من الزمان والشغل بمجاهداته الروحية "معراج الحقائق وبحر الروح". تلك الفترة التي توقف فيها مولانا عن نظم المثنوى لأسباب كانت لديه. وبعوده حسن حسام الدين، وجد مولانا ملهمه الذي كان يجعل المعاني تنفجر منه وبعوده حسن حسام الدين، أنظر مقدمة ترجمة الكتاب الأول). وكعادة مولانا يمزج بين الفكر والطبيعة، فحسن حسام الدين ، وبداعم المدين هو الربيع ، وبراعم الفكر لا تنفتح يمزج بين الفكر والطبيعة، فحسن حسام الدين.

(° - °): المثنوى الذى هو يقوم بصقل الأرواح مما علق بها من أدران من اقترانها بالجسد، كانت عودته يوم استفتاح ، وبينما عبر الشراح عن الاستفتاح بمعناه الحرفي ، أى فتح أبواب العالم الروحي وعودة إلى فتح أبواب المثنوى بعد أن أغلقت تلك الفترة . في حين توقف الأنقروى (إسماعيل حقى الأنقروى، شرح المثنوى ، المجلد الثاني ص ٩ ، استغبول ١٢٨٩، فيما بعد انقروى) ، عند المعنى فقال أن بعضهم يقول أن يوم الاستغتاح هو يوم المعراج وهو خطأ والشائع أنه يهوم الجمعة الأول من رجب ، ثم التقط جلبنارلى الخيط

(شرح جولبنارلى ٣٣/٢، من الترجمة الفارسية) وقال أن الإمام جعفر الصادق في (متوفى ١٤٨هـ/٢٥٥م) علم أم داود بن المثتى ابن الإمام الحسن في دعاء نتلوه في الأيام الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من شهر رجب بعد صلاة الفجر وبعد قراءة سور معينة من القرآن الكريم، وهذا الدعاء معروف بدعاء الاستفتاح ودعاء أم داود، وكانت قد طلبته من الإمام لفك أسر إبنها من السجن. وهذا التفسير يتوافق مع ما هو مذكور ومشهور من بداية مولانا للكتاب الثاني في شهر رجب من سنة ٢٦٢هـ. وفي يومه الخامس عشر منه بالذات الذي قبله استعلامي كتاريخ ليوم الاستفتاح (محمد استعلامي: مثتوى جلال الدين محمد بلخي، جلد ٢، ص ١٣٦٢، ط١ تهران، زوار، ١٣٦٢ هـ.ش، فيما بعد استعلامي/٢).

(۸ – ۹): البلبل والبازى من الممكن أن يكونا كناية عن حسن حسام الدين ومن الممكن أيضاً أن يكونا كناية عن الأفكار التي هاجرت فترة من الوقت عالم البر إلى عالم بحر المعانى ثم عادت، والملك هو المرشد، "وهذا الباب" يقصد به المثنوى وهو باب الرحمة والولوج إلى العالم الروحانى والاستفادة من المعانى، والتعرض لكيمياء التبديل.

(١٠ – ١٤): ها هى هذه المعانى صارت مبذولة بعد أن صار هذا الباب مفتوحاً، لكن أين المتلقى الجدير بهذا الطعام المعنوى؟! إن أمامه حجاباً من هذا الفم الجسدى المغرم بأطايب الطعام، (انظر لهذا المعنى الأبيات ١٦٣١ و ١٦٥١ و ٣٠٧٧ و ٣٠٠٧ من الكتاب الأول وشروحها)، وإن الشهوة لتسد عليه آفاق المتعة الروحية، وإن هذا الغم هو فوهة جحيم الجسد، والدنيا فى حد ذاتها ليست بالجحيم، وليست بالجنة لكنها على مثال البرزخ، أو الأعراف

ينتقل منها إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهى إما تقود إلى النور الباقى فهو مبدؤه، مثلما يوجد اللبن الصافى داخل الفرث والدم، وهذا ينفق مع المنصى الفكرى لمولاتا جلال الدين من أن الجهاد الحقيقى هو فسى هذه الدنبا، وأن جنة المرء وجحيمه فى داخله هو "روحه ونفعه" (موسى وفرعون داخلك، أنظر الكتاب الثالث، الترجمة العربية، الأبيات ١٢٥٢ – ١٢٥٥ وشروحها). ومن شم ينبغى أن يكون المرء فى هذه الدنيا على حذر واحتباط دائمين، حتى لا ينقلب صفوه إلى كدر، ولبنه إلى دم.

(١٥ – ١٨): إشارة إلى سيرة أدم عليه السلام وأكله الحنطة وطرده هو وحواء من الجنة (أنظر الأبيات من ١٢٥٨ إلى ١٢٧٠ و ١٤٩٠ و ١٦٣٣ و ٢١٥١ في الكتاب الأول) وفي البيت رقم ١٦ إشارة إلى بكاء أدم عليه السلام، قال وهب بن منبه "سجد أدم على جبل الهند مائة عام يبكي حتى جرت دموعه في وادى سرنديب، وأنبت الله في ذلك الوادي من دموعه الدارصيني والقرنفل وغير ذلك من الطيب، وجعل طير ذلك الوادي الطواويس، ثم جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: إرفع رأسك فقد غفر لك، فرفع رأسه وأتى الكعبة فطاف بها أسبوعاً فما أتمه حتى خاص في دموعه. (مولوي ١٤/١). لقد كان ذنبه قليلاً، لكنه عظيم بالنسبة لنبي، وهكذا مثلما تكون الشعرة في العين إنها مجرد شعرة لكنها تحجب الرؤية الحقيقية بشكل تام، لقد كان ينظر بالنور الأزلى ومن ثم كان تحجب الرؤية الحقيقية بشكل تام، لقد كان ينظر بالنور الأزلى ومن ثم كان الذنب عظيماً.

(۱۹ – ۲۳): لمأذا عصى آدم ولم نجد له عزماً؟ يقول مولاتا: إنه لم يتشاور ، بل كانت مجرد مشاورته مشاورة نفس مع نفس (آدم مع حواء) ويدق مولاتا كثيراً على المشورة ولزومها في أكثر من موضع من مواضع المثنوى (أوضحها

ما ورد في الكتاب الرابع في قصة مشورة فرعون مع هامان وفي قصة السمكات الثلاث الواردة في الكتاب الرابع أيضا). ولنروم المشورة عند مولانا نابع من تركيزه على لزوم المرشد ، فمن أولى بالمشورة من مرشد يستمد مباشرة من العقل الكلى فهو جزء منه. وهو- بعيداً عن شروح أصحاب الإشراق وترتيب المراتب- ذلك العقل الذي يكون مستمداً للنور وقابلاً لمه من الحق مباشرة. والرفيق الإلهي المذكور هو المرشد، ويقول بعض الشراح (إستعلامي ١٧٧/٢) أن المقصود به هو حسن حسام الدين ، لكن الحديث هنا عام لأنه ترك الحديث عن موضوع تأخر البدء في الدفتر الثاني من المثنوي (عن العقل أنظر الأبيات ١٥١٠ و ١٩٠٥ و ٢٠٦٢ من الكتاب الأول) فالمرء مع من أحب (حديث نبوي) والمرء مع من أحب وله ما اكتسب (جلبنارلي ، الترجمة الفارسية ، ٣٣/٢) . (٢٤ - ٢٩): تناول لموضوع الخلوة والعزلة وبينما يميل مولانا دائماً إلى الحديث عن أهمية الوجود داخل تيار المجتمع، ويذم التنطع في العزلة والتزهد (كما هو موجود في الكتاب الثالث ، حكاية الزاهد الذي نــذر ألا يــأكل مــن فاكهــة الجبل) يرى هنا أن العزلة ذات شروط يعلمها المرشد اصلا ، وأن العزلة تكون عن الأغيار لا عن الأحباء ، فصحبة الأحباء ذات فائدة ، هذه الفائدة هي تمحيص الرأى وإبداء المشورة، فعقل على عقل يساوى نورا على نور (والوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت ، والسكوت خير من إملاء الشر) . (أحاديث نبوية عن جلبنارلي ، الترجمة الفارسية ٣٣/٢) والربيع المذكور هو السير الي الله والشتاء هو الانشغال بأمور الدنيا (تكون الخلوة بمثابة فراء يحفظنا - وعكس العقل النفس الأمارة بالسوء) وإذا اجتمعت نفسان فقد زادت الظلمة وادلهمت، فكاتاهما

توسوس للأخرى، ولسان كل منهما إنما يثرر الغبار، ويجعل القذى (طعمام الدنيا). يرتفع أمام عين القلب فيحجبها عن الروية.

(۳۰ – ۳۳): كل صديق بمئابة ظمر أة لصديقه موظمومن مر أة ظمومن (حديث نبوى) (أنظر شروح على الحديث في الكتاب الأول ، الأبيات ١٣٣٧ و ٢٠٦٠ و ٣٥٣٤ وشروحها). فصفاء المومن بنعكس في صفاء مر أة مومن أخر . ومن تفسير المناوى: أي يبصره من نفسه بما لا يراه من دونه. وقال العامرى: كن لأخيك كالمر أة تزيد في محاسن أحواله وتبعثه على الشكر وتمنعه من الكبر وتريه قبائح أموره بلين نصحه ولا تفضحه (مولوى ١٦/٢). فحذار، حافظ على هذه المر أة ، وإياك أن تجعل وجهها كدراً غير عاكس بما تنفثه فيها من هواء النفس، واكتم هذا الهواء عنها، اكتم كل ما توسوس به نفسك لك.

(٣٤ – ٤٠): لا يزال مولاتا يواصل الحديث عن أهمية الرفقة الطيبة ويقدم صوراً من الطبيعة ، فالرفقة الطبية المتراب مع الجو المناسب والبذرة الحسنة أنبتت شجرة طيبة، رفقة الربيع المتراب جعلته خضرة ونضرة وأنبتة وروداً ورياحين، وعندما حل الخريف، آثرت أن تختفى تحت المتراب، هرباً من ذلك البلاء وإنتظاراً لحلول الربيع ، وقالت النوم خير" من صحبة الأشرار ، (والمثل ورد في معارف بهاء ولد ، ص ٣٨: إن لم يكن التراب ذكيا فلم يحفظ نفسه من فصل الشتاء المجنون وينتحى جانباً عنه ، وإن لم يكن يعرف الحبيب، فلما كان يضحك للربيع ويعرض محصوله عليه). ونوم أهل الكهف (أنظر الأبيات من ٤٠٦ – ٤٠٩ و ٢٠٢١ و ٣٠١٩ من الكتاب الأول) خير" من ظلم دقلديانوس، ليس نوم أهل الكهف نوماً ، إنه عبادة، ولو كان أهل الكهف قد بقوا أيقاظاً لأخذهم فساد دقلديانوس، لكن نومهم كان أساساً للعز والشرف، كان نومهم

فرارأ والفرار من الفساد أولى. وهكذا تكون الخلوة عن الأغيار ، " ونوم على علم خير من صلاة على جهل " (أحاديث مثنوى/٢٤ ، حديث نبوى عن جلبنارلى ٣٣/٢) تماما مثلما تصمت البلابل في الخريف وتختفى عندما تسيطر طيور الزاغ (فصيلة من الغربان) على الروضة والبستان .

(11 – 22): البلابل كناية عن رجال الحق ، وطيور الزاغ كناية عن العوام والجهال والأغيار ، وعندما تغيب الشمس يحل الوسن ، لكن هناك شموساً لا تغيب ، بل أنها عندما تموت الموت الجسدى ، إنما تنقل أنوارها إلى طباق الثرى فتملأها بالنور . هذا عن نور الأجساد ، لكن شمس نور العلم ليل نهار ، هل يمكن أن تكون شمس الكمال هنا إشارة إلى شمس الدين التبريزى ؟!! أن تكون شمس الدين التبريزى ؟!!

(٥٤): فاطلب هذه الشمس إن كنت عظيماً في عظمة الاسكندر ذي القرنين الذي وردت سيرته في سورة الكهف (آيات ٨٣-٨٩) وثمة اختلاط هناك بين ما ورد في الآية وبين ما ورد عن حياة الاسكندر المقدوني في كتب التاريخ، حيث خاض المفسرون في هذا الموضوع وتبعهم بشكل أو بآخر كتاب المنظومات القصصية الفارسية (أنظر في الأدب المقارن لمحمد كفافي ، وبحث عبد النعيم حسنين المنشور في مجلة كلية الأداب – جامعة عين شمس) . وقد تتاول المفكر الهندي المسلم أبو الكلام آزاد هذا الموضوع في بحث ترجمه سعيد نفيسي إلى اللغة الفارسية مقارنة ما ورد عن هذا الموضوع بما ورد في أسفار العهد القديم بما يوحى بأن المقصود هو قورش الكبير الأكميني (المتوفى سنة ١٩٥ ق.م) . ويفسر أبو الكلام آزاد ذهابه إلى المغرب بفتح ليديا وذهابه إلى الشرق بفتح ويفسر أبو الكلام آزاد ذهابه إلى المغرب بفتح ليديا وذهابه إلى الشرق بفتح بكتريا (بلخ) والمقصود بقوم يأجوج ومأجوج شعوب كانت تعيش في جنوب

البحر الأسود، والمعد معابر جبال القفقاز كان يسميه العرب باب النترك وياب الخزر. وعلى كل حال فإن كل هذه التفسيرات تفسيرات لجتهادية ، إلا أنها ترمسم صورة في المأثور الإسلامي لذي القرنين على أنه نبي من الأنبياء أو على الأقل ولى من الأولياء، وثمة رواية أن الرسول على قال لعلى عد -ما معناه - إن لك منز لا في الجنة وأنت ذو القرنين في هذا المنزل . كما أن علياً قال عن نفسه : أنا ذو القرنين هذه الأمة, وثمة تأويل صوفي للقصة ، فذو القرنين هو القلب المستعد للمعرفة حبيس في أرض الجمد وعنده الاستعداد للوصول إلى الكمال، وهو يميل إلى المغرب أي إلى الجسم ويرى فيه قوى النفس، ويميل إلى المغرب أي إلى الجسم ويرى فيه قوى النفس، ويميل إلى الشرق أي مشرق الروح وينظر إلى نور الشمس بالقوى القدسية التي ليس دونها أي مشرق الروح وينظر إلى نور الشمس بالقوى القدسية التي ليس دونها حجاب. وهناك دونه سدود الدنيا والحواس المرتبطة بالبدن ، وهذه الحواس لا تدرك المفاهيم، وما لم يخلص منها اسكندر القلب فإنه لا يجد علماً عما وراءها. (باختصار عن شرح جلبنارلي /٢ ، الترجمة الفارسية صس ٣٣-٣٦ ) والتفسير الصوفي هنا متوافق مع نص مولانا جلال الدين .

(٤٦ – ٤٨): ذلك أن المرء إن عثر على القلب وسيطر عليه ، فإنه يجد مشارق الأنوار حيثما ذهب وأينما حل، وحيث تتبدل الأحاسيس الجعسية (الخفاشية) إلى أحاسيس نوراتية ناثرة لدرر المعرفة وتصبح مصداقاً لـ "ما رأيت شنياً إلا ورأيت الله فيه " وإنك إن أدركت أن آفاق المعرفة هي ما تمليه عليك هذه الحواس ، فأنت والحمار سواء لأنه يشاركك هذه الحواس الخمسة الظاهرة، والراكب : كناية عن الإنسان المشرف بصفة الإنسانية عليه أن يكون ممتطياً هذه الحواس ، مسيطراً عليها موجهاً لها لا أن تمتطيه هي (أنظر الأبيات ، ٥٠ و الحواس ، مسيطراً عليها موجهاً لها لا أن تمتطيه هي (أنظر الأبيات ، ٥٠ و

(29 – 01): تكرار للمضمون الوارد في البيتين ٢٥٩٠ و ٣٥٩١ من الكتاب الأول عن الحواس الباطنة، فالحواس الظاهرة دليل إلى عالم المادة والحواس الباطنة مرتبطة بالحقيقة أو روح الروح ومن هنا فهي بمثابة الذهب والحواس الظاهرة بمثابة النحاس ، والحواس الظاهرة يربيها البدن، بينما يربى الحواس الباطنة ولى أو مرشد أو بتعبير مولانا جلال الدين "شمس ما" (أنظر ٢٥٩٠ و ٣٥٩٠ من الكتاب الأول) .

(٢٠ - ٥٠) : يتجه مولاتا إلى محبوب حقيقي هو الله سبحانه وتعالى الذي يحمل متاع الحواس إلى الغيب. أي يجعل من متاع الحواس غيباً، ويطلب مولاتا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد ثانية معجزات رجال الحق، وهذا ما يعبر عنه هنا باليد البيضاء (القصص/١٣٢) معجزة موسى عليه السلام، إن صفاتك كلها شموس للمعرفة، والخطاب للولى المتحقق بينما شمس الفلك ذات صفة واحدة مقيمة عليها لا تريم، فأنت تكون حينا شمساً من حيث منحك للنور، وحيناً بحراً من حيث إحاطتك بالمعارف الإلهية، وحينا جبل قاف بك يكون ثبات العالم ، وحينا عنقاء شديد الشهرة خفى الذات ، وفي شرح السبزواري (ص ٩٨): وفسر جبل قاف أيضاً بعالم المثال لانه يحيط الدنيا وعالم المثال محيط بعالم الدنيا ، والعنقاء هي الجوهر المجرد وروح القدس وملاك النجاة والناموس الأكبر والعقل الفعال . لكنك في الحقيقة لست هذا ولا ذاك ، إنك في الحقيقة تعلو عن هذا وعن ذاك، "كل ما ميزتموه بعقولكم أو تصورتموه بأذهانكم فالله غيره". وإن روح الوجود أى الروح بمعناها المطلق والوجنود بلا قيد ولا شرط (أنظر ٢٠٥ و ١١٢٨ و ٣٢٨٧ من الكتاب الأول) هذه الروح منبعثة من العلم الإلهى والعقل الكلى، ولا يمكن أن تبين بالألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ عربية

أو تركية، وأنت يا حقيقة أزاية أبدية بلا صورة، لكنك متجل في كبل الصور، يحار فيك المشبه الذي يقوسك بصور الموجودات من مخلوقاتك ليجعل لك بيدا وقدما ووجها، والموحد الذي ينزهك عن كل شئ ، والأمر كله في يدك أنت يا الله الذي تجعل المشبه موحدا ، والموحد مشبها ، بحيث بضاطبك كما يضاطب محبوباً أرضياً قائلاً لك "يا صغير السن يا رطب البدن" (في بحث قام به جلبنارلي ذكر أن مولاتا أورد في غزلية في الديوان الكبير أي ديوان شمس ما يفيد من أن الشطرة المذكورة هي للحسين بن منصور الحلاج ، وإن لم ترد في نسخة ماسينيون ٣٧ – ٣٨ من الترجمة الفارسية لشرحه، والغزلية التي ورد فيها الشطرة عربية كلها وهذا نصبها (من الديوان الكبير ، ص ٧٩٧-٧٩٨) : يا صغير العسن يسا رطب البدن يا قريب العهد من شرب البن هاشممى الوجسه تركسي القفسا ديلمى الشعر رومى الذقس روحه روحه وروحه وروحه من رأى روحين عاشا في بدن صحح عنب النساس أنسى عاشيق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن اقطعه و السملي و إن شهدتتم صلوا كل شهي منكم عندي حسن ذاب ممسا فسسى متساعي وطنسسى ومتاعي بالا مما في وطن وقال جلبنارلي عن البيت الرابع اته ورد في فصوص الحكم لابن عربي ، غير منسوب إلى أحد (ص ٣٨) . والخطاب هنا فيه تورية ، يذكر بما قالمه أو يزيد البسطامي ، أنا أكلم الله وأسمع منه منذ ثلاثين سنة والناس يظنون أنى أكلمهم، ومعاذ الله أن تكون مخاطبة أولتك السلاطين ومعاملتهم مثل المحجوبين من البشرية والمحبوسين في سجن الطبيعة والشهوة - حفظنا الله وإياكم من سوء الخواطر إلى الأكابر . (أنقروى: شرح المثنوي ٢١/٢) .

وقال سبزواري (ص ١١٠) أن المعنى هو ما عبر عنه في تائية ابن الفارض : وصدرح باطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة فكل مليح حسنه من جمالها معار له بل حسن كل مليحة بها قيس لبنى هام بل كل عاشق كمجنون ليلى أو كتير عرزة فكل صبا منهم إلى وصف لبسها بصورة حسن لاح في حسن صورة وما برحت تبدو وتخفى لعلة على حسب الأوقات في كل حقبة وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة ففي مدرة لبني وأخر بثينة وأونة تدعي بعزة عرزت وليس سيواها لا ولاكن غير ها وما إن لها في حسنها من شريكة كذاك بحكم الاتحاد بحسنها كمال بدت في غيرها وتزيت (٦١ – ٦٤): يعود مولانا مرة ثانية إلى مناقشة معطيات الحس الظاهر ومعطيات الحس الباطن. ويفرق مولاتا بين نظريتين : نظرة يشجبها ويرفضها وهي نظرة المعتزلة (ناقش مولانا في أكثر من موضع بعض نظريات أهل الاعتزال ، أنظر مثلا مناقشة تسبيح الجماد في الكتاب الثالث ، كما نوقش مذهب أهل الجبر من وجهة نظر أهل الاعتزال في الكتاب الأول ، الأبيات ٦٢١ -٦٣٢ و ٩٤٣ – ٩٤٨ و ١٥٠١ – ١٥١٢ وناقش أيضاً تساوى عقول البشر عند الميلاد في الكتاب الثالث) . أما أهل السنة هنا فهم بالطبع الأشاعرة، ويقارن بين نظرتين: نظرة أهل الاعتزال العاكفة على الحس والتي لا تعترف بأية معطيات خارجة، ونظرة أهل السنة (والواضح أنها مرادفة للمؤمنين عموماً) وهو الذى يؤمن بأن رؤية الله ممكنة، وذلك أنه خرج عن الحس ولم يقم عليه!! (٦٥ – ٧٣): لو كان المقصود بالإنسان هو هذه الحواس الظاهرة ، لتساوى

الإنسان مع الحيوان، لكن الإنسان مكرم، ولي لم يكن مكرما متى كان يسمح له بالحس المشترك الذى يربط الحواس الظاهرة بالحواس الباطنة، فكيف تحكم بأته مصور أو غير مصور ما دمت أتت نفسك لا تزال رهين عالم الصورة مقيداً به، إنما يجوز فقط لمن جاوز عالم الصورة (القشور) وصار باجمعه لبا (عقلاً) أن يخوض في مثل هذه الموضوعات. فإن كنت لا تملك هذه البصيرة (اعمى) فلا حرج عليك، أما إن كانت لديك، فامض في الطريق، وثابر واصبر، فالصبر مفتاح الفرج، وبالصبر تستطيع أن تنزع حجب البصيرة حجاباً وراء حجاب، وبالصبر تجلى مر آتك، فتعكس عليها الصور من وراء الجسد وأدرانه فترى الصنع وترى الصانع.

(٧٤ – ٨٠): الصور أصنام تحول دون الحقيقة ، لكن صورة الحبيب تكون بمثابة الخليل تحطم الأصنام كلها، وأليس الخليل نفسه في صورته الجسدية مشابها لغيره من الصور لكنه في الحقيقة محطم للأصنام ، وحمدا الله على أنه عندما ظهر (استعلامي ١٨١/٢ الضمير هنا عائد على حسن حسام الدين) انعكس ما في الروح في مرآته فهو مرآة الروح – لكن سياق الحديث يدل على أن المقصود هو الذي في مرآة حسام الدين يبدو حسنه وتنزل إفاضاته ويتجلى، وهو من لا يمكن الصبر عليه ولا على تراب عتبته، وهو "الجميل الذي يحب الجمال" ولا يشتري القبح، ومن ثم ينبغي أن أكون قلبلاً ، فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله العبد من نفسه. (مولوي ٢٣٣/٢) . وعند الأتقروي (٢/٢٥) : من كان يريد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله البعد من نفسه. وكيف يقبل الله غير الطيبين وهو الذي يقول الطيبين

(٨١ – ٩٣): ليس هذه القاعدة فحسب قاصرة على الأمور الروحانية بل إنها قاعدة من قواعد الحياة البشرية، فكن طالباً للنور، وجرب إنك إن أغمضت عينيك عن النور القادم إليك من الكوة أحسست بالاضطراب، فإن أحسست بالاضطراب وأنت مفتوح العينين، فاعلم أن صبرك عن النور الأزلى قد نفد، فواظب إذن على طلب هذا النور، فإذا كنت تضطرب لفراق نور الكوة ونور العين الظاهرة، فداوم على طلب النور الثابت، وإذا كان ثمة جذب من الحبيب ينبغى إذن أن تكون جديراً بهذا الجذب لائقا به، وإلا متى يلحق اللطيف بنفسه قبيحاً، وكل شئ في الدنيا يجذب شئياً (عن معارف بهاء ولد ص ٣٥٧).

(۹۶ – ۱۰۲): متى أرى وجهى ؟!! مرات عديدة يتساءل مولانا جلال الدين بهذا التساؤل ، أتراه لا يرى وجهه؟! المراد هنا وجه الروح، لون الروح ، فترة من الزمن (تراها فترة غياب حسن حسام الدين؟!) لم تكن الصورة تبدو فى مرآة إنسان!! وحتى إن وجدت فهى لن تبدى إلا الصورة، ولا علاقة لها بالروح، هى بالنسبة لتلك المرآة الكلية كالجدول بالنسبة للبحر ، لكن مرآة حبيب من تلك الديار كفيلة بأن تريك صورة روحك، فاطلبه، فمن هذا الطلب يكون الوصول، مثلما جذب ألم المخاص مريم عليها السلام إلى جذع النخلة، لقد صارت البصيرة الإلهية (وليست بصيرة حسن حسام الدين ، كما يقول استعلامى ١٨٣/٢) مقترنة ببصيرتي ، ومن ثم رأيت الطريق اللائح .

(۱۰۳ - ۱۰۳): لكنى عندما رأيت حقيقتى فى عين رفيقى الناظر للحقيقة قال لى وهمى: لا تصدق إن ما تراه هو خيالك لا حقيقتك ، لكن صورتى هتفت من عينيك: أنا الحقيقة ما دمت قد صرت فى اتحاد مع الحقيقة، والخيال لا يجد طريقة إليها. كما قال الشيخ الأكبر: إعلم أن الوهم هو السلطان الأعظم فى هذه

النشأة الإنسانية والابد أن يحكم على العقل ، فإن العاقل ولو بلغ في عقله كمالا الا يخلص عن أحكام الوهم عليه ( انقروى ٢٩/٢) . وعند السبزواري (شرح ص ١١٩) عن ابن عربى : يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود لمه إلا فيها وهذا هو الأمر العام لكل أحد والعارف يخلق بالهمة مالا يكون لـه وجودمن خارج محل الهمة. (العين تكررت ثلاث مرات على أن الأولى والثانية المراد منها ذات البارى على موجب كنت سمعه وبصره والثالثة المراد منها العين الباصرة ، ثم قال : رأيتك مرآة كلية باقية إلى الأبد، ورأيت نقشى في ذاتك يعنى أسقطت جميع الاضافات وفنيت فيك ، ثم قال : من شدة سروري وجدت نفسى في عيني محبوبي بمعنى تيسر لى الوصال الإلهي بصفتي الجلال والجمال ، ثم قال : قال لى وهمى هذا الوصال الذي اتخذته خيالك اصبح، وفرق نفسك وذاتك من خيالك، فإن خيالك عدم محض ظننه وجوداً مطلقاً وهذا خطأ فاحش من طرف الوهم. فرد: نقشى وخيالى أعطياني صوتا من عينيك أن أنا هو وأتت أنت أنا في الاتحاد فإذا محيت فالناظر هو ولهذا قال في البيت السابع: لأن في عين الاله المنيرة أي عين الله ناظرة إلينا، متى يلقى الخيال لها طريقا فعلم أن الأولياء نجوا من خيال الباطل ثم قال : وإن رأيت أنت نقشك في غير عيني ، اعلم أنه خيال وعلم بهذا ان من اتخذ من غير الله مرآة فهو خيال باطل لأن سوى الله باطل ، ثم قال : لأن ما عداى يتكحل بكحل الفناء والعدم ويذوق شراب التسويلات الشيطانية (مولوى ٣٧/٢). إن الفيصل هو الاكتحال بالمعرفة الإلهية، فمن تكحل بالمعرفة الإلهية لا تجد الخيالات سبيلها إليه وإنما تظهر الخيالات إن كان ثم شعرة من انيتك موجودة أمامك، فإنها هي التي لا تجعلك تفرق بين الجوهر وبين حجر اليشم الرخيص. وهناك ثم فرق لابد أن تعرفه بين

الحقيقة القائمة على العيان والحقيقة القائمة على الظن والقياس ، أسوق لك الحكاية التالية لأبينها لك:

(١١٣): المحكاية هنا فيما يرى فروزانفر (مآخذ /ص ٤٣) وردت فى صحيح معلم، وأن الحوار كان بين عمر وأنس بن مالك رضى الله عنهما فى حوار لا علاقة له بشعرة الحاجب أو غيرها.

(١١٩ – ١٢٤): إذا كانت شعرة حاجب بهذا القدر من الضآلة قد حجبت رؤية الأفلاك ، فإذا كان الإعوجاج في كل أعضائك ، حتى تطمع في رؤية ؟!! وإنما تكون مستقيماً بصحبة المستقيمين، وهم لك بمثابة الميزان (أنظر عن المرآة والميزان بمثابة المحك الكتاب الأول ، الأبيات ٣٥٥٩ – ٣٥٦٤ وشروحها) وكما تستقيم من المستقيمين ، إنما يصيبك الإعوجاج من المعوجين . .

(١٢٥ – ١٣٥): وإذا كنت حقا من متابعى الرجال ومن متابعى محمد ﴿ ، فكن ممن جاء نكرهم في الآية الكريمة «محمد رسول الله والذيب آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود » (الفتح /٢٩) ، فكيف تقوم بحيل الثعالب وأتت أسد من أسود الله، وكيف تترك لذئاب النفوس الطريق إلى يوسف القلب، وها هو إيليس يوسوس لك مثلما وسوس لأبيك، إنه يناديك بحلو الألفاظ، ليهزمك في لعبة شطرنج الحياة ،فهو ماهر فيها، يتناوم أمامك كالغراب بحيث تخطئ في اللعب، ويرغبك في قذى الحياة وهو مالها وجاهها، إن حلقك يغص به فيمنع من نزول ماء الحياة فيه، يمنعك عن المعرفة الإلهية ، ومال الدنيا ليس ملكاً لأحد (!!) فإن سطا أحدهم على آخر ، فكأن لصا قد سطا على لص آخر !!

مشعوذ آخر لم يهتم أحد من شراح المثنوى بالبحث عن أصلها ، ومن الواضع أنها من وضع مولاتا لكي يلبس المعنى الوارد في البيت رقم ١٣٥ شخوصا تجليها وتبين معناها ، والبيت رقم ١٤١ ناظر إلى الآية الكريمة : «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » (الإسراء /١١) وهكذا تدور الحياة في تشاحن وبغضاء، وتلسد الأمرة ، ويفسد المجتمع ، وينقلب إلى غابة في سبيل التشاحن على المادة، وجعل المادة هدفاً للحياة .

(١٤٢ - ١٥٢): الحكاية هذا أيما يراه فروز انفر (ماخذ ٢٣/٤) ماخوذة من منظومة إلهى نامه لفريد الدين العطار، ولها مثيلات في فحواها ومغزاها وهو أن الإنسان يطلب أحيانا ما يضره ، وما لا يقوى على تحمله (مثل حكاية من أراد أن يتعلم لغة للطير المذكورة في الكتاب الثالث) والاسم السنى المذكور في البيت ١٤٣ هو نفس الاسم الأعظم ، وهو الاسم الذي لو أقسم به على الله تعالى لأبر واستجاب. ولكن في اعتقاد بعضهم أن الذي يجعل الاقطاب والأوتاد قادرين على الاتيان بالافعال الخارقة ليس كلمة واحدة ، لكنها قدرة روحانية ورابطة معنوية تربط قدرة العبد بقدرة الحق، فتكون إرادة العبد وفعله هي إرادة الحق وفعله، وفي الكتاب الرابع في قصمة سليمان وبلقيس ، ينقل أصف بن برخيا عرش بلقيس بقوة إسم الله الاعظم (استعلامي ١٨٥/٢). ويقول المولوي (٤٨/٢) أسماء الله تعالى كلها عظام وبالعمل بما أمر الله على لسان حبيبه يكون الرجل أمين خزائن مفاتيح الأفلاك، ويفسر مولاتا بأن القوة لم تكن في عصا موسى عليه السلام ، بل في شخصية موسى نفسه، وإن قوة كل امرئ كما جاء على لسان عيسى عليه السلام في نفس الحكاية ليست نابعة من خارجه، بل من داخله هو "من الروح" ، ومن لا يهتم بالروح فهو مجرد جيفة ، والاهتمام بها هو الذي يهب الإنسان

القوة، ومن لا يهتم بنفسه وبالسمو بجسده هو وبإحياء العظام الرميمة التب يحتوي عليها هذا الإهاب من الجلد ، كيف يمكن له أن يهتم بإحياء العظام الرميمة الملقاة في الطريق؟! ومن لا يصلح نفسه ، كيف يمكنه أن يصلح الآخرين، إبدأ بنفسك ، هذا هو المبدأ السامي الذي لو نفذ لصلح المجتمع كله بصلاح أعضائه.

(۱۰۳ – ۱۰۳): وهكذا يكون المحروم من إقبال الحق ومن السعادة الأزلية ، إنه لا يصدر عنه إلا كل سوء، تكون نتائج أعماله كلها شؤما عليه وخسارة، إنه يطلب ما يظنه خيراً ، وهو شر عليه، هذه علامة من علامات الشقاء، إن كيمياء التبديل (الوسائل التي يلجأ إليها المرء للوصول إلى أغراضه) عند هذا المرء الشقى معكوسة النتائج، فالورود في يده أشواك ، والصديق معمه حية ، وكل ما يطلبه ويسعى في أثره يأتي بعكس ما يريد ويرجو ، وذلك لأن الله تعالى لم يفتح بصيرة قلبه ، فصار ما يطلبه لغير الله ، ولغير صالح نفسه.

(١٥٧) الحكاية التى تبدأ بهذا البيت فيما يبدو مما التقطه مولانا جلال الدين من الحكايات الشعبية الشائعة حول الصوفية ومن ثم لم يهتم شراح المثنوى بالبحث عن أصول لها. وعن لا حول ولا قوة إلا بالله ، ورد فى الحديث الشريف : قال عليه السلام : ألا أخبرك بتعبير لا حول ولا قوة إلا بالله؟! أى لا حول عن معصية الله إلا بعصيمة الله ولا قسوة على طاعة الله إلا بعصيمة الله ولا قسوة على طاعة الله إلا بعون الله (انقروى ٢/٧٤).

(١٥٩ - ١٦١): يترك مولاتا سياق الحكاية ، ويقول أن الصوفى ربط مطيته فى الحظيرة، وجلس مع رفاقه للمراقبة (عن المراقبة ، أنظر شرح البيت ١٥٦١ من الكتاب ألأول) ، ثم يتحدث مولانا عن فائدة الصحبة (الحضور مع الرفاق)

وعن أنها تعدل كتابا زائد الفائدة ، بل إن معاملات الصوفى كلها لا تحتاج إلى الكتاب، بل يحتاج إلى قلب تقى طاهر فى بياض الثاج (عند حافظ: امح الأوراق الكتاب، بل يحتاج إلى قلب تقى طاهر فى بياض الثاج (عند حافظ: امح الأوراق ان كنت رفيقا لنا فى الدرس، فإن علم العشق لا يوجد فى دفتر) ، ويفرق ما بين العالم والصوفى ، فالعالم زاده سعى العلماء من قبله ، لكن الصوفى زاده آثار القدم أى الآثار الأزلية الموجودة فى الآفاق والأنفس والرياضة وتصفية القلب وهذا ما ورد فى أقوال أوائل الصوفية ، فهو عند الجنيد ذوق تضمحل فيه معالم الإنسانية وتتلاشى علائم النفسانية وعند الشبلى إسقاط رؤية الخلق ظاهرا وباطنا ، وعند الجنيد أيضاً فناء النفس بسطوة الأحدية (مولوى ١/١٥) العلماء يأخذون علمهم ميتاً عن ميت والصوفية يأخذون علمهم عن الحى الذى لا يموت .

(۱۲۲ – ۱۲۸): الصوفى صياد المعانى وهو يرى الدرب الذى سار عليه الصوفية من قبله، ويقتفى آثار غزال الحقيقة ، والسير على الآثار يوصل إلى الذات (نافجة غزال الحقيقة) ، إن طلب هذه النافجة لمسافة منزل واحد (خطوتان وقد وصل) وإن شكر النعمة التى وصل اليها ، انفتح الطريق أمامه ، وسطعت انوار أقمار الطريق فى قلبه ، وفتحت له أبواب جنة السرو وفردوس الأحدية ، وهو بالنسبة لك يا من لم تعر فى هذا الطريق جدار أصم ، وخيال لاحقيقة فيه، ومجرد أقوال لا تدرى عنها شيئا ، وحجر فوق حجر ، لكنه بالنسبة لمن ذاق وعرف واتصل حقيقة لا خيال فيها، وباب يدافون منه إلى أسمى المعانى وأرق المعارف، وجوهر تراه أنت عند التجلى ويراه الشيخ العارف (فى مرتبة التراب وعالم الغيب) (مولوى ۲/۲۰) و البيت ۱۲۸ مأخوذ من بيت معروف أورده ظهيرى السمرقندى فى ترجمة سندباد نامه (استعلامى ۱۸۷/۲).

(١٦٩ - ١٨٣): حديث عن العارفين والشيوخ الكمل الواصلين (أنظر أيضاً البيت ٢٩٥٤ من الكتاب الأول) وهو إشارة أيضا إلى موضوع الأعيان الثابتة ،

فهم موجودون في علم الله الأزلى والأبدى ، والله تعالى أعطاهم الوجود من جوده عطية لم تكن مجال طلب ، ولا هي عن عوض (إنظر البيت ٧٠ والبيت ٢٠٧٢ من الكتاب الأول) تمتعت أرواحهم بالعطاء الإلهي قبل أن يخلقوا أجساداً، «مبقت لهم منا الحسني» لقد خلقت أرواحهم قبل أجسادهم ، بينما كانت المشورة لا تزال دائرة من أجل خلق البشر (البقرة/٣٠-٣٩) ، لقد كانت أرواحهم تسخر من الملاتكة الذين لم يدركوا حكمة الله من خلق البشر وقالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» . قال صاحب المدارك في تفسير هذه الآية : وإنما أخبرهم تعالى بذلك ليعلمهم طريق المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها وهو غنى بعلمه وحكمته البالغة عن المشاورة (انقروى ٤/٢). كانوا مسرورين لأتهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل اعتراض الملائكة ، وسوف يخلق البشر ، ويصطفيهم من بني البشر، ويخصهم بعلمه (در بحره) ، ولقد علموا أيضا صورة كل شيئ قبل أن تخلق النفس الكلية، وعلموا صورة زحل قبل أن تخلق الأفلاك ، ورأوا محصول الحياة من قبل أن تغرس بذرتها ، ومن قبل أن تخلق لهم الألباب ، كانت عندهم الفكر ، كان لهم وجود ذهني وقوى عقلية من قبل أن تخلق أجسادهم ، لم يكن وجودهم المعنوى في حاجـة إلى أدوات ماديـة ، ولقد كانت لهم المشاهدة يديلة عن الفكر - فالفكر مرتبط بالزمان ، لكن المشاهدة غير مرتبطة به ، لقد ذاقوا خمر المعرفة الإلهية من قبل أن تخلق الكرم . ولابن الفارض:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة \* سكرنا بها من قبل ان تخلق الكرم . ولقد شربوها وأحسوا منها بالوجد والذوق والشوق الحقيقى والانفعال وإنما عمر الكون ببركاتهم ، وحفظ من أجلهم ، وكل جمال في الكون انعكاس من جمال أرواحهم .

"الأولياء كنفس واحدة" إذا اجتمع منهم اثنان ، يكونون من ناحية التصرف والقوة الأولياء كنفس واحدة" إذا اجتمع منهم اثنان ، يكونون من ناحية التصرف والقوة بمثابة ستمائة الف " وهذا ينبئ على أن حقيقة الأرواح واقعة وهو الروح الأعظم وحقيقة الحقائق والحقيقة المحمدية، وتعددهم من جهة التعين باعتبار تعدد أبدانهم، وأخوة الدين منشأها صلب النبوة وحقيقة نطفها نور الله (مولوى ١٨/٥) . ويقدم مولانا عدة صور بهذا المعنى : فالموج واحد وإنما تفرقه الريح ، وشمس الأرواح تفرقت داخل كوات الأبدان (أنظر أيضا الأبيات ٣٠ - ٣٥ من الكتاب الثالث وشروحها) ألم يقل تعالى «وخلقكم من نفس واحدة »، النفس الواحدة إذن والحق تعالى خلق الخلق في ظلمة ورش عليهم من نوره (أنظر البيئين ٢٥٤ و والحق تعالى خلق الخلق في ظلمة ورش عليهم من نوره (أنظر البيئين ٢٥٤ و

(١٩٠ - ١٩٠): يطلب مولاتا جلال الدين من المريدين أن يتخلصوا من الملل حتى يصف لهم جمال الروح الإنسانية ، ونقطة الخال (مركز هذا الجمال) لا يتأتى وصفه في بيان ، ولا يحتويه مقال ، فالمراد به نقطة الوحدة المطلقة والهوية الذاتية الإلهية، فإن الدنيا والآخرة والظاهر والباطن عكس نقطة الذات، واعلم أن اكبر المحققين شبهوا الهوية بالخال ، والكون بالخد ، فقالوا:

الكون خد قد بدا من خاله ولقد تجلى خاله من خده (مولوى ١١/٢) وقال المغربي على العكس: الكون خال قد بدا من خده ، ولقد تجلى خده من خاله (انقروى ٤٤/٢) .

وإننى مهما تحدثت عن هذا الجمال فإنما أكون تماما كنملة سحبت حبة من بيدر وأسحب حمل الأمانة أزيد من وجود بشريتى وأكثر من مقدارى حتى أشكر فيما أنا مسرور به من نعمة (مولوى ٦٢/٢).

(۱۹۶ – ۲۰۲): يتناول مولانا جلال الدين هنا جدلية - ظاهر الحكاية (القش) والمعنى (البر) ، ظاهر الحكاية الذي يتعلق به المستمع ويمنع مولانا من الاسترسال في تعليمه وإقاضاته وجزر بحره ومده (كلام العارف عن الحقائق الإلهية) أثراك تود منى أن أعود إلى حكاية الصوفي؟!! ومن أدراك أننى بهذا الصوفي أقصد صوفياً بالفعل؟! وما تعلقك هكذا بظاهر الصوفي مثل تعلق الاطفال بالجوز والزبيب؟! وما تعلقا بالأجساد إلا من قبيل تعلق الأطفال بهذا الجوز والزبيب، لكن إن وصلك إكرام الحق من خلف الطباق التسع فإنك النبيع أن تدعها وتتركها تماماً، لكنك تريد أن تسمع صورة الحكاية ، إسمعها إذن، لكن إفصل حبها (معناها) عن تبنها (ظاهرها) ، ويشير المولوي (٢/٤٣- إن، لكن إفصل حبها (معناها) عن تبنها (ظاهرها) ، ويشير المولوي (٢/٤٢- ترويراً وتلبيسا إلا يوصى ببهيمة نفسه لهم ولا يسلمها لهم لإصلاحها ولا يغتر بمداهنتهم وتزويرهم ، ولا يخلو عن التقيد بلوازم نفسه كي لا يهبط ويخسر ، والرمز للنفس بالبهيمة ورد في أكثر من موضع من مواضع المثنوي .

( ۲۲۰ – ۲۲۳): برغم كل ما قاله خادم الإصطبال لم يكن الصوفى مطمئنا ، ويشير مولانا إلى بعض الحقائق النفسية فى هذه الابيات ، أولاها: أن الطمأنينة الزائدة عن الحد الصادرة من اللسان إنما تأتى بنتيجة عكسية تماماً، والثانية: أن مخاوف اليقظة تتعكس كوابيس عند النوم ، كما يشير إلى عادة عند المسلمين هى قراءة سورتى الفاتحة والقارعة فكلاهما – فى المعتقد الإسلامى – يحفظ الإنسان من العذاب يوم القيامة ، قال ﷺ «من قرأ القارعة أمنه الله من فتنة الدجال وشدائد يوم القيامة» (مولوى / ۲ – ۲۸).

(٢٢٦ - ٢٢٦) : يتساءل الصوفى : ترى ما الذي يدفع ذلك الخادم إلى إهمال

خدمة دابته وإلى عداوته ؟!! إنه لم يبد له سوى اللطف واللين ، ثم يشير مولاتا اللى أن الحقد في بعض النفوس طبع والعداوة للبشر صفة متأصلة عند بعض الناس، ويتساءل مرة ثانية : هل تكون العداوة بلا سبب؟! إن الطبيعة هي التجانس وهي التعاون في الحياة، هذه هي القاعدة . ويعود الصوفي فيتساءل : ومساذا كان ذنب أدم عسند إيليس وأى سوء قدمه أدم لابليس في الأصل ؟! (عن التجانس أنظر الأبيات من ٢٢٣ إلى ١٤٥ و ٢٨٨ – ٩٠٣ من الكتاب الأول وشروحها وعن أدم وابليس أنظر الأبيات من ١٢٠٨ إلى ١٢٠٠ و ١٢٠٨ و ١٢٠٨ و ١٢٠٠ و ١٢٠ و ١٢٠٠ و ١٢٠ و ١٢٠٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠٠ و ١٠٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٠٠ و ١

( 777 - 777) : إشارة إلى ما قيل أنه حديث نبوى " 177 - 777) : إشارة إلى ما قيل أنه حديث نبوى " 177 - 177) كما ورد في الفطن " " الحزم سوءالظن" (احاديث مثنوى 177 - 177) كما ورد في نهج البلاغة " إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم ساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر " وفي لامية العجم للطغرائي :

" وحسن ظنك بالأيام معجزة " فظن شرا وكن منها على وجل .

(عن جعفرى ١٩١/٣-١٩١) (أنظر أيضا الترجمة العربية للكتاب الثالث ، الأبيات ٢٦٧ – ٢٧٩ وشروحها) .

(٢٤٩ - ٢٤٩): القوة الكاذبة لا يكون من نتيجتها إلا فعل كاذب أو لا فعل على الإطلاق ، والشحن الكاذب لألاف البشر بال ملايين البشر بالأغانى والأناشيد وخطب الزعماء دون فعل حقيقى يدعمها تكون نتيجته فى النهاية الخراب الكلى والمطلق . وإن يقوم بعملك سواك، فأى بشر تتكئ عليهم وتستتد عليهم وتتنظر منهم أن يقوموا لك بما ينبغى أن تقوم به بنفسك؟! إنهم جميعاً

مسيرون بالقديطان ، لهم وسوسوسة كوسوسة الشيطان وإلا ما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنهم «شياطين الإنس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» ، وهكذا يكون من يسلم قياده لهم ، يكب على جسر الصراط ، كما كان حمار الصوفى يكب على رأسه ، إنهم أبالسة في صورة البشر ، كلهم يوسوس لك ، إن الحية كانت في باب الجنة مليحة الشكل ، فدخل الشيطان بصورته الجنة فلم يصل لسيدنا آدم ، فاجتمع مع الحية وحل بوجودها ثم تشكل بشكلها ودخل الجنة ولاقى سيدنا آدم ورغبه في أكل الحنطة وجرى ما جرى ، (مولوى /٧٥) وهكذا مثلما حل الشيطان في الحية يحل الشيطان في بعض البشر، ويتلبس بصورهم، فيكون من يتظاهر لك بالصداقة كالقصاب الذي يقوم بسلخ جلدك .

(۲۲۱ – ۲۲۳): "قم لصيدك بنفسك " هذه هي النتيجة التربوية التي يصل إليها مولاتا في هذا العدد من الأبيات ، نوع من تربية الشخصية ذات التفرد والشموخ، ومن ثم فليست العزلة لازمة فحسب للطريق الصوفي، بل إن كل عمل فذ من أعمال الفكر والفن والأدب احتاج إلى نوع من العزلة ، حقيقة شهد بها التاريخ وصدقتها التجربة ، فما بالك بالطريق الصوفي وهو أشق الطرق وأصعبها قاطبة "أوحى الله إلى داود يا داود لا تكن متنبذا وحدانيا ، قال : يا رب تركت الخلق لأجلك ، قال له : يا داود كن يقظاناً واتخذ لنفسك إخواناً ، وكل خدن لا يوافقك على طاعتي إعتزل عنه ولا تصاحبه فإنه لك عدو ، وقال أبو بكر الوراق الترمذي : وجدت خير الدنيا والآخرة في العزلة وشرهما في الكثرة والخلطة . وقال الغزالي : إن الناس يفسدون ما يحصل لك من العبادة والطاعة وإن لم يعصم الله فعليك بالعزلة عن الناس والاستعاذة من شر هذا الزمان ، (مولوي

٧٦/٢). والواقع أن موقف مولاتا ليس داعياً في الحقيقة إلى العزلة والاعتزال ،
 فهو يكره النتطع والمبالغة (في هذا الأمر أنظر الكتاب الثالث الأبيات ١٦٣٦ ١٦٤٠ و ١٦٧٤ - ١٦٩٠ وشروحها).

(١٦٤ – ٢٧٢): مرحلة أخرى من مراحل هذه الفكرة: إذا كان عليك أن تقوم بالعمل بنفسك ولنفسك وليس القريب فأعلم أنك تتعامل مع إثنين: جسدك وهو غريب عنك، وقابك وهو سرك وجوهرك ومادة وجودك ومهبط فكرك ومحل ذكرك، ولا شك أن المقصود بالقلب هذا الروح، لكنك تهمل نفسك وتقوم بتربية الغريب عنك، تضمخ جسدك بالمسك وماله التراب، ويستراكم الرين فوق القلب وهو الصائر إلى رب العالمين، وهو في هذا ناظر إلى قول القشيرى "القلب موضع نظر رب العالمين فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو منظر الخلق فيغسله عن الأقذار والأدناس فيزينه بما لكله لئلا يطلع مخلوق على عيبه، ولا يهستم بقلبه الذي هو منظر رب العالمين حتى يطهره ويطيبه لنظر ربه " فيغسله عن الأقذار والأدناس فيزينه بما لكله لئلا يطلع مخلوق على عيبه، ولا (مولوى ٢/٨٧). وكل هذه عند مولانا من علامات النفاق، والنفاق هو وجود النفق (المسافة، الفاصلة) بين الظاهر والباطن والجمد والقلب والقول والفعل، وأعمال المنافق كلها إلى خراب وهي مؤقتسة ظاهرة الحسن قبيحة المأل

(۲۷۳ – ۲۸۰): يفسر مولانا الآية الكريمة «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» (النور /۲۲)، على أساس فكرته في أن كل المظاهر الموجودة في الكون من مادية ومعنوية جزء من كل موجود في العالم الآخر، وأصل الخبث النار والجحيم، وأصل الطيبة الجنة، ولابد للجزء من أن يلتحق بكله، وكل صفائنا هنا الطيبة أو القبيحة تتجسد في مظهر من مظاهر الجحيم أو مظاهر الجنة ، ومآلك بحسب صفائك ، وأنت وما

تفكر فيه ، واختلف المفسرون في معنى الفكر في هذا البيت (٢٧٨) وقال بعضهم أن المقصود النفس الناطقة القابلة لأنواع العلوم والفكر (انقروى ٢١/٥) لإ أن الأبيات التالية فيما يرى جلبنارلى (الترجمة الفارسية ٢١/٧) ترى أن الفكر هنا ما هو إلا المذكور في المثل العربي (فكر المرء قيمته) وقد سئل مولانا في حياته عن معنى هذا البيت فقال : أنظر إلى هذا المعنى على أساس أن الفكر المقصود هو ذلك الفكر الخاص، وقد عبرنا عنه بالفكر التوسع، ولكنه ليس من جنس ذلك الفكر الذي يفهمه الناس . إذن ما هو: هو ذلك الكلام الذي يتولد من الفكر (جلبنارلي ٢١/٧) والواقع أن القدماء توسعوا في معنى البيت دون حاجة تذكر، فإن قيمة المرء ما قد كان يحسنه ، والمرء بأصغريه لسانه وقلبه ، وآفاق الفكر هي التي تحدد في عالم اليوم القيمة الحقيقية للإنسان ، ومولانا نفسه في الأبيات التالية لذلك البيت أشار بأن الذي يحدد وجود الإنسان هو الفكر الذي يؤمن به ذلك الإنسان ويمارسه ، وهو الذي يجعل منه إما جنة وإما جحيما ، إما مسكاً وإما بولا ، إما شيطاناً وإما إنساناً .

(٢٨١ – ٢٩٤): يشير مولانا هنا إلى أن البشر في أصل الخليقة متمايزون متغايرون مختلفون فيما يتعلق بالنفوس وبالفكر وبالقلوب وبالأرواح، وإن تشابهت الأجساد والصور، وبالأجساد والصور يتم الامتزاج والاختلاط والمعاشرة، وزينة الدنيا في هذا الامتزاج والاختلاط، والفصل بينهما في هذه الحياة الدنبا أمر صعب، ويعبر مولانا عن انتقال الأرواح المتمايزة في عالم المثال وامتزاجها في عالم الكون بانكسار الصناديق.

( ٢٨٥ – ٢٩٤ ): من هنا تجلت حكمة الخالق-جل شأنه-في إرسال الأنبياء بالكتب، وذلك لفصل الصالح عن الطالح والمحسن عن المسيء أو بتعبير مولانا: الزانف والصحيح، ومن قبلهم كنا بأجا واحدا «كان الناس أمة واحدة »

(البقرة /٢١٣) وهؤلاء الأنبياء بمثابة العين الخبيرة الواعبة التي تمتطبع أن تميز بين الزائف والصحيح (في الكتاب الثالث شبه بلالا رضى الله عنه بأنه كإنسان العين صغير لكنه يرى عالما واسعا، وشبه الرسول علا بأنه إنسان عين المؤمنين، أنظر الكتاب الثالث، الأبيات ٣٠٥٣ – ٣٥٢٨ وشروحها). وهم – أي الأنبياء – كالنهار أعداء للزيف مثلما يكون الزيف عدوا لهم، فهم مرأة التعريف، وميزان الحق والمرأة والمريزان لا يكذبان ولا يزيفان ولا يخفيان الحقيقة (انظر الكتاب الأول، الأبيات ٣٥٥٩ – ٣٥٦١ وشروحها). من هنا أيضا كانت القيامة نهارا، ووصفت بأنها يوم، وذلك لكي تبين أفعال الناس كما هي وعلي حقيقتها.

(١٩٥٥ - ٣٠٣): والنهار على الحقيقة (مبين أحوال الناس كما هي) هو باطن الأولياء الذي سطعت عليه شمس الحقيقة العليا وانعكست أشعتها عليها ، كما أن الليل هو ذلك الستر الذي يقوم به الأولياء، فيسترون على عباده عيوباً يرونها، ويمنعهم ما يتوخونه من ستر عن البوح بها ، ومن هنا أقسم الله تعالى بالمضحى، والمضحى المحسوس فان وزائل وهل يقسم الباقى بالفانى ؟! إذن فلابد أن المضحى هنا معنى آخر: هذا المضحى هو النور المحمدى ، النور الذي يقسم به الله تعالى هو هذا النهار ، فما كان المضحى ضحى إلا بعكسه لنور المصطفى ، وإلا لفنى وزال وغاب كما غابت شمسه وافل، وإيراهيم الخليل عليه المسلام قال : لا أحب الأقلين (الأتعام /٧٦) . ثم إن الله تعالى أقسم بالليل أيضاً ، وما الليل هنا إلا ستر حقيقته المحمدية في لباس الجسد، وعندما أشرقت شمس الوحى بعد غيبة على النبى ، قال له : ما ودعك .. أي ما ترك جوهرك الإلهى مخفياً خلف ستار الجسد بانقطاع الوحى ، وما قلى : أي ما غضب عليك ، ومن ثم صار له من البلاء (انقطاع الوحى) الولاء والوصال .

(٣٠٤ – ٣٠٠): وهكذا – وليس الأمر مقصوراً على تفسير ما مر من آيات القرآن المجيد – فإن كل عبارة بيان لحالة: فالحال بمثابة اليد والعبارة بمثابة الأداة والآلة التي تعمل بها اليد – وكما أن لكل صنعة آلة، فإن لكل حال عبارة، وكما أنه يحدث العديد من الأخطاء إذا استخدمت آلة صنعة في صنعة مختلفة، فالعبارة تكون قاتلة وفضيحة إذا استخدمت لغير حالها، وهكذا نقرن بين مقولة منصور الحلاج "أنا الحق" وبين مقولة فرعون "أنا ربكم الأعلى"، وفرق بين العصا في يد الساحر، (أنظر البيت ٢٨٠ وما بعده من الكتاب الأول)، ومن ثم كان الحرص على العبارة، ولم يكن عيسى عليه السلام يريد أن يعلم الاسم الأعظم لذلك الأبله (أنظر البيت ٢٤١ وما بعده من الكتاب الذي بين أيدينا) (ولم يكن موسى يرضى أيضاً بتعليم لسان الطيور لذلك الأبله الأخر المذكور في الكتاب الثالث) فلا هذا ولا ذاك كانا يمتلكان الحال الذي بستوجب العبارة.

(۳۱۰ – ۳۲۶): وهكذا تستوجب سنة الله في خلقه: التوفيق ما بين اليد والألمة وجود التناسق بينهما والضرورة حتى ينتج الفعل، كما أنه لابد من زوج وزوجة حتى يحدث الميلاد، على كل حال هذه هي مظاهر عالم الكثرة، أما عالم الوحدة فلا يوجد فيه شك. فالشك إنما يظهر من الأعداد، وإياك أن تظن أن الواحد الأحد قابل للكثرة، فحتى من قالوا بالإثنين (الزردشتية الذين قالوا بوجود الله للنور وإله للظلمة) ومسن قالسوا بالثلاثة (المسيحيون) سرعان ما عادوا (فقال الزردشتية بزروان الالمه المذى نتج منه آهورامزدا وأهريمن وقال المسيحيون ثلاثة في واحد) وهذا عندما ينتهي حول الروح الذي يرى الواحد أكثر من واحد، وما أنت إلا كرة في صولجان حكمه، يلقى بك حيث يشاء،

وبحسب عقيدتك تساق، والمهم أن تكتمل بنور المعرفة الصادر من الكما الواصلين ، عالج عينيك عن طريق أذنك ، واجعل الله مستعدا الإصدار المحكمة الالتلقيها، وإلا فمهما تلقيتها وثرثرت بها وبينتها دون أن تكون ذا قلب واع علما قيمة لها بالنسبة لك ، وأنت تلقى السمع وأنت شهيد ، وأن تكون مشتاقاً محترقاً ، طالباً ودؤباً ، وإن افتقرت إلى هذه الصفات صارت الحكمة عندك كأنها طاووس في منزل قروى، وجوده موقت ، وفناؤه مؤكد .

(٣٢٥): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت ورد ذكرها قبل مولاتا في كثنف المحجوب للهجويرى (ص ٨ من النص الفارسي ، ص ١٢ من النص العربي) كما ورد في السرار نامه للعطار، وفي مقالات شمس الدين التبريزي (مآخذ / ص ٤٤-٤٥) ، كما أشار مولاتا إلى نفس المعنى في إحدى غزليات الديوان الكبير: لقد كنت بازيا خاصا في حجرة امرأة عجوز ، فلما سمعت طبل العودة ، ذهبت إلى اللامكان" ، والملك في الحكاية هو الله والبازي الروح والمرآة العجوز الدنيا ورفاق السوء ، وفي الكتاب الرابع (ابتداء من البيت ٣٦٢ يروى مولاتا القصة ثانية لبيان معان أخسري .

(٣٣٧) فى إحدى روايات الأفلاكي (مناقب العارفين / ١-٥٢٣) أن مولانا جلال الدين ذهب يوماً لزيارة قبر والده وبعد فترة من المراقبة طلب دواة وظما وذهب إلى الشاهد الهيرى على قبر ولده علاء الدين (المتهم باغتيال شمس الدين: أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب الأول) وكتب هذا البيت:

إن كان لا يرجوك إلا محسن فيمن يلوذ ويستجير المجرم (وفى الكتاب الرابع ابتداء من البيت ٨١ حكاية الواعظ الذى كان لا يدعو إلا للظلمة والمجرمين).

(٣٣٨ - ٣٤٢): الإنسان يذنب ، والله يتوب ، ولولا طمع الإنسان في عفو الله ما تجرأ على ارتكاب الذنب، «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سئياتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما » (الفرقان/٧٠). وهناك ثمة نقطة كانت مثار خلاف في مسألة التوبة ، وخاض علماء الإسلام في التوبة عن الكبائر والتوبة عن الصغائر، والوقت المعين للتوبة ، فضلا عن أن تحويل السئيات والكبائر عند التائب إلى حسنات قد يضرب مسالة العدل الإلهي في الصميم ، فإن الأمر هنا لا يتوقف على المساواة بين الصالح والطالح فحسب، بل ويتفوق الطالح التائب الذي تتحول سيئاته إلى حسنات، والواقع أن الروايات التي قيلت في هذا المجال متناقصة أشد التناقض ، وربما كان الحث على التوبة بمثابة الحث عن الإنصراف عن طريق العصيان، وما زينه الشيطان ، ويبقى التانب بعدها وجدانه وضميره الذي قد يتقل عليه أحيانا لما ارتكبه من ذنوب بما يفوق عقاب الآخرة، والندم عند التوبة ، والدمع ، والبكاء في حضرة الباري تعالى كلها من عبادات الخواص، وهذا هو المقصود بإبدال السئيات إلى حسنات. ثم تبقى نقطتان لازمتان جدا للتوبة وخصوصاً عن الكبائر: رد الحقوق والتعرض للقود الذي قد يدفع التائب حياته نفسها ثمنا لها. ويشير مولانا إلى نقطة أخرى: ذلك العجب الذي ينتاب الطائع ، فيحس أنه بمعاملته هذه قد قدم ما طلبه منه الخالق ، وهو بهذا يطلب المقابل، فتكون تجارة لاعبادة ، وجرأة على الحق ، وتزيدا على الخالق ، وهذا هو عين الذنب ، فانظر إلى الطاعة في الذنب وإلى الذنب في الطاعة (وهو ما عبر عنه مولاتا في مواضع أخرى بالنعال المعكوسة ، أنظر الكتاب الأول ٢٤٩٣ وبشكل أكثر تفصيلا في الكتاب الخامس ، الأبيات ٢٧٥٣ وما بعده) ويقدم مولانا صورة أخرى : هل إذا قرب الملك أحدهم يكون هذا مدعاة لجرأته وتوقحه ؟! وأليس في هذا في حد ذاته مدعاة لفقدانه القرب بل فقدانه رأسه?! وفي تفعير نجم الدين كبرى في تفعير الأية الكريمة «الذين هم في صلاتهم خاشعون» (أى الخشوع بالظاهر والباطن أما الظاهر فخشوع الرأس بانتكاسه، وخشوع العيس بانتخاسه، وخشوع العيس بانتخاسه، وخشوع اللابن بالقراءة مع الحضور، وخشوع اليدين بوضع اليمين على الشمال مع التعظيم كالعبيد، وخشوع الظهر بانحنائه في الركوع مستويا، وخشوع الفرج بنفى الخواطر الشهوانية، وخشوع القدمين بثباتهما على الموضع وسكونهما عن الحركة. أما الباطن فخشوع النفس سكونها عن الخواطر والهواجس، وخشوع القلب بمداومة الذكر ودوام الحضور، وخشوع السر بالمراقبة في ترك اللحظات والمكونات، وخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة بالمراقبة في ترك اللحظات والمكونات، وخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة وذوبانه عند تجلى صفات الجمال والجلال، (مولوى ۲/۲ ۹ معرف).

الذي يدعوهم إلى الإنبساط في حضرة المليك (عن السكر أنظر البيتين ٥٧٩ و الذي يدعوهم إلى الإنبساط في حضرة المليك (عن السكر أنظر البيتين ٥٧٩ و ٥٨٠ من الكتاب الأول). وما دام الله قد أعطانا الإستعداد للكمال، فمن المطلوب منا أن نسعى في سبيل الوصول إليه، وأية قيمة للخلقة المحسوسة مهما كانت ضخامتها إذا فقدت قوة الله، ومهما كانت ضالتها إذا استمدت قوتها من الله سبحانه وتعالى، وماذا يضر الجسد إذا قل ما دامت الروح باقية، ماذا يضير الفارس إن ضاع الجواد إذا كان الفارس باقياً ؟! وانظر: الم تكن نهاية النمرود المتجبر على يد بعوضة ؟! سلط الله عليه أحقر خلقه وأهونهم شأناً (انظر الكتاب الأول ، بيت ١١٩٧) وألم يسلط الطير الأبابيل على فيلة أبرهة ، وألم يسلط موسى عليه السلام على فرعون وفي يده مجرد عصا؟! وألم يجعل الطوفان جيش نوح عليه السلام وملاحه ؟!

(٣٥٦ – ٣٦٣) : كل القدرات والقوى التي وهبت للأنبياء إنما هي إنعكاس

للقدرة الذي وهبها جل شانه لمحمد ﷺ ، وكل ما كان للأنبياء متفرقين ، كان لــه وحده ، وبحركة من إصبعه عليه السلام انشق القمر ، وموسى الذي يضمرب بله المثل في الأنبياء بالقوة تمنى أن يكون من أمة محمد (رأى كعب الأحبار حبرًا من اليهود يبكى فقال له: ما يبكيك ؟! قال: ذكرت بعض الأمر، فقال كعب الأحبار: أنشدك الله لئن أخبرتك بما أبكاك لصدقتني؟ قال: نعم ، قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام أن موسى نظر في التوراة فقال: إنى أجد أمة هي خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الاول والأخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال . فقال موسى: رب إجعلهم أمتى قال : هم أمة محمد يا موسى) . ثم يستمر الخبر فيصف أمة محمد ﷺ (بما أراده الله منها وبما ينبغي ان يكون فيها) فقال موسى : يا ليتني من أصحاب محمد . (قصص الأنبياء للثعلبي ص ٢٠٥ -٢٠٦) . كما وردت في تفسير الطبري ، وللحافظ ابن نعيم في دلائل النبوة وفي تفسيسر ابي الفتسوح السرازي (فروز انفر: مآخذ /٥٤ – ٤٦) .

(٣٦٤ – ٣٦٤): إن الله تعالى يذيق عبده بعض رحمته حتى يطمع فى الرحمة كلها (نظيرها: إذا أحب الله أن يلزم عبدا حرفة أذاقه بعض حلاوتها ليلزمها) هذا هو الجذب الإلهى من الله للعبد، وهو شبيه بجذب الأم التى توقظ طفلها من النوم ليرضع ، المعطى يريد العطاء مثلما يطلبه المعطى ، الماء يريد الظمآن مثلما يريد الظمآن الماء ، وما بالك إذن بالرحمة الإلهية (وكل ما فى الأرض من أنواع الرحمة يبلغ فحسب عشرها) هذا هو المستفاد من الحديث الذى يرويه الصوفية عن الرسول ﷺ أنه قال : كنت رحمة مخفية فانبعثت إلى أمة مهدية

(استعلامى ١٩٧/٢ نقلا عن نيكلسون كما وردت فى شرح الأنقروى ٧٠/٢) ومحمد بن عبد الله على إنما أبدى الكرامات لك لكى تطمع فيها مصداقا لـ " ما للأنبياء يكون للأولياء " .

ر ۳۷۱ - ۳۷۸): يشتم من هذه الأبيات أن مولانا يريد أن يبين دور الأولياء بعد دور الأنبياء ، وقيامهم بمهام النبوة في نوبتهم ، فالنبي قد خلص الجسد من السجود للأصنام ، ووجدت أنت هذه الهدية بالمجان فلم تعرف قدرتها ، وبقي عليك أن تخلص القلب من السجود لصنم النفس ، والهداية كلها من الله تعالى : إنه أراد هدايتك ودلك عليه وفتح في قلبك كوة معرفته ، ورزقك نعمة الدمع ، وفضيلة البكاء ، وموهبة الدعاء ، هذا إذا أراد أن تنزل عليك رحمته وعطاياه . (٣٧٩) : الشيخ احمد بن خضرويه البلخي من عرفاء القرن الثالث الهجرى ، متوفى سنة ٠٤٠ هـ ، والحكاية التي ينقلها مولانا هنا وردت قبله في الرسالة القشيرية وفي تذكرة الأولياء للعطار كما لفقها مولانا مع حكاية أخرى وردت في اسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد (الترجمة العربية لاسعاد قنديل ، ص

(٣٨٢): قصمة تحول الرمل إلى دقيق لإبراهيم الخليل عليه السلام أوردها الأنقروى في أكثر من موضع من شرحه على الجزء الثاني من المتنوى ووردت في قصيص الأنبياء صبص ٩٥-٩٦.

(٣٨٥ - ٣٨٥) : أعظم الإنفاق إنفاق الروح ، فإنه يهب الحياة ، يقدم حلقه

للسكين كاسماعيل عليه السلام (عن رواية الذبح ، أنظر الثعلبى ، قصص الأنبياء السكين كاسماعيل عليه السلام (عن رواية الذبح ، أنظر الثعلبى ، قصص الأنبياء و ٩٥ - ٩٥) ، وهكذا كل شهيد ، إن ماتت منهم حلوق الأجساد، تفتحت حلوق الأرواح، وهذا هو مصداق الآية الكريمة «ولا تحسبن الين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آل عمران بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آل عمران بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آل عمران بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آل عمران بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آل عمران بالرون » (آل عمران بالرون » (آل عمران بالرون » (آل عمران » (آل عمران » ( » ) .

(٤٣٢): الشطرة الأولى إشارة إلى المعجزة المعروفة للرسول ﷺ (أنظر الأبيات ١١٨ و ١٠٨٥ من الكتاب الذي بين أيدينا) .

(٤٣٨): إشارة إلى قصة عيادة الأصم لجاره المريض الواردة في الكتاب الأول (٤٣٨): عن موسى والخضر، أنظر الأبيات ٢٢٥ و ٢٩٨٢ من الكتاب الأول (٤٤٥ – ٤٤٧): الظاهر: أن بكاء الطفل بائع الحلوى حرك رحمة الله، والمعنى الذي فسر به مولانا هو طفل العين أو إنسان العين الذي ينبغي أن يبكى من أجل أن تتحرك رحمة الله سبحانه وتعالى (أنظر ٦٣٠ و ٨٢٤ و ١٥٥٢ من الكتاب الأول و ٣٦٧ من الكتاب الذي بين أيدينا).

(٤٤٨): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت وردت فى أكثر من موضع من طبقات إبن سعد والبيان والتبين للجاحظ وتمهيدات عين القضاة ، وأقرب ما ورد إلى الحكاية هذا ما ورد فى ربيع الأبرار للزمخشرى "كان فى زمن الحسن بن قتادة عابدة اسمها بريرة وكانت بكاءة ، فقيل له عظها فإنا نخشى على عينيها فقال لها: إن لعينيك عليك حقا فاتقى الله، فقالت : إن أكن من أهل النار فأبعد الله بصرى، وإن أكن من أهل الجنة ليبدلنى الله بهما خيراً "(مآخذ /٤٩) .

(٢٥٢ - ٤٥٩): المقصود بعيسى هنا روح الولى المتصلة بالروح الإلهية والتى لا تكون فى حاجة إلى عينين من أجل الرؤية ، وليس معنى ذلك أن تحمل الولى

هموم جسدك ، فتكون مثل ذلك الأبله الذي رويت طرفا من قصته من قبل " الذي طلب من عيسى عليه السلام تعلم الإسم الأعظم " " بداية من البيت ١٤٢ " أتراك تطلب حياة الجسد من عيسى وتطلب هوى فرعون من موسى؟؟ وما اهتمامك هكذا بالمعاش؟! (والله تعالى قد مد موائده أكثر من الآكلين" كما قال سنائي الغزنوى في الحديقة ) المهم أن توجد الروح ، فإن وجدت الجدال أن يوجد الجسد حولها " فالروح هي الكيان والبدن مجرد خيمة ، الروح هي التركي المغير المهاجم وإن وجد لابد وأن يقيم له السلطان (الله) خيمة في المعسكر . (٤٦٠ - ٤٦٠) : نهاية مصير ذلك الأبله الذي طلب فوق ما تحتمله قواه (مثل أبله الكتاب الأول الذي طلب ان تحمله الريح إلى الهند ، وأبله الكتاب الثلث الذي طلب من موسى عليه السلام أن يعمله لغة الطير) ، فقد تمثلت العظام أسدا ، وحطمت مخ ذلك الذي طلب أن يتعلم اسم الله الأعظم ، وكان أصلا بلا عقل، لأن لو كان له عقل ، لما طلب ما طلب . كان قد بقى للأسد بعد أن تحول إلى رميم رزق في الدنيا، وكان لابد أن يرتد حيا وأن يناله (هكذا عند استعلامي ٢٠٢/٢) وإن كان مولانا يفسر بأن الأسد قضى على الرجل لأنه ضايق عيسى عليه السلام ، وإن لم يشرب دمه لأنه لم يكن رزقا له فالرزق ينتهي مع الأجل . (٤٦٧ - ٤٧٠): ملاحظة اجتماعية أخرى عن أولئك الذيبن "يصيدون" ولا يأكلون "صيدهم" يكون قسمة لغيرهم، يعيشون عيشة الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء وتكون أموالهم للورثة، يكون بلا نصيب بينما هـو يهـئ الأنصبة للآخرين، يعيش في الدنيا مسخرا مجبرا. ومن ثم يتجه مولانا إلى الله تعالى بأن يخلصنا في الدنيا من السخرة والإجبار، وألا نسرع كالأسماك في أثر طعم موجود في شص فيه نهايتنا ، نلهث خلفه كالأسماك ثم يأخذ بحلوقنا ، ويدعو

بذلك الدعاء الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام "اللهم أرنا الأشياء كما هي" و اللهم أرنا الأشياء كما تريها صالح عبادك" (أنظر أحاديث مثنوي /٤٥).

اللاحمق، وهو أنه فعل الأسد على عيسى عيد بسبب آخر من أسباب افتراسه للأحمق، وهو أنه فعل الأمر لمجرد الاعتبار والعظة، أى أن يجعل منه عبرة للأحمق، وهو أنه فعل الأمر لمجرد الاعتبار والعظة، أى أن يجعل منه عبرة وعظة لاولنك الذين يكرمهم الله بصحبة الأولياء فلا يطلبون منهم إلا مال الدنيا وجاه الدنيا ولا يطلبون كنز الأرواح ونجاة الروح، وما أشبههم بذلك الذي يقف أمام قيم المياه "المشرف على توزيع المياه" وبدلا من يطلب منه نصيبه من المياه، يبول في تلك المياه، ومن هذا المثل نصل إلى مثل آخر، ماء المعرفة وقيمة الرسول، وبدلا من أن يطلب الحياة الخالدة، وموت الجسد بأمر "كن فيكون"، يطلب الحياة لكلب النفس، وهو العدو اللدود في أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك " لكن ماذا تفعل إزاء معرفة أهل الظن الذي لا يغني من الحق شئياً ؟!! هذا عن أهل الظن، والظن يعتريه عين الآن والآخر على سبيل السهو فما بالك

(با صاحب العين) الباكية من أجل الآخرين، وابك على نفسك، فمن هذا البكاء والدمع الغزير تخضر حديقة الآخرين، وابك على نفسك، فمن هذا البكاء والدمع الغزير تخضر حديقة معرفتك، ويتألق شمع روحك، وابحث عن الناتحين الآنين من خوف المطلع وسوء العاقبة وهول الملتقى، وابك معهم على نفسك وخطيئتك، وأولئك الباكون منهم من يبكى شوقاً إلى الباقى، ومنهم من يبكي لفوات الفاني، منهم من هم من أهل التحقيق، والتقليد سد أمام القلب لا يمحوه أهل التكاء، وهو آفة كل حسن فأى حسن هذا الذي يعبر عنه بالتقليد ولا يعبر عنه بذوق التحقيق.

(٨٨٪ – ٤٩٤): فاقد بصيرة المعرفة وإن كان ضخما فخما فهو مجرد كومة من اللحم، إنه متفيهق لبق اللسان حلو الحديث يفيض حكمة، لكنه مجرد لسان ناطق، هو بائع للكلام غير منتفع به، حامل للعلم وعلمه معه لا ينفعه، مزدهر الظاهر، لكن باطنه أجدب من كف اللئيم، وأشد ظلمة من قبر الكافر، هو نهر ماء لا يستفيد من مائه، ومزمار يئن مجبرا من أجل سامع، هو نادبة أجيرة وليست ثكلى، ليس في القلب حرقة، وكل همها الأجر، وإن كان كلامها موجعا يثير الدموع من الأخرين.

(٩٥٠ – ٥٠٥) : تريد فروقا أخرى بين المحقق والمقلد : الأول مثل داودفى ترتيله لمزاميره ، والثاني مجرد مردد لصدي الصوت فهو غير نابع منه وإن كان حسناً ، الأول أقواله نابعة من حرقة قلبه ، والثاني مجرد متعلم، الأول يشعر بالحمل على كاهله ، والثاني يتن كعجلة العربة التي عليها الحمل الذي يجره الثور، ومع ذلك فالمقاد ايضا ليس محروما من الثواب، فكل ما ينطق باسم الله يكون له ثوابه، ولكن بقدر هدفه من هذا النطق، الكافر ينطقه «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله» (العنكبوت/٦١) ، لكن شتان بين نطقه لاسم الله ونطق المؤمن لاسم الله ، والشحاذ ينادى باسم الله من أجل الخبز ، ولو علم من ينادى لما بقى للدنيا كلها قدر عنده ، وما أشبه الله على لسانه "بالحمار يحمل أسفارا" ، ولو أدرك قيمة ما ينطق لتفتت جسده إلى ذرات ، وأليس من المعيب أن يستخدم اسم الشيطان في الشعوذة من أجل جلب الدنيا ثم يستخدم اسم الله من أجل نفس الهدف ؟! فماذا يكون الفرق إذن ؟! (٥٠٦) : هذه الحكاية تشبه من بعض جوانبها حكاية وردت قبل مولانا في سندبادنامه عن لص سطا على حظيرة مواشى بقافلة ، وركض ليسرق دابة فى

الظلام ويتسلل بها من خلف ظهور الحراس اليقظين، كان ثمة أسد ينتظر غفلة من الحارس ليسطو على دابة ، فكان أن التقى اللص بالأسد فى الظلام، وامتطاه على أنه دابة ، فلما أشرق الصباح ، علم ماذا يركب ، وساق الأسد حثيثا حتى شجرة تعلق بفروعها ونجا منه (فروزانفر  $9 - 1 \circ 0$ ) والرمز فى القصة واضح . لو عمل أولئك الذين يستخدمون اسم الله من أجل الحصول على مال الدنيا بماذا يتوسلون لتمزقت قلوبهم رعبا وهلعاً .

(۱۱ - ۱۱۰): إن الجبل قد عرف قيمة اسم الله «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأينه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» (الحشر /۲۱) وألم يحدث هذا عندما تجلى الله للجبل «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا» ، وفى رواية عن الأفلاكي (۱/٩٠٤) أن صاين الدين المقرى من مريدى مولانا قال له ذات يوم متكلفا: لقد ختمت القرآن اليوم على عشق مولانا ، فقال له : فكيف لم تنفجر؟! ، أتراك لم تقرأ هذه الآيات من قبل ؟ قرأتها بالتأكيد ، لكنك قرأتها قراءة المقلد ، ونقلتها عن أبيك وأمك ، فغفلت عن معانيها ، فما أشبهك بهذا المقلد الذي يباع حماره ، ومع ذلك أخذ يغنى ويرقص مع من باعوه مقلدا ، ولا يدرى بالضرر الذي حاق به .

(٥١٧): ذكر فروزانفر حكايتين عن شرح نهج البلاغة وعن المستطرف عمن أكل حماره (حقيقة لا مجازاً) على أساس أنهما قد تعتبران أساساً للحكاية التى تبدأ بهذا البيت (مآخذ /٥١) والواقع أن الحكاية التى رواها مولانا هنا تختلف إلى حد ما ، كما أنها تتميز بالطرافة ، وبفنية شديدة في توالى الأحداث والسخرية وتصوير جو الزاوية والدراويش الفقراء وهي حافلة بالحياة والحركة .

(٥١٨) : إشارة إلى حكاية الصوفى الذى أسلم حماره لخادم الحظيرة الواردة فى الكتاب الذى بين أيدينا من البيت ١٥٧ حتى البيت ٢٥٠

(٥١٩): " إن الله إذا أراد إنفاذ أمر سلب كل ذى لب لبه " (حديث نبوى) وانظر أيضا شروح البيت ١٢٠٢ من الكتاب الأول.

(٥٢٠) : "كاد الفقر أن يكون كفرا "حديث نبوى ، الجامع الصغير ١٩٩٢ . وقال الجنيد : أقرب الناس إلى الكفر ذو حاجة لا صبر له (انقروى ١٨٨/٢) .

(٥٢٢): «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ، اليوم يئس الذين كفروا من دينيكم فلا تخشوهم واخشون ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتمتت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم » (المائدة / ٣) .

(١٢٥ – ٢٩٥): يقدم الصوفية الأدلة الشرعية التي تتيح لهم الاستيلاء على حمار الضيف وبيعه ناسين أن الأمر كله أمر جسد ولا علاقة للروح به!! (٥٣٥ – ٥٣٥): يشير مولانا هنا إلى واقع شهده، فالصوفى يسلم نفسه لمشيئة الحق، إن وجد أكل وإن لم يجد صبر، ومن ثم يكون شرها إن أدرك رزقا كافيا، وهناك نوع آخر من الصوفية مشبعون بأنوار الله، ويعتبرون الدق على الأبواب و الكدية عارا (أنظر حكاية الصوفى محمد سرزرى الغزنوى من الكتاب الخامس) ويعتبرون الوقوع في الكدية ترديا وابتلاء من الله واختبارا قاسيا وحطا للقدر. وهذا النوع من الصوفية - باعتراف مولانا - قليلون جداً، والباقون يعيشون في ظل إقبالهم (الشيخ هو الأسد الذي يصيد وبقية من في الغابة يأكلون من صيده، أنظر الكتاب الخامس، الأبيات ٢٣٤١ - ٢٣٤٥ وشروحها).

(٥٤٠ - ٥٣٩) : يغنى الصوفية بضياع الحمار ، ليس حمار المسافر ، بل

حمار النفس والجسد، وشبع الجسد وانطلاق الروح (استعلامي ٢٠٥/٢) هذا هو التحقيق، أما التقليد فهو ما فهمه الضيف وفهمه خادم الحظيرة.

(٥٥٥): "على اليد ما أخذت حتى تؤدى "حكم فقهى (جعفرى ٣٠٠/٣) والمناقشة شرعية ، ناظرة إلى حديث نبوى آخر "الآخذ ضامن والزعيم غارم " (مولوى ٢/١٤) ولكن بماذا تفيد المناقشات الشرعية إذا كان الأمر قد انتهى وحل واقع آخر؟!!

(٥٧٥ - ٥٧٦): أنظر في نفس المعنى الكتاب الأول ، الأبيات ٣٥٦٠ - ٣٥٦٥ وشروحها .

(٥٨٨): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت وردت باختصار قبل مولانا فى محاضرات الراغب الأصفهانى وأخبار الظرفاء والمتماجنين لابن الجوزى (فروزانفر ، مآخذ ص ٥٢).

(٥٩٣ - ٥٩٣): يترك مولانا هنا خاطف اللقم ذاك، ويتحدث هو نفسه مع رفاقه ومستمعيه، فإن وجود من يؤذى السجناء ويخطف الطعام من أفواههم داخل السجن نفسه، جعل سجنا آخر يتوارد على ذهن مولانا .. الدنيا التي هي

"سجن المؤمن وجنة الكافر " (أنظر البيت ٩٨٦ من الكتاب الأول) لكنها لا تخلو من فائدة "دق الحصير وحق القدم " أى الضيافة فيها ، لكنه المؤمن فيها معرض للأذى مهما اعتزل وانطوى على نفسه، مصداقا للحديث النبوى "لو كان المؤمن في جحر ضب لقيض الله له من يؤذيه " (حديث نبوى) (أنظر أحاديث مثنوى ص ٤٦) .

(101 – 102): الأبيات ناظرة إلى الحديث النبوى الشريف " من لا صبر له لا إيمان له " (أحاديث مثنوى/٤٦) والحديث الشريف " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد " (الجامع الصغير /7-٤٤) والقول المأثور " الصبر مفتاح الفرج " (أنظر الابيات ٩٠ و ١٠٧٦ و ١٦٦٢ من الكتاب الأول) .

(م-7 - 717): لب هذه الفكرة عند مولانا - وهي تتكرر دائما - أن أفكارنا وحالاتنا النفسية هي التي تؤثر عند الحكم على الآخرين. فالأمور متصلة بنمط الرؤية التي ننظر بها ونحكم على أساسها ويمكن أن توجد في كل إنسان تجليات للإيمان والكفر على السواء (أنظر ١٣٢٨ - ١٣٣٣ و ٢٣٧٦ من الكتاب الأول وشروحها) ، والأمور نسبية فمن يكون في نظرك كالحية قد يكون في نظر آخر شديد الحسن ، والأمر مرده إلى أنك كافر به ، بينما قد يكون سواك مؤمنا به ، وكلاكما قد يكون على حق ، فالإنسان جامع المتناقضات نصفه مؤمن (الروح)

ونصفه مجوسى (الجسد) نصفه حرص ونصفه صبر ، والله تعالى خلق المؤمن وخلق الكافر «هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير» (التغابن /۲) . وفسرها الزجاج : معناه فمنكم كافر فى السر مؤمن فى العلانية كالمنافقين ومنكم مؤمن فى السر كافر فى العلانية كعمار قبل إظهار الإيمان ، وعن الصحاك: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالأصنام (أنقروى ٢/١٠٠١). وهل خلق الله أحدا فى حسن يوسف عليه السلام ، ومع ذلك فما رآه يعقوب من الحور ، رآه إخوته من الدواب ، والنظر هنا من عين الفرع (عين الجسد) وهى تعكس ما تلقيه عليها عين الفكر (عين الباطن) وأنت نفسك (باطنك وروحك ووجودك الحقيقى) من اللامكان ، فأغلق هذا الحانوت (أى عين الظاهر) وافتح ذاك الحانوت أى عين الباطن المتصلة بعالمك الأصلى والفعلى ، ودعك من الجهات الستة (الدنيا) فهى أشبه بخانات النرد الستة عندما تكون (محبوسا) فيها ، وتكون النتيجة هى الهزيمة المحققة .

(٦٢٣) : « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً » (المائدة /٨٨) .

(٦٣٢) : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " مر ذكره .

(٦٣٣ – ٦٣٣) : من كلام السجين الشره للقاضى يتذكر مولانا يوم أن قال البيت البيس لله تعالى « رب أنظرنى إلى يوم يبعثون » (الأعراف /١٤) وفى البيت إشارة إلى الآية الكريمة « لاحتنكن ذريته أجمعين » وفى البيت ٦٣٦ « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » (البقرة /٢٦٨).

(٦٣٨ – ٦٤٥): ينتقل مولانا من الحديث عن السجن الخاص إلى الحديث عن السجن العام سجن الدنيا: والقوت فيه الإيمان ، ولا يزال الشيطان يسلب إيمان ابن آدم ، وهو " يجرى من ابن آدم مجرى الدم " ، وكل من يجعلك باردا محبطا في طريق الله وعن الشوق إلى المعرفة ، اعلم أن الشيطان متمثل فيه ، وعندما

لا يستطيع الظهور لك ، يتمثل لك في شخص ، فإن لم يتمثل لك في شخص تمثل لك في فكرة وفي خيال وفي هوس: المال والعمل والأهل والجاه والابناء ، ولن تستطيع أن تبعد هذا الشيطان عنك إلا بأن تستعيذ بحول الله وطوله ، ليس بـ "لا حول ولا قوة إلا بالله" جارية على اللسان بل قلها من صميم القلب ولب الروح. (٢٥٦): الإنسان في هذا العالم حبيس حتى يثبت إفلاسه ، وإن كان غنيا لا يشبع فإن هذا يؤدي إلى إفلاسه الروحي ، ويمضى مفلسا ، ثم إن الروح أحست قبل أن تركب في الجسد ببعض الكبرياء ، فأسكنت الجسد ليقل كبرياؤها ، وتجاهد في عالمها ، وما لم تحس بالإفلاس التام فلا نجاة لها .

(۲۰۷ – ۲۰۹): «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ، ولكن الله يزكى من يشاء » (النور) ، « إن كيد الشيطان كان ضعيفا » .

(٢٦٩) نبه المولوى (٢٧٦/١) والأنقروى (٢/٢٠١) إلى أن فى البيت إشارة إلى حكاية عامية عن لصين تباحثا عن مهارتهما فى السرقة فنصبا سارقا ماهرا حكما بينهما ، فقال لهما : أيكم يقدر أن يبيع بقرة ثم يسرقها اليوم؟ فأبى أحدهما وأجاب الثانى وذهب وباع بقرة لحراث ، فأخذها الحراث وجعلها مع بقرة له زوجا وذهب ليحرث، فأخذ السارق رفيقه إلى طريق الحراث واختفى أحدهما وقعد الآخر على الطريق يقول : العجب ، العجب فقال الحراث أى شئ يتعجب منه هنا ، وترك بقره وذهب ينظر، فخرج المختفى وسرق البقرة وذهب بها، ورجع الحراث يقول للمتعجب : أنت تقول العجب العجب من الصباح ، ولم أر شيئاً فأجابه وهل أعجب من هذا أنك تحرث على بقرة واحدة ؟!!

(٦٧٧) : في جواب المفلس على الكردى : ليس في الدار ديار تعنى أليس عندك

عقل ؟!! وفي الأسلوب المعاصر وهل أجرت الدور العلوى في منزلك (هل أعرت عقلك)؟!! (استعلامي ٢١١/٢) .

(۱۸۲ – ۱۸۸): يجر غباء الكردى الذى لم يفهم فيم كان طوال النهار مولانا الله الحديث عن غباء البشر عموما وتوقف حواسهم عن العمل ما لم يفتح الله عليهم « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة ؟! فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون » (الجاثية/٢٢). فما بال الناس مرضى لا يعرفون " أن الله تعالى خلق لكل داء دواء" و " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " و " لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله " و " إن الله تعالى أنـزل الداء والداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تـداووا بحـرام " و " لكـل داء دواء ودواء الذنـوب الاسـتغفار " (الأحاديث مذكورة عند فروزانفر: أحاديث مثنوى ص ٤٧) ، المهم: أن يبصر الله تعالى عبده بالدواء.

(١٩٨٥ - ١٩٣٣): مرة ثانية يقارن مولانا بين عالمين: عالم الوجود الذى هو في الحقيقة عدم، وعالم العدم الذى هو الحقيقة وجود (وهو مصنع الوجود ومخزنه)، فليكن اهتمامك كله منصبا نحو العدم، مثلما يتبع روح القتيل ضياع بصره، وهنا إشارة إلى حديث نبوى: "عن أم سلمة: دخل رسول الله على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضيج ناس من أهله فقال: لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: فقال رسول الله على أنفسكم "لا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: فقال رسول الله على أنفسكم "وفي حديث آخر: إن الروح إذا قبض تتبعه البصر" (أحاديث بأسانيدها، فروزانفر: أحاديث مثنوى ص ٤٨). فكن طالبا المدد من العدم (عن الوجود انظر ٢٢٥ - ٢٥٥ من الكتاب الأول

وعن العدم أنظر ٢٤٨٩ - ٢٤٩١ م الكتاب الأول) والمُعطل (الذي يرفض القدرة الإلهية) هو فحسب الذي يعكف على عالم الوجود ولا يعرف له عالما سواه ويعتبر أن عالم العدم عدم مطلق.

(١٩٤ – ١٠٠٤): يناجى مولانا ربه سبحانه وتعالى فمنه الهداية ومنه الإصلاح، ومنه التبديل، يستطيع أن يجعل النيل على قوم فرعون دما وعلى آل موسى ماء، وهو صاحب الأسرار وواهب الأسرار، والإنسان هو سر الأسرار، مزجة من ماء وطين « وجعل منه نسبا وصهرا »، واصطفيت من البشر من جعلته لك، فصار كل قبيح في عينه حسنا لأنه منك، ونجيته من إسار الحس وغلبة الطبع، وفضلته بموهبة العشق، عشق من « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»، فعشقه ظاهر، ومعشوقه خفى، وعشقه سار فى الأكوان، به تتحرك الأفلاك، ويتعاقب الليل والنهار.

( ٧٠٠ - ٢١٢): دعك من هذا ، تقول أنك أيضا عاشق ، فأنظر لمن توجه عشقك ؟ للصورة !! للجسد !! والجسد عندما تغادره الروح يظل في مكانه ، فلماذا تتفر منه ؟! تقول أنت لا تعشق إلا المحسوس ، وكل الموجودات ذات حس، فلماذا يكون عشقك موجها إلى بعضها دون الآخر ؟! إنه ضوء شمس الجمال الأزلى سطع على المدر ، على الجدار ، وأحببته ، فانظر إلى الجدار عندما تغادره شمس الأزل ؟! أصم ، أخرس ، مظلماً لا نور عليه (انظر لتفصيل هذه الفكرة ، الأبيات ٥٥٢ و ٥٥٥ و ٥٥٥ من الكتاب الثالث والأبيات ٣٧٢ - ٣٧٣ من الكتاب الخامس وشروحها) .

(٧١٣ - ٧٢١): هناك غير العشاق بالصورة عشاق العقل الذين يجعلون العقل تكتة وسندا على عشقهم ، ويقومون بعشق العقل أيضا ، والعقل هنا مجرد طلاء

دهبى على نحاس لا ينفى عنه صفة النحاسية ، وأى عقل هذا الذى إذا زاد عمره خرف وجدف ، وإن لم تكن تصدق فاقرأ « ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا تعقلون » (يس /٦٨) فلا يبقى إلا جمال القلب ، الذى يرتوى دائما من ماء المعرفة ، أو بقول أبى يزيد البسطامى "رأيت العاشق والمعشوق والعشق واحدا " (استعلامى ٢١٣/٢) ، وإن هذا يحدث إذا انتفت الذاتية والأنية، وبقى الواحد الأحد ، الذى لا يُعرف عن طريق العقل أو القياس ، بل عن طريق العبودية ، ولا شئ سواها .

(٧٢٢ - ٧٢٢) : وإنك لتدعى أنك تملك عالما من المعنى ، وهذا هو الخطأ ، إنها صور جمعتها إلى جوار بعضها وتظن أنها معنى تماما كالذي يجمع الحروف إلى جوار بعضها ، ويكون منها ألفاظاً ، ويظن أن هذا هو المعنى، وهو خيال ، تماما كما يكون في ذهن الأعمى خيال عن كل شئ قد يكون بينه وبين حَقِيقَته بعد المشرقين ، والعين التي تنظر إلى الظاهر مثلها كمثل الأعمى تماماً . (٧٢٧ - ٧٣١): إمض في أثر الحمار (فهو الأساس والضرورة) فما تعلقك بالسرج (الإضافات والأمور الثانوية): فإن كان ثمة معنى في ذهنك سوف تجد اللفظ المناسب له ، المهم أن تصل إلى المعنى ، هذا هو الروح ، طهرها الكسب والنفع ، والقلب إن امتلاً بدر المعنى صار اساسا لمائـة جسد ومائـة قالب ، وإذا كان السرج هو الأساس وليس الحمار ، فقد رأيت النبى عليه الصلاة والسلام يركب دون سرج ، (عن جابرا بن سمرة : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشى حوله ) و (كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عربانا ليس عليه شئ) (الأحاديث بأسانيدها من فروز انفر ، أحاديث مثنوى ٤٨ - ٤٩) . وعند الأفلاكي

(١١٥/١) أن مولانا ركب حمارا ذات يوم وقال : هذا مركب الصالحين ، ركبه عدد من الرسل كشيث وعزير والمسيح وحضرة المصطفى عليهم جميعا الصلاة والسلام .

(٧٤١ - ٧٣٢): وحتى لا تتعلق بلفظ الحمار . هناك حمار آخر أخبرك به حتى لا تلتبس عليك الحمر ، هذا الحمار هو حمار النفس العاكف على وتده ( نزوات النفس ومهاوسها) لا يريم ، وأولى به أن يعتاد أحمال الشكر وأحمال الصبر، وأن تروضه على احتمالها حتى في عشرين أو في ثلاثين عاما ، فلن يحمل عنها وزرها احد «إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضعه لكم ، ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الزمر /٧) ، قال نجم الدين : والنفس مؤاخذة بوزرها معاقبة بما هي عليه ولا يتألم القلب لعذابها، وإن كان القلب منقلب الحال وأزاغه الحق تعالى بإصبع القهر إلى مؤاخاة النفس، فتتطبع مرآة القلب بصفات النفس وأخلاقها فيتتبع النفس وهواها، فيزين بطبع الشهوات ولذتها ويكسب الائم والوزر بترك ما هو مأسور به من الطهارة والصفاء والسلامة والذكر والفكر والتوحيد لله تعالى والإيمان به والتوكل عليه والصدق والإخلاص في القلب والعبودية وغير ذلك ، فيكون مأخوذا بوزره لا بوزر غيره) (مولوى ١٩٢/٢) . فما بالك تقعد عن العمل ؟! أتراك واجد كـنزأ؟! وما قعودك في انتظار الحظ والصدفة لأنها حدثت لأحدهم؟! ألا تخشى من فوات الوقت والوقوع في الندم ، وقولك " لو كنت قلت كذا لكان كذا ، ولو كنت فعلت كذا لكان كذا" وألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم " إياكم واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان " وألم تسمع قوله عليه السلام " المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، إحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله و لا تعجز ، وإن أصابك شيئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله

وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان (الحديثان واردان بأسانيدهما عند فروزانفر ، أحاديث مثنوى /٤٩) وهناك حديث آخر ينطبق أكثر على أبيات المثنوى هو " إياكم وكلمة لو فإنها من كلام المنافقين " (مولوى ١٩٣/٢) .

(٧٤٢ - ٧٤٥) : من الواضح أن الفكاهة الواردة في هذه الأبيات من المأثور الشعبي الذي كان منتشرا في زمن مولاتا .

(٧٤٦ - ٧٥٧): الناس كلهم طلاب للذة ، لكنها لذة عادية مؤقتة وسيئة العاقبة (سواء في الدنيا فمصير كل الحضارات عابدة اللذة معلوم) وسواء في الآخرة ، وثمة شعاع من التحسين والتزيين قد نفذ إلى هذا الزيف ، فزينه وحسنه ، والابد من محك لتعلم أن هذه الزينة حقيقة منه ، أو شراك لجرك ، والمحك إما أن يكون داخلك: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" أو خارجك: من أنيرت بواطنهم بنور الله ، والغيلان في انتظارك إن سلكت الطريق وحيدا (الغول مخلوق خرافي في المأثور الفارسي يشبه النداهة في المأثور الشعبي المصري يناديك بصوت تألفه ثم يأخذك إلى المتاهة ، إلى حيث توجد الوحوش والذئاب ). لكنك قد تمارى وتقول: أنا لا أسمع أصواتًا ولا يهتف بي الهاتفون ، فأقول لك: لا: إنها تناديك من داخلك ، غيلان المال وغيلان الجاه والحيثية والنفوذ ، وذكر الحق فقط هو الذي يجعلها لا تتفذ إلى داخلك (هناك مثل فارسى : يهرب الجني من بعدم الله) (استعلامي ٢١٥/٢) فأغمض عين النرجس عن هذا النسر: وعين النرجس هي عين العجب والاختيال وعبادة الذات ، نارسيس ابن كينيتس عاشق صورته في الماء حتى ليمتنع عن الرى منه ، حتى يغرق، وتتبت من جسده زهرة النرجس (شرح جلبنارلي ، الترجمة الفارسية ١١٥/١) والنسر : النفس الحيوانية ، عاشقة جيفة الدنيا والتي لا تزال تحوم حولها ولا تشبع منها .

(٧٥٨ - ٧٦١) : كم من الزيف يغطى وجمه الحقيقة ، ومعرفة الحقيقة بمنزلة

الصبح الصادق، ومعارف الدنيا بمنزلة الصبح الكاذب ، المعارف الحقيقة هى الخمر ولونها الحقيقى ، ومعارف الدنيا هى لون الكأس، ولا طريق لك إلا بالصبر والتأمل ، فتختفى عين الحس ، وتظهر عين الباطن التى ترى الأشياء على حقيقتها والألوان على حقيقتها وتميز بين الحجر والدر، حجر الدنيا وحصاها الذى نملأبه حجورنا تماما كالأطفال وتظنها كنوزا ، ودر بحر الحقيقة وأسرار الغيب ، بل تصير أنت نفسك بحرا فيستخرج منه الدرر، وتفيض عنه الأسرار، ولا تصبح بعد قابلا للنور، بل تصبح أنت نفسك مصدرا للنور .

(۲۲۲ – ۲۲۲): العامل يكون مختفيا في عمله ، العمل يدل على العامل ، وكل عامل يقول : هذا عملى و لا يقول هذا أنا ، وإنك لا ترى سوى العمل ، فإذا كنت تريد أن ترى العامل فاذهب إذن إلى محل عمله، وأنت تعلم موضع عمل الصانع الأول ومادة عمله ، إنه العدم ، فكن فانيا ، وكن عدما ، تصل إلى موضع العدم وموضع الصانع (أنظر ٢٤٤١ من الكتاب الأول و ٢٩٣ من الكتاب الذي بين أيدينا وشروحها) .

(۷۲۷ – ۷۷۷): مهما بحثت في الوجود فلن تجد شيئاً ، دبر وفكر وامكر وانسج الحيل ودبج الأكاذيب ، ورتب المقدمات ثم انظر إلى نفسك لم تصل إلى النتائج التي كنت ترجوها، تماما مثل فرعون ، فعل الأفاعيل لكي يمنع ميلا موسى ، وولد ، وقتل الأطفال لينجو من نبوءة الشؤم على ملكه ، وموسى المستهدف المقصود ربيبه الذي يصنع على عينه (أنظر التفصيلات الكتاب الثالث، الأبيات ، ۸٤ – ٩٦٩ وشروحها ، وعن الفلسفة الكامنة وراء قصة موسى وفرعون المفسرة في كتب المثنوى الستة أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب السادس) ، وما أشبه فرعون هذا بمن يهتم بالنفس فتتسلط عليه ويكون خسرانه كله منها ، لكنه لا يزال يتهم هذا ويتهم ذاك ، وعدوه كامن بين جنبيه

يكيد له ولا يدفع كيدا ،وينزلق به فلا يرى مواطئ قدميه ، ذلك لأنه دائم النظر إلى الخارج ، ولا يهتم بالنظر إلى الداخل لحظة .

(۷۷۹): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت ، لم يقترب الشراح المعاصرون من البحث فى أصولها على أساس أنها من الحكايات الشعبية التى كانت رائجة فى القرن السابع الهجرى ، والواقع أنها ذات أصول إما يونانية وإما لاتينية ، وقد أوردها مولانا نفسه فى كتاب فيه ما فيه " ... قال : لم قتلت أمك ؟! قال : رأيت منها ما لا يليق. قال : كان ينبغى عليك قتل ذلك الغريب ، قال : أأقتل شخصا كل يوم ؟! والآن ، مهما يحدث لك ، أدب نفسك، حتى لا يلزمك قتل أحد من الناس كل يـوم (عن استعلمى ٢١٦/٢) .

(٥٨٥ – ٧٨٥): المستفاد من الحكاية ، الأم هى النفس التى بين جنبى الإنسان (فى مقابل العقل وهو الأب وقد تكرر هذا التشبيه كثيرا فى المثنوى) وهى التى إن تدخلت فى كل شئون الحياة أفسدتها ، فأنت إن فعلت ذلك فلن ترتكب عملا يلزمك من بعده بالاعتذار .

(۲۹۲ – ۲۱۳): أولتك الذين يطعنون الأنبياء إنما هم في الحقيقة يطعنون أنفسهم، ويسددون أمام أنفسهم طرق الهداية (أنظر لتفصيلات هذه الفكرة الكتاب الرابع ، الأبيات ۲۱۲۰ – ۲۱۳۰ و ۲۱۳۰ و ۲۱۳۰ و شروحها) والخفاش لا الرابع ، الأبيات عدوا للشمس ، بل هو عدو لنفسه ، والغلام الذي يثور على سيده ويحاول قتله، يقتل نفسه في النهاية ، وهل يعادي المريض طبيا أو الطفل أستاذا او القصار شمسا أو السمكة ماءاً ؟ وإذا كان الله قد أصابك بنقص ما بحيث تعادي من عنده فائدتك ونفعك ، أليس من سوء الطالع أن تجمع إلى سوء الخلقة سوء الخلق ، وإنك إن عاديت من هم أفضل منك لنقص فيك ، فقد ابتليت بداء الحسد وانظر إلى مشاهير الحاسدين: إبليس وحسده لآدم ، وأبي جهل الذي حسد

محمدا صلى الله عليه وسلم ، كلاهما كان يريد بهذا الحسد أن يرفع من نفسه ، فهوى بها إلى أسفل سافلين ، وإلى حضيض الكفر وذل العداء مع الله نفسه، والإشتهار بسوء الخلق ، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خير ما أعطى الناس خلق حسن" و "خير الناس أحسنهم خلقاً " و "خير ما أعطى الرجل المؤمن خلق حسن وشر ما أعطى الرجل قلب سوء في صورة حسنة " (الأحاديث بأسانيدها ، أحاديث مثنوى ٤٩-٠٥).

(١٤ - ١١٨): يشير مولانا هنا إلى حكمة أخرى من حكم إرسال الأنبياء وبعث الرسل في البشر، فهذا هو مقياس الإيمان بالغيب، ولأن أحداً لا يستطيع أن يعادى الله جلا وعلا، وأن ارسال الأنبياء من البشر، يجعل الحاسد يبدى حسده والحاقد يبدى حقده، نتيجة للقلق الذي يعتريهم والاضطراب الذي ينتابهم: لماذا فلان هذا من بين البشر ؟ ألا يأكل الطعام ؟! ألا يمشى في الأسواق ؟!! « وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ؟! » وإنما يعترف بالرسول من يحس بعظمته.

(۱۹۸ – ۱۹۸): يتحدث مولانا هنا عن التنظيم الصوفى القائم بعد انقضاء دور النبوة ويصفه بأنه "الإمام الحى القائم" وهو "قطب الزمان" ويرد على الشيعة الذين يشترطون أن يكون الإمام من نسل على رضى الله عنه ، فإنه لا يهم أن يكون من نسل من : من نسل على أو من نسل عمر رضى الله عنهما ، فليست القضية قضية الأصل، بل القابلية ، وعندما ذكر مولانا الفاظ المهدى والهادى ينطلق شراح المثنوى من الشيعة على أساس أنه يقصد "مهديهم" (جلبنارلى مثلا في شرحه – الترجمة الفارسية ١٢٤/٢ – ١٢٥ ، جعفرى ٣/٧٠٤ – ٤١٩) في حين أن الاستخدام هنا – كما انتبه إليه استعلامي – للصفة لا للشخص

(٢١٧/٢) والولاية درجات (وفكرة درجات النور أقرب إلى فكر الإسماعيلية ، أنظر مقدمة الترجمة العربية لكتاب ناصر خسرو جامع الحكمتين لكاتب هذه السطور) فهناك نور وهو متصل اتصالا مباشرا والعقل له بمثابة جبريل، وهناك قنديل ، وهناك مشكاة ، ويحتج مولانا على طبقات النور ودرجاته بالحديث النبوى الشريف "الله دون العرش سبعون حجابا لبو دنونا من احدها لاحرقتنا سبحات وجه ربنا" والحديث " إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره" و "إن بين الله وبين خلقه سبعين الف حجاب" (الأحاديث وأسانيدها في أحاديث مثنوى ٥٠-٥١) ومن هذه الحجب توجد مقامات القوم ، وكل قوم صنف ، والقمة هي الإمام ، وقيمة كل قوم . بقدر قابليتهم للنور (التأييد عند الإسماعيلية) وهكذا يرقى السالك درجة بعد درجة، وترتفع من أمامه الحجب ، حجاب بعد حجاب ، وينتفي عنه الحول الذي يغشى بصره ، فإن كل سالك يتقبل من النور ما يوافق درجته ، ويكون ما فوقه ضارا به ، يقول أبو سعيد الخراز: "إذا أراد الله أن يوصل عبدا لمرتبة و لايته فتح عليه باب الذكر، فإذا تلذذ به، فتح عليه باب القرب بأن رفعه وقريه وأزال عنه الحجب الظلمانية وفتح له أستار العظمة والجلال فإذا شاهدها فني ويقي محفوظاً " (مولوى ٢١٢/٢ - ٢١٣) .

(۸۳۰ – ۸۲۰): الحديث هنا عن أهلية المتلقى لهذا النور ، وهو يعبر هنا عنه بالنار (موسى عليه السلام آنس نارا فوجد عندها نورا) ، هذه النار تصلح للتعامل مع الحديد أو مع الذهب لا مع الفواكه الغضة الهشة، فالطريق شاق ، إنما يتحمله الفقير (الدرويش ن السالك ) الكادح ويتهلل في مشاقه مثلما يتهلل الحديد من النار ويحمر، يمضى إليها مباشرة ، ويدخل فيها ، ولا يكون بينه وبينها حجاب أو

واسطة ، لا يحتاج للنصبج إلى قدر أو إلى مقلاة ، هذا هو الفقير الدرويش وهذا هو أبسط تعريف له الذى يدرك نور الحق مباشرة ، مثل هذا الدرويش هو قلب العالم ، به تنظم أمور العالم ، مثلما ينتظم الجسد بالقلب ، وليست كل القلوب صالحة لتلقى هذا النور ، فالقلوب المشغولة بأمور الدنيا لا قابلية عندها لهذا النور ، فمتى ينظر الله إلى قلب لا يجد لنفسه فيه موضعاً وإن القلوب هي موضع تجل الله فنقها من أجله ، وصفها لنظره ، وقلوب أصحاب القلوب مناجم معرفته ، ومخازن أنواره ، في حين أن هذه القلوب المشغولة بأمور الدنيا وهمومها هي مجرد أجساد. تراني وضحت ما أود قوله ؟! لا ... إنه لا يزال يتطلب شرحا وتفسيراً ، لكن أخشى ما أخشاه أن تنزلق أوهام العوام ، ويكون كل يتطلب شرحا وتفسيراً ، لكن أخشى ما أخشاه أن تنزلق أوهام العوام ، ويكون كل حسن تتحدث عنه قبحاً ، لقد قلت ما قلت وأنا في مقام "غيبة" ، وهؤلاء المتسولون أمام مائدة الإنعامات الإلهية ، أولى بهم أن يظلوا على باب الدار .

(۸٤٦): لم يورد فروزانفر اصلا للحكاية التى نبدا بهدا البيت ، كما لم يورد زرين كوب (بحر در كوزه) لها أصلاً ، وقال استعلامى (۲۱۹/۲) إنها من الممكن أن تكون اقتباسا من حكايات عديدة .

(٨٤٨): "تكلموا تعرفوا ، فإن المرء مخبوء تحت لسانه" قول أسنده فروزانفر (٨٤٨): "تكلموا تعرفوا ، فإن المرء مخبوء تحت لسانه ، وفى الحديث النبوى الشريف: " المرء بأصغريه لسانه وقلبه" وفى الأقوال المأثورة: اللسان ترجمان القلب .

(١٥٤ - ٨٥٩): «يا أيها الذين آمنوا ، إن تتقوا الله ، يجعل لكم فرقانا » (الأنفال /٢٩) ، وهذا الفرقان هو النور الإلهى لو نورت به أعيننا ، لكان السؤال منا ولكان الجواب منا أيضاً، أي لظهرت الأمور ووضحت بحيث يبدو أن عين

السؤال منها هو عين الجواب (جعفرى /٣-٤٤٨) ، والمثال المذكور عن الأحول الذي رأى القمر فوق كبد السماء قمرين ، مأخوذ من حديقة سنائى (أنظر الترجمة العربية لكاتب هذه السطور ، الأبيات ٤١٢ – ٤١٤ وشروحها).

(١٦٠ – ١٦٥): يفرق مولاتا هنا بين نوعين من المعرفة: معرفة أهل الظاهر ومعرفة أهل المعنى ، أى ما يراه الإنسان بعين الباطن ، بين ما يتعلمه المرء عن طريق السماع من المعلم والمرشد والكتاب وبين النور الذي يستقر في القلسب ، بين أهل المقال وأهل الحال (عن الحال والمقال أنظر البيتين ٥٥٥ و ٢٢٢٣ من الكتاب الأول وشروحهما) ، إن معرفة السمع قد تغير الصفات ، ولكن معرفة القلب تغير كل الوجود ، إنك من الممكن أن تسمع عن النار ولا تعرفها ، إنما يعرفها من. "رأى" إحراقها وإنضاجها ، ومن ذاق عرف، وهناك ثلاثم مراتب للمعرفة ، يصل السالك في البداية إلى علم اليقين ثم يصل إلى عين اليقين أو حق اليقين (أنظر ٢٠٥٧ من الكتاب الأول) وإلا بقى مجرد أذن وصاحب أذن أسيرا للفظ فحسب . (استعلامي ٢٠٢٢) و" علم اليقين ما يحصل عن الفكر والنظر، وعين اليقين ما يحصل عن العيان، وحق التيقن ما يحصل عن اجتماعهما معا " (مولوي / ٢-٢١) .

(٨٧٢): إن هذا الإبعاد ليس حطا من شأنك ، فهكذا درجتك ومنزلتك أن ترسل اليك الأوامر والتوقيعات كتابة ، لا أن تكون جليسا ونديماً .

(۸۷۰): إحراق الكليم من أجل برغوث مثل دارج فارسى يضرب للتضحية بالشيء الثمين من أجل نقص تافه فيه (جلبنارلى ١٥٢/٢: تستخدم ايضا فى التركية).

(٨٨٢) : « وما أبرئ نفسى ، إن النفس لأمارة بالسوء » .

(٨٨٤ – ٨٨٥): "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعد منها إلى البدعة " (حديث نبوى ، الجامع الصغير ٢/٥٥).

(۱۸۸-۸۸۰): أصدق حالاتك هي ما يراك الآخرون عليها لا ما ترى أنت نفسك عليه ، فانتظر ما يقوله الناس عنك ، لا ما تقوله أنت عن نفسك ، فانك لن تبصر نفسك إلا بنور من الخالق ، وهو ليس نوراً حسيا و "المؤمن ينظر بنور الله" أنظر ۱۳٤٠ و ۲۷۹۲ و ۳۵۳۵ من الكتاب الأول وشروحها . الله" أنظر ۱۳۶۰) : إن الله سبحانه وتعالى وهب البشر أرواحا عديدة ، ومن أدرك هذا كان بذل روح واحدة امرا هينا عنده ، ولماذا يبخل الإنسان والحسنة تعود عليه بعشرة أمثالها، «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » (الأنعام /۱۲۱) وهناك حديث نبوى هو "من أيقن بالخلف جاد بالعطية" وأنكر فروز انفركونه حديثا نبويا (أحاديث /٥) وأرجعه إلى أقوال الإمام على رضى الله عنه ، وورد عند الأنقروى "من تيقن بالخلف جاد في السلف" (عن جابنارلي ۲/۲۰۱) ، والسخاء من رؤية جود بالخلق وعوضه لا من اليد ، ومن ثم فالجواد بصير والبخيل أعمى .

(٩٢٣): السماء الرابعة هى موطن عيسى عليه السلام ، حبس عن بقية السموات فيما يروى المأثور الصوفى لأنه وجد فى خرقته من متاع الدنيا إبرة يرتق بها هذه الخرقة.

(۹۲۹): الجنيد هو أبو القاسم الجنيد الزجاج أو القواريرى ، نسبة إلى صنعة أبيه ، نهاوندى ولد فى العراق ، يسمى عند المولوية بسيد الطريقة لأنه نسبة الخرقة المولوية ترجع إليه . توفى سنة ۲۹۷ هـ (۹۰۹-۹۱۹م) ودفن فى بغداد

- (جلبنارلى ، الترجمة الفارسية ٢/١٥٤) ، (أنظر ١٢٨ و ١٢٩ و ٤١٢ و ٤١٣ من الكتاب الأول) .
- (۹۳۰): بايزيد هو أبو اليزيد طيفور بن عيسى البسطامى مؤسس مدرسة "السكر" في التصوف الإسلامي والمتوفى سنة ٢٦١ هـ . (أنظر الأبيات ١٢٨ و ١٢٩ و ٢١٢ و ٢١٢ و ٢١٢ من الكتاب الأول وأنظر تعليقات جلبنارلي على البيت ٢٢٨٤ من الكتاب الأول) .
- (۹۳۱) : معروف بن فيروز الكرخى من متصوفى القرن الثانى ، توفى سنة ٢٠٠ هـ .
- (٩٣٢): ابراهيم بن أدهم ، توفى سنة ١٦١ هـ ، يضرب به المثل لترك ملك الدنيا لسلوك طريق العرفان ، ورويت عنه أكثر من حكاية فى المثنوى .
- (٩٣٣): شقيق البلخى من طبقة ابراهيم بن أدهم استشهد فى المولتان سنة ١٧٤ هـ، (جلبنارلى ١٥٤/٢).
- (۱۳۲ ۱۳۲۹): الكلام من البيت ۹۰۸ يجرى على لسان الغلام ، وفيض النور الإلهي الذي غمر الأنبياء وانتقل منهم إلى الخلفاء ثم الأولياء والصوفية ثم يضيف: وهم أكثر من هذا بكثير لكنهم أخفياء وذلك مصداقا للحديث القدسى: أوليائي تحت قبابي أو تحت قبائي لا يعرفهم غيري، والإخفاء هنا من غيرة الحق عليهم ، فليس كل إنسان جديرا بمعرفتهم (أنظر عن الغيرة الأبيات ۱۷۲۲ و ۱۷۰۰ و ۳۹۱۰ من الكتاب الأول) ويعتقد العرفاء أيضا أنه من الممكن لرجال الحق ألا يعرف كل منهم الآخر ، وأحياناً يكونون من المحو في الحق في درجة لا يعرفون معها مرتبتهم (استعلامي ۲۲۳/۲) فكأنهم أسماك في ذلك البحر، بحر الروح أو روح البحر (عند احمد الغزالي الرحلة تتم في بحر الحقيقة) وليست كل هذه التعبيرات إلا قشور إلى جوار هذا اللباب .

(٩٤٧) : لجزاء الحسنة بعشرة أمثالها ينبغي أن تكون الحسنة خالصة لله تعالى . (٩٤٨ - ٩٥١) : ينبغي أن تكون حسنات الإنسان صادرة من جوهره (حقيقته وذاته وقلبه وروحه) لا من عرضه (جسده وكيانه الجسدي) ثم يدخل مولاتا في بحث عن الجوهر والعرض ، فجوهر الإنسان هو قيمته المعنوية والباطنية ، وأعراضه هي آثار وجوده المادية ، وحتى الصلاة والصوم والعبادات أعراض لأنها محدودة بزمان خاص وينتفي وجودها، وهي نتفع في هذا العالم للتزكية ، لكن قيمتها الحقيقة ونتيجتها المادية تظهر في العالم الآخر ، كما أنها ذات هدف في هذا العالم هو جوهرها ، جاء في نهج البلاغة " فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تتزيها عن الكبر ، والزكاة تسبيبا للرزق ، والصيام ابتلاء الإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين ، والجهاد عزًّا للإسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام ، والنهى عن المنكر ردعا للسفهاء ، وصلة الرحم منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، وإقامة الحدود اعظاما للمحارم ، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ، ومجانبة السرقة ايجابا للعفة ، وترك الزنا تحصينا للنسب ، وترك اللواط تكثير اللنسل، والشهادات استظهارا على المجاهدات ، وترك الكذب تشريفا للصدق ، والسلام أمانا من المخاوف " (نهج البلاغة - ترجمة سيد جعفر شهيدى ، ص ٤٠٢) . وكما أن الحمية تزيل المرض، فإن جوهر الآدمى يتبدل ويتغير من أعراض الغبادة .

(٩٥٢ – ٩٦٠): العرض يصير بالجهد جوهراً ، فالزرع عرض يتحول إلى سنابل ، والنكاح عرض يتحول إلى ولد ، واستخدام كيمياء تحويل المعادن عرض ، لكن كن منتبها الى النتيجة ، وصقل النفس عرض مثلما يصقل الحديد فيصير سيفا باترا ، لا تقل إذا لقد قمت بكذا بل قدم نتيجة عملك ، وقال الملك

ردا على الغلام: إذن فهذه الأوصاف كلها عرض ، فدعك منها ، وحدثتى عن جوهر الغلام ، ما دمت تقول أن الأعراض لا تنقل .

(٩٦١ – ٩٦٤): يقول الغلام: إن لم تنقل الأعراض لكان هذا موجبا لقنوط الخلق، فإن السائرين في طريق الحق يعتبرون هذه الأعراض وسيلة لوصال الحق، وينبغي ان تنقل هذه الأعمال العرضية إلى العالم الآخر وتقيم وإلا كان كل عمل نقوم به باطلا، وكل قول هذيانا، فلهذه الأعمال والأعراض حشر يوم القيامة لك ليس بصورها الحالية لكن بصورة أخرى.

(٩٦٧ – ٩٦٧) : تماما مثلما تكون الأعمال هنا صورا ثم تكون أفعالا ، أنت نفسك كنت مجرد غرض "من النكاح" والمنزل كان صورة في ضمير المهندس ، كل حرفة وكل مهنة تكون خيالا وفكرة في ذهن صاحبها ، والعالم كله كان مجرد فكرة ثم أصبح عملا ، والثمار غرض ، ثم يأتي الشجر ، وتكون الثمرة أيضا نهاية الشجرة ، والفكرة هنا ترجمة لعبارة ذكرها ناصر خسرو في خوان الإخوان منسوبة إلى ابن قتيبة "أول الفكر آخر العمل". وهناك غرض من خلق كل هذا العالم هو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وذلك تطبيقا لحديث قدسى يرويه الصوفية "لولاك لما خلقت الأفلاك" ، والحديث لم يرد بهذه الصورة إلا في كتاب متأخر نسبياً هو كتاب شرح التعرف على مذهب أهل التصوف لإبراهيم بن المستملي البخاري " لولا محمد ما خلقت الدنيا والآخرة ولا السموات والأرض ولا العرش ولا الكرسى ولا اللوح ولا القلم ولا الجنــة ولا النــار ولــولا محمد ما خلقتك يا آدم" ، وقال مؤلف اللؤلؤ المرصوع: لم يرد بهذا اللفظ بل ورد: لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار وعند ابن عساكر: لولاك ما خلقت الدنيا (عن أحاديث مثنوى: ١٧٢).

(٩٧٨ - ٩٨٥) : يوافق مولانا رأى الغلام "بطل الحكاية" من أن الأعراض تقبل النقل، فكل هذه الأقوال من قبيل النقل ، مثل نقل حكاية ابن آوى والأسد في كليلة ودمنة ، والآية الكريمة « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا » (الإنسان / ۱) في حد ذاتها دليل على أن العالم بأجمعه ليس إلا عرضاً، لكنه ينتقل بعدها إلى عالم آخر. هذه الأعراض تتولد كلها من الصور (بقول استعلامي ٢/٢٦/٢) إن الصور هنا بمعنى الوجود المادي والظاهري أو بوجودها المثالي في الفكر الأفلاطوني ، هذه الصور بدورها تتبع من الفكر الـذي هو منبع كل شيخ . ثم يتحدث مولانا عن فكرة أقرب إلى فكرة الفيض الأفلوطيني (وقد سبقه إليها سنائي ، أنظر حديقة الحقيقة ، الفصول الخاصة بالعقل الكلي والنفس الكلية). . والعقل الكلى وهو أول فيبض هنا متمثل صورا في الرسل والأنبياء ، ثم يعود مولانا إلى سورة الإنسان «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه » فالمجيء إلى العالم هو امتحان وابتلاء ، ثم ينتقل الإنسان (وهو عرض) إلى العالم الثاني ، فينال جزاءه من خير أو شر . فكل عمل لـ وقوع عرضي ونتيجة ، والجواهر والأعراض تتولد من بعضها كالطائر وبيضة الطائر .

(٩٨٦ – ٩٨٦): يسأل الملك: لنفرض أن الأمر هكذا، فأى جوهر إذن وأية نتيجة وصلنا إليها من كل كلامك عن رفيقك ؟! ويجيب الغلام: إن العقل الكلى لا يظهرها في عالم الوجود، فلو كانت الحقائق ظاهرة، لكان الكافر ذاكراً لله قبل المؤمن، ويظهر إيمان المؤمن وكفر الكافر على جبينه، ولما كان هناك غيب، ولا أصنام، ولا عباد أصنام، ولما كانت قيامة ولا أصنام، ولا عباد أصنام، ولما الدنيا دنيا، بل كانت قيامة ولاتنفى الخطأ ولصار الناس جميعا بأجا واحداً.

(١٠٠٥ - ٩٩٣) : قال الملك : لقد أخفى الله جزاء السوء على العوام لا على

خاصته ، فأنا إن أخذت أحد الأمراء بجرم أخفى الأمر عن بقية الأمراء لا عن الوزير كاتم السر . فأنا أعلم جزاء الأعمال ، كما أعلم كثيراً من صور الأعمال التي تستوجب هذا الجزاء، فأظهر لى أنت أيضاً – وأنت تعلم جزاء الأعمال بعضها لى . ويجيب الغلام : إذا كنت تعلم فما الفائدة التي ستجنيها من قولي؟! ويجيب الملك : من أجل الإظهار ، من أجل أن يخرج كل ما عمله عياناً ، ولولا ذلك لما كانت الدنيا دائما في مخاض، وعالم الأعراض في الحقيقة هو إظهار العلم الإلهي ، والمخاص دلالة على الميلاد المستمر في الدنيا ، وأنت مطالب بالعمل لكي يظهر سرك على الملأ ، فالأعمال بيان للأفكار ، والأسباب أساس لميلاد الآثار ، والآثار بدورها تتحول إلى أسباب وهلم جرا . وأين العين البصيرة التي تكون مقترنة بالنور بحيث تدرك كل هذه الأمور ؟!! .

(١٠٢٠): " نعمة الجاهل كروضة في مزيلة " من الأقوال المنسوبة إلى الإمام على رضى الله عنه (استعلامي ٢٢٧/٢).

(١٠٣٠ - ١٠٣١): العين برغم أنها عضو صغير جداً في الجسم إلا أنها تفضل كل الأعضاء ، "الإنسان رؤية" هذا ما يقوله مولانا جلال الدين .

(۱۰۳۲ – ۱۰۳۲): هذا عن العين فما بالك بعالم الفكر ومركزه ، المخ ، إن فكرة واحدة قد تقلب العالم رأسا على عقب ، وعالم الباطن هذا بمثابة السلطان: يبدو في الصورة جسدا واحداً ، لكن منات الآلاف من العسكر والجند وعمال الدولة يدورون في فلكه ، والمثل وارد في معارف بهاء ولد ، ص ٢٣٦ ، ومع ذلك فإن هذا السلطان قد يُحكم بفكرة واحدة تسيطر عليه سيطرة تامة رغم سيطرته هو على دولة بأكملها .

(١٠٣٥ – ١٠٣٦) : وهذه المخلوقات كلها منبعها فكرة واحدة ، هذه الفكرة تبدو

مام الناس هينة ، لكنها ابتلعت العالم كله واجتاحته ، وقد سكت الشراح عن هذه الفكرة تماماً ، العالم كله فكرة عند الخالق سبحانه وتعالى ، ثم قال له : كن فكان، الفكرة كلها هينة عند الخالق ، وإن بدى أمره هذا مجتاحا العالم كله جارفا إياه كالسيل .

(۱۰۳۷ – ۱۰۶۰): إذن مادام قد ثبت لك أن أصل كل ما في العالم هو الفكر ، لماذا يبدو لك الجسد في عظمة سليمان والفكر في حجم النملة ؟! يبدو لك الجسد كالذئب والفكر كالحمل ؟! ذلك لأنك جاهل محض ، مجرد صورة خالية من الفكر ولا نصيب لها من العقل والمعرفة ، إنما يلتبس عليك الشخص وظله ، فتظن أنه من السهل معرفة هذا الشخص .

(۱۰٤٦ – ۱۰٤۹): وإن كنت لا تصدق أن العالم كله مخلوق بفكرة منه ، وأن أصله الفكر ، فانتظر زوال العالم والخليقة بأمر منه لتعرف أن «كل شئ هالك إلا وجهه » (القصص /٨٨) وهذه القصة التي قصصتها قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة ، لكن ذلك من ظاهرها ، فإنها يمكن أن تكون مظهرة لك بعض الحقائق ، معلمة إياك بعض المعارف .

(۱۰۰۰): القصمة التى تبدأ بهذا البيت فيما يقوله استعلامى (۲۲۸/۲) لم ترد بعينها فى كتاب قبل المثنوى، والظن الأغلب أن مولانا وفق بين بعض جوانب ما روى عن إياز غلام السلطان محمود الغزنوى المقرب، والحكيم وقصة لقمان ثم قدم هذه القصمة ، والواقع أن مولانا ترك القصمة بعد أبيات أربعة ولم يعد إليها إلا من البيت ١٥٦٦

(۱۰۰۳ – ۱۰۲۷): وجودنا قبل أن يظهر في عالم التعين ويتمثل في القالب الترابي ، موجود في العلم الإلهي (أنظر ۱۳۹ من الكتاب الذي بين أيدينا و

٢٩٥٤ من الكتاب الأول) وهذا الوجود الترابي حادث ولذا فهو غير ثابت، ولكن وجود تلك الأعيان الثابتة متصل بوجود الحق ومن هنا فهو خالد، ومتصف بالوحدة، وما خلق في الأزل واحد، ويتجلى في صور عديدة في هذا الكون. والعارف (الذي نجا من الحول) هو الذي حين ينظر يبصر هذه الوحدة عيانا، والكون كله وحدة في عدد من التجليات، ومن ثم فهو أقدر على التفرقة بين الغث (الشعير) والثمين (القمح) حتى عند غراسه، إنه ناظر إلى ما استتر في عالم ليل الأسرار الأزلية، لا يأبه بكل ما يتوسل به الناس من حيل ومكر، يعرف أن الليل لا يلد إلا ما هو حامل به (مثل مستخدم في اللغات الإسلامية والتركية والعربية)، وللشاعر العربي:

أحسن ما صفة الليل وجد الليلة حبلي ليس يدري ما تلد .

إن هذه الحيل نوع من الشراك والفخاخ ، تزين الحياة الدنيا ، وهو أصلا لا يأبه بزينة الحياة الدنيا ، يعلم أنها فانية ، وإن الثابت فيها ما غرسه الله في الغراس الأول (التدبير الإلهي) وكل تدابيرنا هي من قبيل الغراس الثاني، والذي ينفع هو ما غرسه الله تعالى ، وغراس البشر لا نفع فيه ، ولا طائل من ورائه ، وحتى إن كان من المسلم به أن تدابيرنا أيضا من فعل الله ، إلا أنه من الواجب عليك أن تله يكل تدابيرك أمام تدابيره ، "فالتصوف هو ترك التدبير" ، وليكن غراسك كله من أجله ، ما دمت أسيرا لعشقه ، وانظر في فعلك أنه فعل الحق .

(انظر الأبيات ٣٧٨ - ٣٨٠): إن النفس لصة (انظر الأبيات ٣٧٨ - ٣٨٠ من الكتاب الأول وشروحها) وهي تسرق بليل ، إلا أن سرقتها تفتضح أمام « مالك يوم الدين » يوم القيامة ، وتأتى إلى الملك وما سرقته معلق في عنقها وهو متاع الدنيا ولذتها التي يسرع اللص خلفها ، إلا أن مولانا يرى في موضع آخر أن

متاع هذه الدنيا إن كرس لخدمة الدين ، فلاعيب في امتلاكه (أنظر ٥٨٤ و ٩٨٩ من الكتاب الأول) (استعلامي ٢٢٩/٢) .

(۱۰۲۹ – ۱۰۸۷): كلنا تحت سيطرة الإرادة الإلهية ، ولا يتأتى من تدابيرنا شئ ، فالتدبير الإلهى بالمرصاد، (أنظر لتفصيلات الكتاب الثالث ، الأبيات ٩٦٩ شئ ، فالتدبير الإلهى بالمرصاد، (أنظر لتفصيلات الكتاب الثالث ، الأبيات ٩٦٩ و عدم ١٠٩٤ و شروحها) . وكل ما في الكون خلق لحكمة . فإن لم تكن ثم فائدة للوجود فما قيمة سؤالك عن حكمة وجوده ؟!! وإذا كان حتى سؤالك المنكر ذا فائدة ، فكيف تكون الدنيا بلا فائدة ؟! وإذا كانت الدنيا من وجهة نظرنا بلا فائدة ، أي بالنسبة لنا (والتعبير وارد في معارف بهاء ولد ، ص ١١٩) بالنسبة لي أو بالنسبة لك والأمثلة كثيرة : حُسن يوسف بين أبيه وإخوته ، لحن داود بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للمحروم ، ماء النيل بالنسبة لآل موسى وآل فرعون ، وعند ابن الفارض :

فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة (انقروى ٢/١٧٥)

ولكل امرئ قوته ، وما يكون عارضا على قوته غريب عنه ، ينبغى نصحه فيه ، كآكل الطين ، يظن أن الطين قوته ، فيبغى نصحه ، ففى الحديث الشريف "من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه " (جلبنارلى ١٥٧/٢ والحديث وارد فى الجامع الصغير) ، والطين هو شهوات الدنيا .

(١٠٨٨ - ١١٠٤): من سار في أثر الطين نال جزاءه، ومن سار في أثر الغذاء الحقيقي للإنسان وهو نور السماء ذات الحبك، صار خفيفا حاذا حكيما حاذقا، فهو طعام الخواص، وهو بلا حلق ولا آله (عن الحلوق والطعام، أنظر

الكتاب الثالث ، الأبيات ١٧ – ٦٨ وشروحها) والشمس (الرسول) يتغذى مباشرة من نور الله ، بينما تتغذى شياطين الإنس والجن من دخان هذا العالم ونجسه . هذا الغذاء الروحي والمعنوى له طرق عديدة ، فالعشق يغنى القلب ، والمحبة بين البشر غذاء ، والعلاقات الروحية الطيبة القائمة على الود غذاء ، وصورة كل إنسان كالوعاء تشرب منه ما يفيض عنه: إن حباً فحب وإن بغضاً فبغض (خمر قيس كانت موجودة في وعاء وجه ليلي : أنظر الكتاب الخامس ، الأبيات ٣٢٨٨ – ٣٣٠٨ وشروحها) ، وكل نوع من الاقتران له نتيجة : الشرر نتيجة اقتران الحديد بالحجر ، البشر من قران الزوج والزوجة ، الثمار والخصر من قران المطر مع الـ تراب ، السرور من قران الخضرة والإنسان (ثلاثة يذهبن الحزن ، الماء والخضرة والوجه الحسن) وقران الشمس (الأنبياء والأولياء) بما تحت الجلد يولد الحمرة ، قران الأرض مع زحل (كوكب النحس) يولد البوار ، انتقال القوة إلى الفعل إن كان ثم اتفاق ، كقران الشيطان تماما مع أهل النفاق. (١١٠٥ – ١١١٢): وهذه المعاني التي أنقلها إليك تتقاطر مظاهرها من الفلك التاسع ، وكل مظاهر وكوكبة ودبدبه تراها في الخلق كلها عارية ، بل يظهر فيها التناقض الحاد ، فالناس على أمل عز الدنيا يتردون إلى هاوية الذل ، ومن خوف الفقر في فقر ومن خوف الموت في موت ، فلماذا لا يأتون إلى ، إلى هذا الموضع الذي أنا فيه؟! وأنا في عز الاستغناء ، وبهاء التجرد كالشمس المشرقة ، ولم لا ١٤ أليست شمسنا (شمس الدين التبريزي) خارجة عن المشارق ، علاقتها مع أجزاء العالم مستمرة لا مغيب فيها ولا أفول ، ونحن أقل ذراتها، ومع ذلك فنحن شمس مشرقة على الدوام ، لا يلقى شئ بظله علينا .

(۱۱۱۳ – ۱۱۱۷): ثانية ذكرى شمس ؟!! مع كل ما نلته من صحبة شمس ؟!! وأنا ذرة لا قيمة لها أمام هذه الشمس ، ومع ذلك ، أطوف حولها ، وهذا من عطيتها ، حينا توصل الأسباب وحينا تقطع الأسباب، فهل تصدقون أننى قطعت الأمل مرات ثم لحقتتى عناية الحق ؟! وأنا إن قلت لك : لقد سلوت شمساً فلا تصدقنى، أوتصبر السمكةعن الماء ؟! إن هذا القنوط عطية أيضا من الله ، ولا فراق بعده ولا انفصال ، فهل يستطع الصنع أن ينفصل عن الصانع ، وهل ثمة موجود يكون خارج الوجود ؟!!

(۱۱۱۹ – ۱۱۲۰): كل موجود في ظل الحق ، وفي حمى وجوده ، مهما كان إحساسه بهذا الوجود وبهذا الموجد ، لكن ثمة موجودات عمياء تخطئ الأصل والأساس ، ولا تزال تتنقل من سيد إلى سيد ، ومن محراب إلى محراب (ومن تيار فكرى إلى تيار فكرى) تتردد بين المياه المالحة ولا ترتوى من بحر الحقيقة العذب، فتزداد عمى ، ويناديه البحر العذب : اغرف بيمينك من مائى (خذ كتابك بيمينك) ويمينك هو ظنك الحسن بخالقك (أنا عند حسن ظن عبدى بى) وأنت كالحربة وهو كاللاعب بالحراب .

(۱۱۲۲ – ۱۱۳۵): ولو كان عشق شمس الدين قد ترك لى قدرة ، لحولت كل تلك الحيوانات التى ترعى على العمياء إلى مبصرين ، فهيا أنت يا حسام الدين عالج أولئك المرضى ، فأنت حلال المشكلات (أنظر الأبيات ۳-۹ من الكتاب الذي بين أيدينا وشروحها) عالجهم يا حسام الدين بذلك الدواء الذي يمحو الظلمات المتراكمة ، والعميان كلهم قابلون لعلاجك ، اللهم إلا الحسود الذي ينكر قدرتك وينكر علاجك ، ولا تهب هذا الدواء حتى لى إن كنت حاسدا: فكل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسد

ودعنى أعانى نزع الروح ، وأى علاج لذلك الذى سقط فى قاع الهاوية ، وقطع ما بينه وبين شمس الأزل ، وأنكرها فلا مراده يتأتى ولا هو ينجو:

مت حتى تنجو أيها الحسود فهذا ألم لا تخلص من مشقته إلا بالموت (عن جعفرى ١٩/٣٥)

(وشبيه به المثل الموجود هنا من الواضع أنه من إبداع مولانا جلال الدين (وشبيه به المثل المذكور في الكتاب الخامس ، ابتداء من البيت ٨٣٤ عن حبس غزال في حظيرة الحمير) ويريد مولانا أن يقول أن في كل إنسان استعدادا للهداية وإدراك الحقيقة لكن الانشغال بهذه الدنيا يعمى العين الناظرة إلى الحقيقة ويصبح كالبازى الأعمى (الروح) الذي يفر من ساعد المليك (الله) ليقع في خرابة (دنيا) البوم (أهل الدنيا) .

(۱۱۳۷): ما حدث للبازى إنما حدث له أيضاً فى القضاء ، وإذا جاء القضا ضاق الفضا – من الأفكار التى ترددت كثيرا عند مولانا جلال الدين ، وهو بأجمعه نور من نور الرضا ، أى أن الجانب الروحى غالب عليه .

(۱۱۵۷ – ۱۱٦۱): الأتبياء والأولياء دائما في حمى الله ، وإنما يرسل الله على من يؤذونهم عذابه ونكاله انتقاما لهم وبيانا لأقدارهم عند الله تعالى ، وهي فكرة تكررت كثيرا في المثنوى (أنظر قصة صالح عليه السلام في الكتاب الأول ٢٥٢١ – ٢٥٨١ وشروحها على سبيل المثال لا الحصر) .

(١١٦٢ – ١١٦٥): من الواضح أن الحديث هنا عن الولى الكامل (البازى الملكى) الناظر بنور الله التابع في فعله لمشئية الله ، فهو ناظر إلى ما وراء الحجب ، مضئ للعقول الباحثة عن الحق بنوره، وإن خلقة رجال الحق موجبة لشق أسرارها ، فالإنسان هو الجدير فحسب بحمل الأمانة

(الأحزاب/٧٢، وأنظر البيت ١٠٢١ من الكتاب الأول)، وهو وإن كان بازيا إلا أنه أقوى في تأثيره من طائر البُلح (ترجمة هُما الفارسية، كما ترجمها الزمخشرى وهو طائر مبارك كل من أظله صار ملكا ويلتبس على المترجمين مع طائر السيمرغ أو العنقاء).

على سجناء التراب فيخلصهم من سجن الدنيا، ومن هنا يسمح للبازى بأن يكون على سجناء التراب فيخلصهم من سجن الدنيا، ومن هنا يسمح للبازى بأن يكون سجينا مع البوم ، ففى ذلك عز البوم ومجدهم ، وهو مع البوم ليس غريبا ، فمتى يحس من أعزه الله بالغربة ، إنه كالناى ينفخ الله فيه أنغامه وألحانه ، وعشق الحق زاده ، وأذنه دائما على طبول العودة يدقها له المليك ، وفى ديوان شمس : لملذا لا يعود البازى قافلا نحو السلطان ، عندما يسمع نداء «ارجعى » من الطبل وما يقرعه (غزل ١٣٥٣/ص٥٢٥) هذا النداء هو «يا أيتها النفس المطمئنة \* ارجعى إلى ربك راضية مرضية » (الفجر/٢٨) (أنظر ٢٧٥ و ٢٦٦٨ وشرحيهما) .

(۱۱۷۶ – ۱۱۸۰): في البيت ۱۱۲۰ يسأل البوم: أي تجانس بين الملك والبازي ؟! و هنا يرد البازي على السؤال: إنني لم أدع أنني و المليك واحد، والبازي ؟! و هنا يرد البازي على السؤال: إنني لم أدع أنني و المليك واحد، حل شأنه عن ذلك وعلا، لكن مع ذلك ففي قبس منه يتجلى على (أنظر ۱۰۸۱ و ۱۱۱۱ من الكتاب الذي بين أيدينا) والتجانس أي الخاصية المشتركة بين المتجانسين (أنظر الأبيات ٦٢٣ – ٦٢٥ من الكتاب الأول) ليست مرتبطة بالشكل أو حتى بالذات، وإلا أي تجانس بين النبات والتراب؟! وأي تجانس في من هذه الوجهة – بيننا وبين المليك ونحن فانون وهو الباقي ؟! وأي تجانس في الأصل ما بين النار والهواء وهما عنصران مختلفان ؟! إن التراب الذي يبقى بعد

فناننا دليل على بقاء مليكنا ، وعلى ترابنا آثار فعله ، وهذا الـتراب ، وإن كـان ترابا إلا أنه أولى بأن يكون تاجا على رؤوس جبـارى الدنيـا ، ليعملـوا أنهم إلـى فناء ويخففوا من غلوائهم ، ويقللوا من طغيانهم .

(١١٨١ - ١١٩٥): كما أن العلاقة بين التراب والنبات علاقة تجانس غير ظاهر ولا يتم ظهور النبات إلا بفناء التراب، فإن العلاقة بين الإنسان والله لا صلة لها بالشكل أو بالصورة والظاهر ، فلا تغرنكم صورتي ، واستمعوا إلى قولى (المرء مخبوء تحت لسانه) ، ورب إنسان قطعت عليه الصورة طريق الحقيقة ، وجادل الرب (بإهانة أوليائه) ، وانظروا إلى أنفسكم لتبصروا شواهد عديدة على قولى: الروح المتصلة بالبدن: فهل ثم تجانس بينهما ، والنور الصادر من شحمة هي العين (من أقوال الإمام على رضي الله عنه: ينظر بشحمة ويسمع بعظمة) والقلب قطرة من دم ، والكلية مصدر السرور، والكبد مصدر الغم ( في الطب القديم لارتباطهما - في رأى جلبنارلي ١٥٨/٢ بجريان الدم) والعقل كشمعة داخل مخ الرأس، والفكر وما يتصل به: الوهم والإلهام والإرادة ، واتصال الروح الجزئية بالروح الكلية والنتائج التي حصلتها الروح الجزئية من هذا الارتباط، مثلما حملت مريم من اتصال الروح بها (عن طريق جيب ثويها - فيما تقول بعض التفاسير - في حين أن النص الإسلامي يقول أنه تمثل لها بشرا سوياً) ، ومن هذا الاتصال كان المسيح، ليس مسيح الجسد الذي شهدتم معجزاته ، بل المسيح الذي كانت روحه أكثر عظمة من أن يستوعبها هذا الكون، والتي ينصرف تأثيرها إلى الدنيا بأكملها (تصبح الدنيا حاملاً) ، فعندما تحمل الروح الإنسانية بالمعرفة الإلهية تستطيع أن تجعل الدنيا حاملا وتشع أنوار المعرفة على العالم كله ، ومن هذا الحمل تنتج دنيا أخرى وعلى هذا العالم

الترابي تولد دنيا أخرى من المعرفة ، وتقوم قيامته ، وهذا الحمل والميلاد دائمان، والناس يرون قيامة بعد قيامة ، قيامة لا يمكن وصفها ولا يمكن بيانها ، إن ما أقوله مجرد ذكر لتلك الحسناء مقدسة الجمال، ووسيلة تجعلنا نناجيها ، فلماذا الصمت والدعاء هو عين الإجابة (لتفصيلات الفكرة ، أنظر الكتاب الثالث، الأبيات ١٨٩-١٩٩ وشروحها) حتى ولو تسمع الإجابة بلبيك فإنك تستطيع أن تحس بها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قال العبد يارب يقول الله تعالى لبيك عبدى سل تعط . وفي الخبر الصحيح أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته : قال الله تعالى لبيك يا موسى ، فقال موسى عليه السلام : أنت أنت يا ربى ، فمن أنا حتى أجبت بالتلبية ؟ فقال الله تعالى : يا موسى إنى كتبت على نفسى إذا دعانى عبد من عبادى بالربوبية أجبته بالتابية ، فقال موسى عليه السلام: يا رب هذا لكل عبد طائع ، فقال تعالى : بل لكل عبد مذنب ، فقال موسى عليه السلام ، أما الطائع فبطاعته ، فما بال المذنب ؟! فقال الله تعالى : يا موسى إنى إذا جازيت المحسن بإحسانه ومنعت المسئ بإساءته فأين جودى وكرمي ؟! (أنقروى ١٩٣/٢).

(۱۱۹۹ – ۱۲۰۳): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت لم يبحث لها فروزانفر عن أصل ، فهي مجرد مثل "إلباس المعاني لباس الحكاية" وقد تكررت بتغير طفيف في الكتاب الرابع (أنظر الأبيات ۷۶۰–۷۰۹ وشروحها) ويرى استعلامي (۲۳۲/۲) أن الحكاية تمثيل لعلاقة الإنسان بالله ، فالإنسان ظمآن إلى رؤية الحق والحياة المادية جدار ، والماء هو الحقيقة وعالم الغيب ، والخطاب المذكور في البيت ۱۱۹۸ هو الخطاب الإلهى الذي يدرك بالذوق ولا يسمع بالأذن : وصوت الماء بالنسبة للظمآن كصوت الرباب ، واختيار الرباب هنا ليس لمجرد

حبك القافية ، فلقد فصل مولانا في إحدى غزليات ديوان شمس ما يثيره في نفسه صوت الرباب من معان (غزل ٣٠٤/ص ١٥٩) ، وانظر ترجمته في أخبار الأدب العدد ٨٧ ، ١١ مارس ١٩٩٥ ص ١٦) :

- ألست تدرى ماذا يقول الرباب
   عن دمع العين والأكباد الحرى ؟
- كنت جلدا وفصلت عن اللحم فكيف لا أثن من الفراق والعذاب ؟
- وتقول خشبة الأوتار : كنت غضنا أخضر وتحطمت عقدى وتمزق ذلك الركاب
  - نحن غرباء في فراق أيها الملوك فاستمعوا إلينا ، إذ إلى الله المآب
    - لقد نبتنا في البداية في الدنيا من الحق ونمضي إليه أيضا منقلبين
  - وأصواتنا كالأجراس في القافلة أو كالرعد عندما يزجى السحاب
  - فكأن أنين الرباب هنا من قبيل أنين الناى المذكور في افنتاحية المثنوى .

(۱۲۰۶ – ۱۲۰۹): يذكر مولانا أمثلة على الأصوات المبشرة بقرب الوصول إلى الحقيقة: صور إسرافيل الذي يحيى الموتى ، هزيم الرعد الذي يبشر بقرب سقوط المطر ، موسم الزكاة بالنسبة للفقير ، رسالة النجاة بالنسبة للسجين ، أو كأنه نفس الرحمن القادم إلى أنف الرسول من اليمن " ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن" و "إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن" . (مع أسانيدها ، أحاديث مثنوى /٧٣) والمقصود أويس القرنى ومما يروى أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يدرك كل أحواله عن بعد ، (استعلامي ٢٣٧/٢) . وهو عند الصوفية رمز للذي يصل دون أن يحضر على الشيخ بجسده، وما أشبه صوت الماء هنا برائحة قميص "يوسف التي هبت على يعقوب « إني لاجد ريح يوسف » (يوسف / ٩٤) .

(١٢١٠ - ١٢١٨): الفائدة الثانية من نزع طوب الجدار (نزع شهوات الدنيا

شهوة بعد شهوة) إنها تقرب من زوال هذا الجدار من أجل الوصول إلى الماء ، ومن هنا تكون القربى ، وما أشبهه بالسجود ، السجود تجرد عن الطين ، والجسد، ومقرون بالقرب « واسجد واقترب » (العلق / ١٩) ، كما قال عليه الصلاة والسلام : أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ، وكما روى عن ثوبان رضى الله عنه ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : عليك بكثرة السجود فإنك لمن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها الله درجة وحط عنك بها خطنيه . فإنك لمن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها الله درجة وحط عنك بها خطنيه . (أنقروى ٢/ ١٩٥) . والجسد الترابى هو المانع لماء الحياة (العشق والمعرفة) ، والعاشق إنما يسرع في التجرد، والطوب الذي ينتزعه من الجدار أضخم ، لكن من لم يثمل بالعشق لا يدرك من هذا الاقتلاع إلا الصوت .

(۱۲۱۹ – ۱۲۱۰): يترجم مولانا هنا الحديث النبوى " اغتتم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك " . (الجامع الصغير ۱۸۶۱): فاقتلاع الجدار يريد قوة وفتوة وجلدا ومن ثم ينبغى أن تبدأ به فى أوان شبابك ، حيث تكون شهوات الدنيا فى فورانها ، وإلا فما قيمة أن تقاوم الدنيا بعد أن تكون قد أدبرت عنك وأعطتك ظهرها وخمد أوارها ؟! فضلا عن أن العادات السيئة إن تركتها تأصلت فيك وكان اقتلاعها صعبا عليك (النفس كالطفل) .

(١٢٣١ - ١٢٤١): يضرب مولانا المثل على تارك العادات السيئة حتى تتأصل فى ذاته بزارع أجمة شوك فى الطريق العام، ولامه الناس فى البداية، ثم رفعوا أمره إلى الحاكم الذى أمره بإزالة الشوك من الطريق، فأخذ يماطل، وينصحه الحاكم بأن الأمر ليس فى صالحه فأجمة الشوك فى ازدياد وقوته فى نقصان، ثم يفسر مولانا نفسه (البيت ١٢٤٤) بأن أجمة الشوك هى العادة السيئة

التى تصيبك أنت نفسك بالضرر قبل أن تصيب الآخرين . " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (أنقروى ٢٠٠/٢) .

(١٢٤٨): عن اقتلاع باب خيبر بيد على رضى الله عنه ، أنظر الترجمة العربية لحديقة الحقيقة أسنائى ، تعليقات الأبيات ٣٣٣١ – ٣٢٣٤ و ٣٣٣٩ بشيخ (١٢٤٩ – ١٢٦٤): وصل أجمة الشوك بأيكة الروض كناية عن الاتصال بشيخ أو مرشد والحضور عليه والاستفادة من معارفه والاقتباس من نوره ، فهذا هو الجدير حقا بأن يحول شوكك إلى ورد ونارك إلى نور (نوركم أطفأ نور الكافرين: البيت ٢٧١٤ من الكتاب الأول) ، ثم يشير مولانا إلى الحديث الذي يرويه الصوفية "تقول النأر للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ نارى". أتدرى لماذا يقضى نور المؤمن على النار ؟!! ذلك لأنهما ضدان ، فالنار من القهر ، ونور المؤمن من الرحمة ، والنفس نارية الطبع، وفكر الشيخ فالنار من القهر ، وانور المؤمن من الرحمة ، والنفس نارية الطبع، فيرتفع لهيبها ماء زلال ، والنار لذلك جافلة من الماء ، يسقط عليها الماء ، فيرتفع لهيبها مقاومة للماء ، ثم لا تلبث أن تخمد ، وعندما تخمد ، فإن كل صفاتك الطبية تتبت لك داخل نفسك الرياض والبساتين والورود والرياحين .

(۱۲۲۰ – ۱۲۲۰): ها نحن قد خرجنا عن الموضوع مرة ثانية ، (هو فى الحقيقة لم يخرج عن الموضوع فكل موضوعات الطريق والسلوك تصب فى النهاية فى قضية لزوم المرشد) ثم يعود إلى الموضوع: ضياع العمر مع لزوم فعل السوء والعكوف عليه، ووقوع الدود فى أصل الشجرة ، وسيطرة الذنب سيطرة تامة، وينادى مولانا السائلين والمريدين: هيا أيها السالك ، فقد أفلت شمس عمرك (كان القدماء يعتقدون أن الشمس عندما تغيب تسقط فى بئر)

والجود هو الذي يقضى على الشيخوخة ، جد بنفسك تبعث شابا ، وهذا الجسد قد هرم وقدم في السوء ، فأخرج عن هذا القديم إن كنت تريد الجديد ، وكن سخيا والسخاء ترك الشهوات ، وهو غصن من سروة الجنة " السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصانها متدليات في الدنيا ، من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة ، والبخل شجرة من أشجار النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار " (الجامع الصغير / ٢-٣٧) .

(١٢٨٠ - ١٢٨٩): يشبه مولانا جلال الدين في هذه الأبيات الإنسان الذي يسلك طريق الله بترك الشهوات مستعينا بالصبر بأنه يوسف الصديق عليه السلام ،ألقى به إخوته في غيابة الجب ، والحبل الذي ألقى إليه من السيارة هو الصبر ، وهاأنت الأن وأنت في بتر نفسك ، يتدلى لك حبل الله المتين وعروته الوثقي، وفضله ورحمته فاستمسك بهما ، وإن استمسكت بهما ولدت في عالم الروح الجديدة ، فكيف تريد الجديد ، إذا كنت ميالا إلى القديم ؟ (والتعبير ورد في معارف بهاء ولد ، ص ٣٢٤) . وعالم الروح الجديد هو عالم واضح لكنه خفى عليك ، لكنك إذا تخليت عن رداء الجسد ، وعن هذا الوجود المجازي الذي يحجب عنك الوجود الحقيقي تجلى لك الوجود الحقيقي الذي تظنه عدما ، وذلك عندما تذرو رياح الحقيقة هذا التراب، وتعلم آنذاك أن جسدك الذي تظن أنه القاتم بكل عملك ، مجرد عاطل ، وأن الروح الخفية هي لبه وأصله، أو أن هـذا التراب الذي أنت عاكف عليه دون سواه عاطل وباطل ، وعالم العدم الذي تعتبره عدما هو أصل الوجود. لكن ماذا أقول لك وأنت تنظر بعين الجسد التي لا ترى سوى التراب.

(١٢٩٠ - ١٢٩٠): يشبه مولانا هذا الوجود المادى الظاهرى بأنه الجواد ، أما

الفارس فهو الروح الإنسانية التي تستطيع أن تكبح جماح هذا الجواد وتسوقه الي طريق الحق ، ومن ثم فالجواد يعرف الجواد ، والفارس يعرف الفارس ، وهذه العين الحسية (عين الجواد) لها قائد من عين الفارس ، (البصيرة ، عين الروح) وبدونها لا تستطيع أن تعرف طريقها ، والمرشدون الكمل فرسان الروح هم على علم بالطريق، وبدونهم تسير على العمياء .

النور ، وإن كان في حس البصر نور ، فإن حس البصر الذي أدركه نور الله النور ، وإن كان في حس البصر نور ، فإن حس البصر الذي أدركه نور الله (عن طريق المرشدين والأولياء) نور على نور ، ونور الحس يبصر في حدوده في حدود التراب والدنيا ، لكن نور الروح هو الذي يبصر العلا ، وإذا كنت تريد أن تعرف ما قيمة نور البصر إلى جوار نور الروح ، فأعلم أن نور البصر بمثابة قطرة الطل ، ونور الروح بمثابة البحر ، وإذا كان نور الحس مخبوءا في سواد العين ، فكيف لا يكون نور الروح مخبوءا ، والدنيا بأجمعها بمثابة القشة تحركها ريح الغيب أني تشاء ، وهي عاجزة مسكينة ، تمضي حينا ذات اليسار وحينا ذات اليمين ، حينا ترتفع وحينا تنخفض ، ولا علم لها بهذه القدرة التي تحركها .

(۱۳۰۷ – ۱۳۲۱): القدرة الحقيقية في الوجود هي القدرة التي لا يحدث إدراكها بالحواس الظاهرة، فوراء يد الحس يد خفية، هي التي تحرك القلم، وهي التي تطلق السهم، وتلك القدرة هي قدرة روح الروح (روح الروح، أنظر الأبيات ٢٠٥ و ١١٢٨ و ٣٢٨٧ من الكتاب الأول و ١١٩٠ من الكتاب الذي بين أيدينا) فلا تعترض على فعل الحق وعلى مشيئته (لا تكسر السهم)، فليس الرامي بالسهم شخصا، لكنه الحق سبحانه وتعالى، فقبل السهم واحمله إلى

المليك كناية عن الرضا التام بما جرت به المقادير الإلهية ، هذه هى القوة الخفية الحادة المسيطرة تماماً ، وإنك لترى السهم ولا ترى القوس، وترى الكرة ولا ترى الصولجان ، وترى الصيد ولا ترى الشبكة ، ومقادير الناس فى تغيير مستمر حينا يجعل الصديق كافرا ، (إبليس وبلعام) وحينا يجعل الزنديق وليا (عدد كبير من الصوفية) وذلك لأن المخلصين على خطر عظيم ، فخف في تلك اللحظة التى تظن منها أنك أصبحت من "المخلصين" وأنك وصلت ، والمهم أن تتأكد أنك قد صرت من المخلصين (بفتح اللام) فهذا هو مقام الأمن ، ولا تقهقر بعده في السير الروحي .

(۱۳۲۲ – ۱۳۲۱): يضرب المثل في تعلم الطريق ببرهان الدين محقق الترمذي وصلاح الدين فريدون زركوب (أنظر مقدمة الترجمة العربية الكتاب الأول لكاتب هذه السطور).

(۱۳۲۷ – ۱۳۳۷): الحديث ليس عن ببرهان الدين وصلاح الدين بل عن المرشد والشيخ بوجه عام. هذا التأثير الفعال "دون أداة" بل بالهمة ، والقلوب فى يده فى ليونة الشمع ، يختم عليها بخاتم الشرف أو العار، فقد يصل المريد بهمة الشيخ ، وقد لا يصل، فخاتم الشمع هو تأثير الشيخ والخاتم والفص الروح والقلب. (يستمد) مولانا مصطلحات الصاغة تحببا إلى مريده صلاح الدين زركوب (الصائغ) ومن ثم فإن قلب الشيخ وروحه أيضا من صنع صائغ يحول نحاس الوجود الى ذهب ومن ثم فكل حلقات الوجود متصلة بالحق .

(۱۳۳۱ – ۱۳۳۰): القلوب مثل سلسلة من الجبال ، يرن منها صوت الحق ثم يرتد ، ليس الصوت هنا بمعناه الحرفي بل المقصود به الواردات الغيبية ، أحيانا ترد على القلب ، وأحيانا تغيب عنه ، وهذه الواردات معلمة وأستاذة ومرشدة إلى

طريق الحق، حيثما تكون منه فلا خلا منها القلب ، وكل القلوب تردها واردات من الحق ، لكن ثمة قلب يكون جديرا بها فيتقبلها وينميها بقدر ما فيه من نور، قد يجعلها ضعيفة وقد يجعلها مائة ضعف ، وتفيض جبال القلوب بمئات الينابيع من المعرفة ، لكنك إن لم تكن أيضا مستعدا لها لسالت لك دما، و بدلا من تفيض بالماء تفيض بالدم .

(۱۳۳۱ – ۱۳۳۶): عن سكر الطور بالتجلى الإلهسى (أنظر الكتاب الأول البيتين ٢٥ – ٢٦ وشروحها)، لقد قبل جبل التجلى الإلهى واندك، فهل نحن أقل من الجبل ؟ لماذا إذن لا تفور عن المعرفة من قلوبنا ؟ ولا بدن لدينا بصير فى طهر الملائكة من فيض المعرفة من القلوب إليه، وأرواحنا لا شوق فيها ولا شربت جرعة واحدة من خمر الحقيقة، ومن ثم ينبغى القضاء على هذا القلب الذى لا استعداد عنده لتقبل الحقيقة ولتقبل النور، فربما يجد شعاع القهر إليه طريقا، ونحن في انتظار قيامة تدمر جبال الداخل وجبال الخارج، تدمر السدود التي تقف أمام هذا النور، ولابد من قيام (هذه) القيامة، قبل أن تقوم (تلك) القيامة، أي القيامة الحقيقية، فهذه القيامة هي التي تضمد جراحك، في حين أن القيامة الحقيقة تبدى كل جراحك على الملاً.

(1720 – 1720): كيف تقوم هذه القيامة التي أتحدث عنها ؟ الاقتران بشيخ مرشد ولزومه ، ويضرب الأمثلة على ذلك : صحبة التراب بربيع ، صحبة الخبز للجسد الإنساني وتحوله إلى فكر ، صحبة الحطب الأسود للنار المتوردة المتاججة ، الحمار الذي سقط في أرض مالحة وتحلل وصار ملحا ينفع الناس ، تتحول الألوان كلها في دن الوحدة «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » (البقرة /١٣٨) وأنظر ٧٦٩ و ٧٧٠ من الكتاب الأول) لون الحقيقة ، الذي

يجعل من الألوان والصور والمشاهد المختلفة التى تدل على حقيقة واحدة متجردة منها ويظهر لون الحقيقة واضحاً.

(١٣٥٠ - ١٣٥٦): يقدم مولانا تفسيرا جديدا لقول الحسن بن منصور الحلاج "أنا الحق" ، إن هذا أشبه بمن سقط في دن الوحدة وقام فقال "أنا الدن" كان يتحدث عن الصبغة ولم يكن يتحدث عن الذات ، وكان الحق يتحدث على لسانه ، ولم يكن هو يتحدث على لسان الحق (يشبه هذا ما ورد عن بايزيد البسطامي وهجوم مريديه عليه الوارد في الكتاب الرابع) ، إنه أشبه بالحديد يحمر من النار، فيقول: أنا النار بلسان حاله، ويتنفج بالنارية، ويطلب منك أن تجريه وأن تطلب منه خصائص النار ، كل هذا وهو ليس بنار بل تقبل أجز ءا من خصائصها . (١٣٥٧ - ١٣٦٣) : إن الإنسان جـزء من آدم ، وآدم شرف بالنفخة الإلهية ، ومنها تم الاجتباء ، وتم أمر الملائكة بالسجود له ، ثم يفطن مولانا إلى أن الألفاظ لا تسعفه ، إن كل ما يتوسل به من صور لبيان حقيقة هي أعلى من الألفاظ إنما يعرضه لتهمة "التشبيه" ومن شبه فقد كفر "فليس كمثله شئ" إن كل ما تستطيعه إزاء هذا البحر (بحر معرفة الله) أن تقف على ساحله صامتا متحسرا ، ثم يعود فيقول: أليس هو نفسه أولى بهذه النصيحة؟!! إنه لا يزال غارقًا في هذا البحر، عاشقًا للغرق فيه ، ومن غرق فيه هو ديته "من أحبني قتلته ومن قتلته فأنا ديته" ومن ثم فأنا منصرف إليه بكل ما تسعفني فيه قدمي من قوة ، وإذا ضاعت القدم، أصبحت كطير البط اسبح فيه على صدرى ، يقول المولوى (٣١٨/٢) : وهذا ينبئ السالكين على أنه لابطالة ولا تهاون وإن حصل بعض فتور في عالم الاستغراق عند أهل الظاهر.

(١٣٦٤ - ١٣٦٩): يستخدم مولانا مصطلحين: الغيبة والحضور، ويفضل الحضور حتى وإن خان الحاضر فيه أدبه، وإن لم تكن لك قدرة على تحمل البحر فاتحم حول حوض فيه من ماء البحر (قلب الشيخ أو المرشد) فبدون ذلك لا تتم لك طهارة الجسد، حتى وإن توخيت طهارة الجسد الظاهرية تظل طهارتك موضع شك، وبين قلب الشيخ وبين البحر طريق خفى، فليكن هدفك من هذا الحوض هو الوصول إلى البحر، وإلا فإن الحوض نفسه قد يتعرض للتلوث إن لم يستمد هو أيضا من ماء البحر.

(١٣٧٠ – ١٣٧٥): يسوق مولانا حوارا بين الماء وبين النجس (هو أشبه أيضا بتحليل في نفس الموضوع يتناول جوانب أخرى منه في الكتاب الخامس ، انظر الأبيات ٢٠١ - ٢٣٦ وشروحها) ، والجملة المذكورة هذا (الحياء يمنع الإيمان) لم ترد كحديث نبوى ، بل الحديث النبوى هو "الحياء من الإيمان" ، ويبدو أن المقصود هو أن حياء النجس (المتعلق بالجسد) إذا منعه من الاستعانة بماء حوض الشيخ ، فكأنه يمنع إيمانه هنا من الاكتمال ، وهي أقرب إلى قول الإمام على رضى الله عنه "قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب"، ويقدم مولانا بعض سمات الهداية من جانب الشيخ أمام الأجساد الدنسة (ومن هنا يتضرع الماء إلى خالقه في الكتاب الخامس أن يطهره من دنس كل ما علق به أثناء رحلة تطهيره)، لكن هذه هي طبيعة الهداية والإرشاد، فبحر الجسد (الملح الأجاج) وبحر الروح (العذب الفرات) يلتقيان ، لكن يظل بينهما "برزخ لا يبغيان" (أنظر الكتاب الأول ، الأبيات ٢٩٧ – ٢٩٩ وشروحها) . (١٣٧٦ - ١٣٨٨): سواء أردت الهداية أو لم تردها ، فتقدم ، إياك أن تعود القهقرى ، وكن دائما راجيا، فمن الأفضل بك أن تكون في الطريق ، ومهما كان هناك خطر في القرب من الملوك ، إلا أن صاحب الهمة لا يصبر عنه، وإن

آثرت السلامة ، فلتكن السلامة لك ، فهذا هو منتهى همتك ومبلغ علمك ، وليكن قلبى أنا كأنه الكير متأججا بلهيب العشق ، وليكن الاستغناء لى أنا (المصطلح مأخوذ من سنائى) فمن هذا الاقتران يتم الحصول على الروح الباقية المتصلة بالله ( أنظر الأبيات ١١٩ و ١٩٣٨ من الكتاب الأول و ٣٨٨ من الكتاب الذي بين أيدينا)، ولم يعد الموت يخيفنا بعد ، وحتى الحزن في طريق العشق يزيد فى السرور ، ونحن آمنون في البحر كالبط (إشارة إلى حكاية سوف ترد فى البيت السرور ، ونحن آمنون في بين أيدينا).

(۱۳۸۰ – ۱۳۸۹): وإن قلت أن هذا هو الجنون بعينه ألا فلتعلم أننى عدت إلى الجنون ، ليس ذلك الجنون الذي تعلمونه ، فإنه ذلك الهيام والوله في مظاهر الجمال الأزلى وتجلياته ، يمنح كل تجل منها جنونا من نوع آخر (أنظر الكتاب الخامس: ما جنون واحد لى في الشجون ، بل جنون في جنون في جنون، الأبيات ۱۸۹٤ – ۱۹۱۹ وشروحهل) ، ومن هنا قيل : الجنون فنون ، وإن هذا الجنون الذي أعانيه بل أنا سعيد منه، يحطم كل قيود العقل ، بحيث يبدو المجانين العاديون عقلاء بالنسبة لى يسدونني النصيح . وعند الأفلاكي (۱/۰) لا يتم المان أحدكم حتى يرميه الجهال بالجنون.

(۱۳۹۰): القصة التى أسندها مولانا هنا إلى ذى النون المصرى (المتوفى سنة ٢٥٤ هـ) وردت فى معظم كتب التصوف ، مثل الرسالة القشيرية واللمع للسراج الطوسى ، منسوبة إلى الشبلى (فروزانفر: مآخذ/٥٣).

(١٣٩٣ - ١٣٩٤): فرق بين إفاضات العوام التي تحرك جراح الدنيا، وإفاضات الأطهار والخواص وبثهم لأحزانهم التي تحرك الشوق إلى الملأ الأعلى، إن إفاضات الأطهار تفضح اهتمامات العوام، وتهتك حرماتهم المصطنعة، فكأنها نار شبت في لحيهم.

(١٣٩٥ – ١٤٠٤): ليس من الممكن أن توقف إفاضات المشايخ عند غلبة الشوق مهما كان العوام لا يتحملونها ، ومن ثم يتعرض المشايخ لهذه الكوارث التي وصلتنا أنباؤها ،يكون ذو النون في السجن، وتقع هذه الدرر والشموس في ايدى أطفال (الدنيا) ،ألم ترى ماذا حدث للحسين بن منصور الحلاج ، كان مصيره في ايدى قضاة غادرين فأسلموه إلى المشنقة ، (أنظر سيرة ابن خفيف الشيرازي، ترجمة كاتب هذه السطور ، صص ١٦٠ – ١٦٨ و صعص ٢٧٠ - ٢٨٦) . ولماذا الأولياء وكبار المشايخ ؟ الأنبياء أنفسهم كان أعداؤهم من السفهاء واقرأ الآية الكريمة « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيبن بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم »(آل عمران حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط في مستوى واحد مع الأنبياء ) وفي البيت التالي إشارة إلى الآية الكريمة « قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تتهوا لنرجمنكم » (يس /١٨).

(١٤٠٥ - ١٤١٤): يعيب مولانا على النصارى التناقضات التى تحيط بعقيدتهم بالنسبة لعيسى عليه السلام: إنهم يقولون أن اليهود صلبوه، ومع ذلك يتوسلون به، فكيف يمنحهم الوسيلة من لم يمنحها لنفسه ؟!! وانظر إلى هذه العقيدة إلى جوار عقيدة المسلمين في نبيهم، إن وجوده بينهم في حد ذاته، أمان من العذاب « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (الأنفال /٣٣)، وجواهر البشر الثمينة أكثر تعرضا للخطر، تماما مثلما يتعرض الذهب النضار الخالص وصائغه إلى الخطر من المزيف الخائن، ومثلما يختفى الحسان خوفا من حسد القبحاء، وفي ديوان شمس:

- اعبس ، فكلهم عبوسون هنا ، وكن أعمى ، حتى لا تلقى من كل أعمى عصا

- واعرج ، فكلهم في هذا الحيى عرجي ، ولف قدمك بخرقة ، واجعل قدمك ملتويا وأيضا رأسك.
- وحك وجهك بالزعفران إن كنت قمرى الوجه ، فإن أبديت وجها جميلا صفعت على قفاك .
- وأخف المرآة تحت إبطك عندما ترى وجها قبيحا ، وإلا سوأت سمعة المرآة يا مولانا (غزل ١٦٩/ص١١)، وإذا كنت تريد مثلا عن حسد القبحاء للحسان وما يترتب عليه، فانظر إلى ما حدث بين يوسف وإخوته ، لقد كانوا أشد تعطشا إلى دمه من الذئب، وحين قالوا «يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » (يوسف /١٧) كانوا يفضحون عن أمانيهم وعما فى داخلهم، وكانوا هم الذئاب الحقيقية .

(1210 – 1210): وذناب البشرأكثرخطرا من الذناب الحقيقية ، فهذه حالها معلوم، فما بالك بمن يخفى الذنبية تحت صورة إنسان شديد الجمال الظاهرى ، لبق ذرب اللسان؟ وهؤلاء سوف يفتضحون فى النهاية، فيحشرون كما عاشوا ، وعند مولانا أن المسخ عند الأمة الإسلامية يكون فى الدنيا مسخ مقلوب ثم تظهر الصور الحقيقة الموجودة فى القلب على ظاهر البشر عند الحشر (أنظر لتفصيل الفكرة: الكتاب الخامس، الأبيات ٢٥٩٣ – ٢٦٠١ وشروحها) وها هنا يفصل مولانا حشر الناس علىما جبلوا عليه (وهى الصور السائدة فى بعض تفسيرات المعراج عند كتاب التفاسير وفى بعض الروايات الشعبية) فالحاسد ذئب والخسيس خنزير والزانى نتن العورة ،وهام جرا ، يطفح الشئ الخفى على ظاهر الجسد والعياذ بالله . وفى مناقب العارفين للأفلاكى(٢٦/١) السيرة الغالبة على وجودك حشرك عليها واجب .

(١٤٢٠ - ١٤٣٠): يقدم مولانا صورا شاعت فيما بعد في الآداب المعاصرة (مذكرات بشر الحافي عند صلاح عبد الصبور على سبيل المثال لا الحصر وهي أيضا ذات أصل تراثى عربى) فوجود الإنسان وداخله وباطنه على مثال الغابة ، تعدد فيها الحيوانات ، فإن كنت إنسانا حقيقيا كن حذرا ، ولا يسيطر على باطن الإنسان حيوان واحد، بل هو يتقلب بين الحيوانات ويكون أخطر منها ، ثم ينقلب في لحظة إلى وجود إنساني بحيث لا تستطيع إدراك الحيوان داخله، وأنت وما يغلب عليك ، وهذه الصور الباطنية أن لم تكن محسوسة إلا أنها تمضى من الصدور إلى الصدور ، بل إن نفس هذه الخصال تتثقل من الإنسان إلى الحيوان، فيدرب الكلب على الصيد والحراسة (وأنشطة أخرى لم تكن معروفة في عهد مولانا كتعذيب المخالفين والسرقة!!) ويدرب الماعز ، ويروض الحصان، بل إن صفات العارفين انتقلت من أصحاب الكهف إلى كلبهم (أنظر البيت ١٠٢٦ من الكتاب الأول) ومن صدر الإنسان يطل في لحظة حيوان : وإذا كنت تريد أن تعلم مقام المشايخ والأولياء في هذه الغابة فاعلم أنهم أسدها ، وهم على علم بطرق كل حيوان (عن تفصيل الفكرة أنظر الكتاب الخامس الأبيات ٢٣٤١ - ٢٣٤٤ وشروحها) ، فاختلس الروح من بواطنهم ، وإن كنت سارقا فاسرق الدرة (أنظر الكتاب الأول البيت ٢٨٧١) .

(١٤٤١ – ١٤٤٨) يشير ذو النون هذا إلى حادثة بقرة بني إسرائيل التي أمرهم موسى على بذبحها لضرب القتيل ببعضها " ذيلها " ليقوم حيا ويرشد عن قاتله " البقرة/٦٧-٣٧" ( هناك إشارة أخرى إلى القصة في الكتاب الثالث : الأبيات ١٩٨٥-١٠٩١ فانظر إليها وإلى شروحها ) . يقول ذو النون : إن جسدي بعلة اتصاله بهذه الدنيا ، صار كالميتة ، فاضربوه بذيل البقرة " السوط " فهو كقتيل

بني إسرائيل ، ولا بد أن تقتل بقرة النفس هذه داخله ، فإن قتلت ، تبدت الأسرار ، وانكشفت الحجب ، ورأى القلب ورأت الروح النار والجنة ، لأنها تسترد علمها بكل ما كانت تعرفه قبل أن تحبس في الجسد . وفي الأبيات أيضا إشارة إلى فكرة أخرى : إن كل ألم يصيب الجسد ، يكون في صالح الروح وكل خسارة تحيق به كسب للروح ، ومن ثم فإن ذا النون عندما عرض نفسه للعوام ، وانتهى أمره إلى مستشفى المجانين ، كان يفعل هذا لأنه أحس أن في روحه كسلا . (١٤٦٥ - ١٤٦٥): " إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء ، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار " (أحاديث مثنوي / ٥٤) .

(١٤٦٦): الحكاية التي يبدأها مولانا هنا ثم يتركها ولا يعود إليها إلا في البيت ١٥١٤ وردت قبل المثنوي دون ذكر لقمان في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي وأسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ، كما نظمها العطار في منطق الطير وذكرها عوفي في جوامع الحكايات . (فروزانفر: مآخذ/٥٥-٥٦) .

(١٤٧٢-١٤٦٩): الحكاية المذكورة في هذه الأبيات وردت قبل مولانا في كتاب الملل والنحل للشهرستاني عن ديوجانيس، وفي أخبار الحكماء للقفطي عن سقراط، وأوردها الهجويري في كشف المحجوب والآبي في نثر الدر، وذكرها سنائي في بيتين من ديوانه، ونظامي في اسكندر نامه والعطار في منطق الطير. (فروزانفر: مآخذ ٥٥-٥٥).

(١٤٧٣ - ١٤٧٤): يترك مولانا سياق القصتين ليتحدث عن معالم السيادة الحقيقية وأمارات الملك الحقيقي ، فالملك الحقيقي هو الذي يسمو على كل ما في

الدنيا من زخرف ، مثل هذا الملك يستمد نوره من الله تعالى مباشرة ، وهكذا صاحب الخزانة ، خزانته الحقيقية ذاته ، وليست خزانة أمواله ، لأنه إن كان بخيلا أو حريصا أو مقترا ، لما كان لخزانته قيمة في الدنيا أو الآخرة ، ومن فنى وجوده ، وجد وجوده .

(١٤٧٥-١٤٧٩): يعود إلى القصة في بيت واحد فيقول أن السيادة الحقيقية كانت للقمان العبد، أما العبودية فكانت لسيده. هذا إذا وضعت القيم الإنسانية أساسا ومعيارا للبشر، ثم يتحدث مولانا عن أمارات هذا الوضع في الدنيالمقلوبة التي تسمى الأشياء فيها على عكس طبيعة مسمياتها، فتسمى الصحراء بالمفازة، ليس هذا فحسب بل يصنف الناس بملابسهم، فإن ارتدى قباء قيل من العوام، وإن إرتدى خرقة قيل زاهد، وزهده رياء، وينبغي نور" يميز به بين زهد الرياء والزهد الحقيقى.

(١٤٨٠-١٤٨٠): نور رجال الحق فحسب هو الذي يستطيع أن يميز ، فهو النور الذي لا تقليد فيه ولا شائبة ، وهو الذي يستطيع أن يدرك حقيقة المرء دون أن يتحدث ، ودون أن يصدر منه فعل ، فهم جواسيس القلوب ، والتعبير هنا مأخوذ من عبارة لأحمد بن عاصم الأنطاكي ( وعند الأنقروي لأبي يعقوب السوسي ٢/٠٤٢): "إذا جالستم أهل التصوف فجالسوهم بالصدق ، فإنهم جواسيس القلوب ، يدخلون في أسراركم ، ويخرجون من هممكم " (أحاديث مثنوي /٥٥). إنهم يتسللون إلى بواطنهم كالخيال فيدركون ما في هذه البواطن ، وهم كالبزاة ، والناس بالنسبة لهم كالعصافير . ولماذا تستبعد هذا ؟ أية قيمة لأسرار الناس وما يضمرونه بحيث لا يستطيع أن يدركها المطلع على الأسرار الإلهية ؟ واذا كان محلقا بفكره على ما فوق الأفلاك ، فكيف يخفي عليه

ما هو على الأرض ؟ وإذا كانت المشكلات قد حُلت لداود على بحيث " ألنا له الحديد" ، ومن لان له الحديد ، كيف يكون الشمع بين يديــه ؟

(١٤٨٩ - ١٤٨٩): يعود مولانا إلى الحديث عن السادة في ملابس عبيد، والعبيد في ملابس سادة ، ويقدم صورة حية من مجتمعه آنذاك ، السيد الذي يرتدي ملابس غلامه ، ويُلبس غلامه ملابسه ، ويلعبان اللعبة المعكوسة: لهبة السيد العبد والعبدالسيد ، للتجديد أو لتنفيذ أمر من الأمور أو تدبير مكيدة من المكاثد ، أو أن يكون السيد معرضا لخطر بليل ويريد أن يكون عبده فداء له . كثيرون هم السادة الذين قاموا بهذا النوع من العبودية ، سواء كانوا من سادة الدنيا أوسادة القلوب الذين يسقطون أحيانا إلى حضيض الكديسة (انظر في الكتاب الخامس حكاية الصوفي محمد سررزي الغزنوي) هذا في حين أن عبيد المجودي أولاء يبدون أنفسهم سادة ، وهناك مقياس : فالسيد الحقيقي يظهر التواضع، ومن الممكن أيضا أن يكون عبدا ، والعالم مليء بهذه الأمور المعكوسة غير المنطقية .

( ١٥٠١–١٥٠٨): وكان لقمان يعرف ، لكنه كان يتجاهل الأمر ،ويترك الأمور تجري في أعنتها ، وكان سيده يعرف يريد أن يعتقه ، لكنه كان يعلم أيضا أن لقمان يريد أن يخفي عظمته في العبودية ،كان يريد أن يخفي عظمته حتى عن نفسه ، وذلك حتى لا يعتقه سيده ، فكأن لقمان في غيبة عن نفسه .وأنت أن استسلمت بكليتك إلى خالقك، وغبت عن نفسك ،فاغتنم هذه الغيبة ،وكما يغيب الجريح لتستخرج النصال من جسده ، إستخرج من نفسك بعض ما يعطل سيرك ، ويقطع الطريق عليك .

(١٥١٩-١٥١٤): الإنسان عندما يسلم نفسه بالكلية لفكرة ما ، أو لاهتمام ما ،

ويكون منصرف الله بكل قسواه ، لابد أن يسلب منه شيء ، فانظر إلى الفكسرة التي تمضي في أشرها ، هل تستحق أو لا تستحق ، وكن كالتاجر الذي يغرق متاعه ، مد يدك إلى الثمين منه فانقذه ، وانشغل بما هو أفضل ، حتى إذا سلب منك شيء أثناء إنشغالك ، كانت خسارتك طفيفة .

(١٥٢٥-١٥٣٥): أية محبة أقصدها وتكون لها كل هذه الخاصيات التي ذكرت ؟ محبة التراب ؟ محبة الجماد ؟ محبة الصورة؟ محبة حالة من الحالات التي يكون عليها المحبوب ؟ لا بالطبع ، بل المحبة الناتجة عن المعرفة ، المعرفة الحقيقية ، وهي في تفسير السبزواري (ص ١٣٥) العشق بلا نهاية . والمعرفة الناقصة لا تؤدي إلى العشق ، وكل ناقص ملعون ، وليس المقصود هنا نقص البدن ، فنقص البدن موجب للرحمة ، وفي الحديث " ذهاب البصر مغفرة للذنوب ، وما نقص في الجسد على قدر ذلك الذنوب ، وذهاب السمع مغفرة للذنوب ، وما نقص في الجسد على قدر ذلك المولوي ٢/٢٥٣) وكا يوجب نقص الجسد الرحمة ، يوجب نقص العقل النقمة " لو كنا نسمع أو نعقل ، ماكنا في أصحاب السعير " في حين " ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج " ( الفتح /١٧)

(١٥٤٦-١٥٤٦): يفرق مولانا بين نوعين من النور "القيم، وسائل المعرفة، وسائل الوصول "وسائل مؤقتة وآفلة وقصيرة الأمد "وإن بهرت الأبصار "، وسائل الوصول "وسائل مؤقتة وآفلة وقصيرة الأمد "وإن بهرت الأبصاحك، مثل البرق "كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإن أظلم عليهم قاموا "وهو ضاحك، لكن سخرية ممن يقتدون به، ويسيرون على نوره. ثم إن هناك أنوار أخرى تأتي من الفلك ومن كواكبه، وهي أيضا معقورة القدم ولا تقاس بالنور الذي لا هو بالشرقي ولا بالغربي، فمن الذي يقرأ كتابا على نور البرق؟ "التعبير من حديقة سنائي "، والاعتماد على البرق والنور الأفل من قبيل عدم تدبر العواقب، في حين أن من صفات العقل تدبر العواقب والنظر إليها، وإن

لم يكن هكذا ، فهو نفس ، همها لذتها الوقتية ، يصبح العقل بعدها كنجم سعد "المشترى " تغلب عليه نجم "نحس " "زحل" وجعله نحسا بدوره ،والذي ينظر بعين العاقبة إلى هذا الإنتقال ، وإلى الجزر والمد ، يجد طريقا من النحس إلى السعد ، فهو عارف" للضد من الضد ، يخاف ذات الشمال ، ويرجو ذات اليمين " وعند استعلامي أن المعنى إشارة إلى تقليب أهل الكهف " ومن ثم يطير المؤمن بجناحين هما الخوف والرجاء ، فإن اعتمد على أحديهما فحسب ، سقط . وعند الأتقروي ( ٢٥٣/٢) ويقلبك الحق من حال إلى حال ، حتى يتولد لديك الخوف أن تكون من أصحاب الشمال .

(١٥٥٩-١٥٦٤): يوجه مولانا الحديث إلى المريدين أو إلى حسن حسام الدين وهي وقفة من وقفات مولانا عن الاسترسال في الكلام خشية الوصول إلى منزلقات قد لا يُحمد عقباها . فإن من يتمكن حقيقة من التمييز بين السعد والنحس تمييزا حقيقيا بحيث لا يسقط أسيرا للظواهر ، ينبغي أن يكون روحا عظمى كإبراهيم هو الذي وصل إلى التوحيد بنفسه ومن التقلب بين الظواهر على الأفلة ، فمثله عليه السلام هو الذي يستطيع أن يرى في كل الظواهر على اختلافها وتناقضها وصالا للحق . لكني أستطيع أيضا أن أدلك على محك وهو مدى اهتمامك بعالم الجسد المليء بالشهوات ، ولا نجاة منه إلا لمن تحرر منها . مدى اهتمامك بعالم الجسد المليء بالشهوات ، ولا نجاة منه إلا لمن تحرر منها . أن الكلام جره ، والكلام ذو شجون .

(١٥٦٧-١٥٦٧): يترك مولانا خط سير القصيصة مرة ثانية ، ويتحدث عن بستاني الملك " الشيخ الواصل " الذي يستطيع أن يميز بي شجرة وشجرة " مريد ومريد " ، إنه يعرف الأشجار ويميز بين ثمارها . وكيف لايعرفها وفراسة العبد المؤمن ليس بينها وبين الله حجاب ( أنظر البيت ١٣٢٠ و ٢٦٤٦ من الكتاب

الأول) إنه يعرفها من البدايـة إلى النهاية ، وذلك قبل أن تخلق في عالم الصـور .

(١٥٧٣-١٥٧٩): عودة إلى قصة الغلام المقرب المحسود من بقية الأمراء: لقد أولنك الأمراء في الكيد للغلام، وأى كيد يحيق فيمن صارت روحه وروح الملك واحدا ؟ إنه في عصمة الملك ورعايته وكيف يخشى شيئا من هو في عصمة الملك ورعايته ؟ والملك على علم بكل ما يدبر لغلامه في الخفاء لكنه يتجاهل مثل أبي بكر الربابي، وقد ذكر أبو بكر الربابي في أكثر من موضع من ديوان شمس (أنظر شرح جولينارلي ٢/٧٠٢-٨٠٨من الترجمة الفارسية) كما ينقل عن الأنقروي أنه كان شيخا ملامتيا دائم الصمت ومن شم ضرب به المثل الصوفي الذي يتعرض للإهانة ويصمت . كان الملك يعرف ويصمت ساخرا، ابهم يريدون خداع الملك "إسقاطه في الفقاع".

(١٥٨٠-١٥٩٠): هذا الملك العظيم الشأن ، هل يمكن خداعه ؟ هل يمكن أن تحتويه أية خدعة ؟ " ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين " و " يخادعون الله والذين آمنوا ومايخدعون إلا أنفسهم " إنهم يخيطون الشباك ويقومون بالحيل ، فممن تعلموا خياطة الشباك والقيام بالحيل أصلا ؟ أو لا يكون نحسا على التلميذ أن يبدأ في مطامنة الأستاذ ؟ وأي أستاذ ؟ أستاذ الدنيا ، الشيخ العظيم الذي " ينظر بنور الله " ، وبأى شيء يا ترى تريد أن تصنع للشيخ شبكة ؟ من قلب مهترىء ممزق به ألف ثقب كأنه الغطاء المهلهل ؟ لكن الشيخ يستر على جهل الجاهل ، ويخاطبه بينه وبين نفسه : يا أقل من كلب ( الكلب موصوف بالوفاء والجاحد أقل من كلب . لنفصيلات أنظر : الكتاب الثالث الأبيات : ٢٨٦-٢٩٥ وشروحها ) لقد كنت موضع تربيتك فكيف تحطم موضع تربيتك ؟ وكانت لك مني الفنون والفضائل والآداب في روحك وفي قلبك ، وبعد كل هذا التعليم ، لا

زلت تظن أن شيئا فيك خاف علي بحيث تدبر ضدي في الخفاء ؟ ألست تعلم ، وألم أعلمك أن من القلب إلى القلب كوة ؟ ، إني أتغاضى عن هفواتك كرما مني وسترا عليك ، وأضحك في وجهك خداعا لك ،أليس الخداع في النهاية هو جزاء الخداع ؟ .

(١٩٥٦-١٠٠٥): ورضا الشيخ وما أدراك ما قيمة رضا الشيخ ؟ أتراك تعلم قيمته على وجه الحقيقة ؟ إن رضاه أشبه بدخول الشمس في برج الحمل " في بداية الربيع " . ويشير جلبنارلي ( ٢٠٩/٢) أن هناك اعتقادا بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكائنات ، كانت الشمس في برج الحمل ، ويشير إلى أن مولانا أشار أكثر من مرة في الديوان الكبير أن أحواله كلها تكون في ربيعها عندما تكون الشمس في برج الحمل . وعندما ينحسر عنك ظل الشنيخ ويغضب عليك ، شاهد أمارات ذلك في نفسك وفي روحك : وجهك مصفر ومسود ، وأوراق روحك صفراء متساقطة . والشيخ مثل عطارد " كوكب القام والفكر " ، وكتابته ميزان لنا " برج الميزان " ، والشيخ إذن هو الذي يستطيع أن يخلص المريدين من الهوس والعجز ، ويجعل ألوانه في جمال قوس قزح . ( استعلامي

(١٦٠٥-١٦٠٥) :الحكاية التي تبدأ بهذا البيت من قصص القرآن الكريم الواردة في سورة النحل ( الآيات ٢٠-٤٤- وهذاك تفصيلات لها في الكتاب الرابع - انظر الأبيات :٥٣١-١٧٤ و ١٦٤-١٦٤ و ١٦٤-١٦٤ و ١٠٤٤-١٩٩ و المقصود هذا تفسير العلاقة بين سليمان عليه السلام وبلقيس كعلاقة بين شيخ ومريد ، وعن تعظيم المريد لرسول الشيخ وهو الهدهد مع كونه طائرا صغيرا ، فقد كان في نظرها روحا كالعنقاء وبحرا عميقا يغطيه زبد صغر جرمه .

(١٦١٩-١٦١٩): وهكذا يكون التناقض بين عالم الجسد وعالم الروح ، وعالم العقل وعالم الحس ، والعقل مثاله محمد ﴿ والحس مثاله أبو جهل عليه اللعنة ، إن الكفار رأوا محمدا بشرا ، ولم يروا سوى جانبه البشري ، وذلك لأنهم لم يروا معجزاته " لم ينظروا إليها ولم يأبهوا بها " ، وعين الحس لا تستحق إلا التراب يحثى فيها ، وهذه العين اعتبرها الحق سبحانه وتعالى عينا عمياء " ولهم أعين لا يبصرون بها " ( الأعراف / ١١٩) فهي عين عير متعمقة لا تري إلا الظاهر وإلا السطح ، ترى الزبد ولا ترى البحر ، فضلا عن أنها عين غير ناظرة للعاقبة ، ترى الحاضر ولا ترى الغد ، إن سيد الكائنات ماثلُ أمام تلك العين ، كنز من المعاني والذكر ، وهي لا ترى من هذا الكنز إلا ربع دانق . (١٦١٥-١٦١٩): وكيف تتكر أصلا عظمة الإنسان حتى وإن كان جسدا ، وذرة التراب إن اتصلت بها شمس الحقيقة ، تصبح شمس الدنيا تابعة لها ، وعلم الحقيقة وبحرها إن سقطت منه قطرة في بحار الدنيا السبعة " في الجغرافية القديمة البحار سبعة: بحر الصين ويحر المغرب والبحر الأسود والبحر الأحمر وبحر الخزر وبحر الروم والخليج - (جلبنارلي / ٢-٢١٣) لأحالتها إلى بحار عذبة ، وكف التراب حرك الله لعظمته الأفلاك , ولم نبعد ؟ ألم تؤمر الملائكة بالسجود لأدم على وهو قبضة من تراب؟ وألم ينشق القمر لمحمد على وهو من تر اب ؟

( ١٦٢٠ – ١٦٣١) :إن هذه الحقيقة تنصرف حتى على حقيقة العناصر وطبيعتها ، اليس الماء يعلو التراب ، والتراب يترسب في الماء ؟ فانظر إلى تراب " الإنسان" يجاوز الأفلاك والعرش " المعراج " ، ومن ثم فالماء لا يعلو التراب للطف فيه ، بل هو اللطف الإلهي ، والله تعالى يستطيع أن يغير مكانة كل عنصر ، فهو " يعز من يشاء ويذل من يشاء " وهو " الفعال لما يريد " ، فكل

هذا اللطف لمخلوق من تراب " آدم " ، وكل هذا الذل لمخلوق من عنصر أعلى هو النار " إبليس " ، يهبط به إلى أسفل سافلين . كل هذا بلا علة ولا أداة ولا مادة ولا صورة ولا هيولي ، ولا طباع أربعة ولا جهات سنة ولا كل هذه المصطلحات التي تتشدقون بها ، تكون الجبال " كالعهن المنفوش " ، ويجعل من البحار نارا " وإذا البحار سجرت " ( التكوير/٢) و " إذا السماء كشطت " (التكوير/١) و " جمع الشمس والقمر " ( القيامة /٩) وعين الدم وهي الشمس يجلها مسكا " بركة وخيرا وجمالا " وفي ١٦٣٦ إشارة إلى رواية اعتبرت حديثا وليست بالحديث [ الشمس والقمر ثوران عقيران في النار إن شاء خرجهما وإن شاء تركهما ] ( بالأسانيد - أحاديث مثنوي/ ٥٠) .

(١٦٤٦-١٦٤٩): التوبة أيضا هبة من الله تعالى ، ومن يستوجب القهر الإلهي يسد أمامه باب التوبة ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) و ( وهو التواب الرحيم ) وزراعة القلب وضع أصول الإيمان فيه .

(١٦٥٠-١٦٥٠) في البيت الأول إشارة إلى ما ورد في معارف بهاء ولد عن لوط وقي ، فقد ساق قومه مواشيه إلى جبل صخري لا نبات فيه ، فدعا الله فأنبت فيه النبات ، وعندما ساق قومه مواشيهم إليه هلكت . أما ما ورد في البيت الثاني عن الخليل وقي فربما كانت إشارة إلى تحول الرمل له إلى دقيق وقد مرت

أما البيت ١٥٦ افهو توفيق بين رواية وردت عند بهاء ولد أيض وأخرى وردت في عجايب نامه من مؤلفات القرن السادس الهجري وفحواها أن المقوقس سأل عمرا بن العاص أن يبيعه سفح المقطم لأنه غراس الجنة ، وكتب عمرو إلى عمره ، فرد : إنا لا نجد غراس الجنة إلا المؤمنين ، ورفض بيعها له ، وطلب بأن يدفن فيها موتى المسلمين (عن فروزانفر : مآخذ /٥٩) . وبالنسبة لقصة شعيب عنه أوردها الأنقروي منسوبة إليه (عن جلبنارلي . ٢١٦/٢) .

(١٦٥٣-١٦٥٣): هذا عن همم رجال الله وأصفيائه ، أما الجحود فيأتي بنتائج عكسيسة ، فالمنكر والجحود يتحول الحسن في أيديهما إلى قبيح ، يتحول النحاس إلى ذهب والصلح إلى حرب والتراب الخصب إلى أرض بور ، والسجود لله تعالى عطية منه سبحانه ، والرحمة لا توهب لكل عابد ( انظر البيت ١٦٤٧ من الكتاب الذي بين أيدينا ) فلا تتجرأ على الذنب إذن اعتمادا على رحمة الله .

(١٦٥٧-١٦٧٢): التوية يلزمها شرائط: الحرقة والدمع "البرق والسحاب "، وهي أشبه بالثمار التي يلزمها ري " دمع " وحرارة " حرقة "، وبهذا الدمع تخمد نار غضب الرب . وهذه هي سنة الله في خلقه ، يحيي الأرض بالمطر بعد موتها ، فتصبح مروجا وزهورا ، وترقع شجرة السنار "أوراقها على هيئة الكف "أيديها بالدعاء ، وتتألق زهور الشقائق "القلوب الدامية "، ويسقول طير اللقلق " المؤمن المناجي ": لك لك ، أى لك الملك ، (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ، جمال الطبيعة كله آثار من المليك ، وأعظم آثاره قلب العابد ، تتفتح فيه عوالم من الجمال ، وكلها أمارات على خلقه ، يقرح بها من عاينه في صنعه ، وثمل بعهده منذ يوم العهد والميثاق (الأعراف/١٧٢) ، وكل هذا

الجمال عبير لخمر العهد ، وكيف يعرف عبيرها من لم يذقها ؟! (١٦٧٣ - ١٦٧٣): المؤمن دائما في بحث عن الحكمة ، فهي ضالته .[ الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها] ( أحاديث مثتوي/٥٧) ، والحكمة

عند ملوك الطريق ، يعلمون لمن يكون هذا البعير الضال .

(١٧٠٨-١٦٧٥): يقدم مولانا مثالا عن شيخ يأتي إلى مريد في النوم ، يعده بنوال المطلوب ، ويقدم له أمارات وآيات معينة ، ويطلب منه لكي تتحقق رؤياه أن يكتم ما رأى ، وليس هذا بالشيء العجيب فقد كانت هذه أيضا آية زكريــا (هجه قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سویا) (مریم/۱۰) فالكتمان إذن هو سبیل نیل المطلوب . ومطلوبك أيها المريد هو الملك والجاه ، في سبيله تضرعت ، وصمت حتى نحلت ، وأخرجت كل مالك ، وسهرت وعانيت وكابدت وكدحت " الرؤيا نالها عن عمل لا عن إجتباء " ، ومن ثم أراد الله أن يبشرك عن طريق هذا العابد في الرؤيا . إنك إن رأيت هذا بالفعل ، فماذا يكون سلوكك عندما تستيقظ من النوم ؟ تطوف بالوجوه ، تسير في الطرقات ، تثير في بحثك عن تحقق رؤيتك عجب الناس ودهشتهم ، يسألونك فلا تجيب ، فلقد أمرت بالكتمان ، وتتوسل بإجابات عامة غامضة غير شافية "كأني بمولانا يقص عن تجربة شخصية عندما كان في إنتظار شمس الدين ، وكان شمس الدين في إنتظـــاره !!" .، هذا لأن [ من طلب شيئا بجد وجد ، ومن قرع بابا ولـج ولج ] كما قال الجنيد البغدادي . هنا تتحقق رؤيتك ، يأتيك فارس فيحتضنك ، وتخر مغشيا عليك ، ويعتريك الوله والوجد . ما قيمة هذا كله عند من لم ير رؤياك ؟ رياءٌ ' ونفاق ، مع أنه بالنسبة لك كما يكون الماء بالنسبة لسمكة مسكينة وقعت على اليسابســة تعانى نزع الروح وأوصل إليها المد " المدد" الماء ، إن كــل أمارة

يجدها ذلك الذي رأى الرؤيا تبث فيه الروح وتمدها ، وهكذا الأنبياء ، يعرفهم أصحاب الأرواح العارفة .

(۱۷۰۹-۱۷۰۹): هذا الكلام ناقص ، إنه مجرد مثل ال ، وإلا فهل يتيسر لي أن أعدد لك كل الأيات والأمارات على وجوده جل شأنه وهي عدد ذرات هذا الكون ؟ هل يتيسر لي ذلك أنا الذي أفقده العشق اللب ؟ إنها أشبه بعد أوراق البستان وهديل القطا ونعيق الغربان ، ومع ذلك فمن أجل فائدة المريد المستفيد أحاول أن أعدها . وطالع الكواكب من سعد ونحس لا صورة لها ، لكن من الممكن الحديث عن بعض آثار ها ، وهي من القضاء الإلهي ، وينبغي تحذير من يكون طالعه نحسا ، فهو يستطيع أن يقاوم هذا الطالع بذكر الله الذي أمرنا به قائلا (أذكروا اللساء: ١٠٣ ، ١٠٣-٢٠٣٩، النساء: ١٠٣ ، الأنفال/٥٥ ، الأحزاب / ٤١، الجمعة / ١٠) ، إلجا إلى ذاته التي بلا مثال ، ودعك من ذكر الجسد فهو خيال ناقص ، وحذار من وصف المليك بلغتك وأسلوبك وإدراكك الناقص ، فلن تستطيع أن تقدم إلا أوصافا سلبية ، كأن تقول في تعريف الملك أنه ليس نساجا ، فهل هذا تكريم ؟

(١٧٢٥): ورد أصل الحكاية المذكورة هذا فيما يرى فروزانفر (مآخذ/٢٠) في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وفي شرح نهج البلاغة، وفي كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ، وإحياء علوم الدين للغزالــــــــــــى .

(۱۷٤۱-۱۷٤۱): [ إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، فيقول : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ . يا ابن

آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه إستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم إستسقيتك فلم تسقني ، قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : إستسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ] (جلبنارلي : ٢٢٩/٢)

(١٧٤٣): [ لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، وقدمه التي يسعى بها ، ويده التي يبطش بها ] ( أحاديث مثنوي / ١٨-١٩) .

(١٧٤٧) بالطبع لأنه إسم فاطمة الزهراء رضى الله عنه\_\_\_ا.

(١٧٥٥) : [ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق] (أحاديث مثنوي /٥٨)

(١٧٦٤) [ إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ( أحاديث مثنوي /٥٩)

(١٧٧٠) أخطاء المحبين في التعبير بمثابة دماء الشهداء شرف لهم ، ودليل على حرقة القلب وصدق العبادة ، فالغائب الثمل لا ينمق العبارة ، وخطؤه هذا بمثابة دماء الشهيد التي ينبغي أن يكفن بها ، فهي شاهد له لا عليه [ ويبعث يوم القيامة ، واللون لون الدم ، والريح ريح المسك ] .

(١٧٧٣-١٧٧٣): لقد وصل الراعي إلى الكعبة "الكعبة هي القلب كما أشار مولانا في أكثر من موضع من ديوان شمس "فما فائدة التحري والسؤال عن القبلة ؟ وإذا وجدت الحرقة ، فما فائدة تتسيق الألفاظ ؟ ، الياقوت ياقوت سواء وجد عليه ختم أو لم يوجد .

(١٧٧٦-١٧٧٦): السر في مصطلح الصوفية مرتبة من المراتب الروحانية للكمال ، وكل وجود ترابي ينبغي له سبع مراتب: الطبع والنفس والقلب والروح والسر والخفي والأخفى . فالوحي للسر ، ولا علاقة للوحي بالروح أو القلب ، فلا يزال فيهما بعض آثار البشرية ، وفيهما الحقيقة ومشاهدة الحقيقة معا . هذه الحالة غير قابلة للتفسير ، فإذا كان موسى عليه السلام وهو نبي لم يتحملها ، فكيف بكم ؟ وأنا لو تحدثت عنها لما تحملتها العقول ، ولاتكسرت الأقلام .

(١٧٨٣-١٧٨٣): المفتون الذي يمضي في الصحراء إلى غير غاية ، لا يكون خطوه مستقيما ، لأنه لا يهدف في مشيه إلى وجهة معينة ، بل يكون سيره كنقلات الفيل والرخ في الشطرنج ، حينا يكون خفيفا بحيث لا يترك أثرا على الرمل وكأنه موج ، وحينا يكون يائس الخطى بحيث يظهر أثره كله ممكة ، حينا يجلس ويخط خطوطا في الرمال ، وكأنه ضارب رمل .

(١٧٨٩-١٧٨٩): ليست هناك رعاية للتدابير والأداب لمن هو متصل بالحق إذ أنه "بين الأحباب تسقط الأداب "، وإن نطقوا بالكفر فهودين . فدين العاشقين يهب قلوبهم النور ، وعشاق الحق هم الملاذ في الدنيا (أنظر: زلته في حكم الطاعة عند الحق في الكتاب الأول البيت١٥٩٨) ، إنك أصبحت معافا مرحوما أيها الراعي مصداقا لقوله (يفعل الله ما يشاء) (ابراهيم ٢٠٧) .

(١٧٩١-١٧٩١): يرد الراعي: لم تعد المشكلة مشكلة تعبير وبيان ولسان ، المشكلة الآن في القلب الذي أصبح غارقا في الدم في طريق الفناء ، ذلك أني بما حدث لي من جذب ، جاوزت سدرة المنتهى ،و يُسلر لي المعراج الروحي ، لقد ضربتني يا موسى بسيف تأديبك فانطلق جواد روحي ، وقفز وجاوز الأفلك

، ومع أني في الظاهر في الناسوت ، صرت أحد أسرار العالم الإلهي ، فالثناء على يدك .

(١٧٩٥-١٧٩٥): على كل حال فأنا لا أستطيع التعبير عن أحوالي ، وما تراه أو تحسه صورتك أنت ، وما تسمعه نفختك في الناى ، وكلاهما ليسا جديرين بالمرآة أو بالناي ، وحمدك وشكرك مهما نمقت فيهما ، فهما أشبه بهراء ذلك الراعي [ لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ] لأن المقياس هنا ليس كلام الراعي ، بل قيمة المخاطب ، وكله سواء : قولك وقول الراعي وقول النظباء والفصحاء ومديح الشعراء في جناب الحق ، كله لا يساوي شيئا ، وهذا تعرفه عندما يكشف الغطاء يوم القيامة ، فتعلم أن أوصافك دون الموصوف بكثير ، وأنه من قبيل الرحمة فحسب أن قبل منك هذا الذكر الناقص ، إنه يقبله كما تقبل صلاة الحائض فهي رخصة ، وهي ملوثة بالدم ، والذكر الذي تقوم به أنت فيه تشبيه وفيه حديث عن الكيفية ، ودم الحائض يطهر بالماء ، لكن نجاسات الباطن .. كيف تطهر ؟ إنما لا يطهرها شيء إلا لطف الخالق سبحانه وتعالي ورحمته .

(١٨٠٥-١٨٠٥): لا يزال الكلام لمولانا جلال الدين: ليتك تتتبه وأنت في سجودك إلى قولك سبحان ربي الأعلى، إنه يعني: سجودي هذا كوجودي تماما غير جدير" بك، وهو شر مني، لأني لست أدري معناه الحقيقي وهو تنزهت عن كل صفة يصفك بها البشر، أو "سبح إسم ربي الأعلى تسبيحا عما لايليق بشأنه " (أتقروي / ٢-٢٩٦)، وعلى هذا فذكري هذا شر، لكنك تجازيني عليه بالخير حلما منك، ذلك الحلم الذي شمل الأرض كلها، تلقي عليها أيها الإنسان بخبتك فتستره، وتمبت بدلا منه الزهور والبراعم.

(۱۸۰۹–۱۸۱۹): من هنا يعد الكافر من وجهة نظر العطاء والجود أقل من التراب، وهذا بعكس الصوفي " لأنه كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها الاكل مليح " ( أنقروي/٢-٢٩١)، والكافر لا محالة نادم على هذا ، يعلم أنه أقل من التراب (يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ) (النبأ / ٤٠) إن ميله كله إلى التراب ، لأنه لم يحمل إلى الحضرة من سفره ما ينفعه ، فهو يتقهقر ، وبخله وحرصه هو سبب تقهقره ، وهو نبات يلتصق بالأرض ولايسمق ولا ينمو ، ولا يطمح إلى العلا فيموت ، والروح ميالة إلى العلا ، فلا تحبسها في طين الأرض ، ولا تقلب طبيعة وجودك ، فلقد نزلت من السماء إلى الأرض ، أو على حد قول ملا هادي السبزواري (شرح /١٤٥) كل موجودات هذا العالم الأدنى ظلال وانعكاسات لموجودات العالم الأعلى ، وفي الحقيقة كل الموجودات ظلال للوجود الأحدي ، ومن ثم مطلوب منك أن تظر دائما إلى موطنك ، لا أن تكون آفلا ، فالله لا يحب الأقلين .

(١٨٢٠-١٨٢٠): يقدم سيدنا موسى في بعض الأسئلة إلى الخالق سبحانه وتعالى (من قبيلها أيضا ما ورد في الكتاب الرابع الأبيات:١٠٠١-٣٠٩) ويرى استعلامي (٢٦٣/٢) أن البحث الذي يدور هنا حول تفسير لحكمة الله تعالى في خلق الكفرة والعصاة مع سابق علمه تعالى بأنهم سوف يكونون من الكفرة والعصاة . والواقع أن الأبيات تختوي على أكثر من قضية من القضايا التي كان يحلو لمولانا جلال الدين الخوض فيها ، سوال موسى فيه : ما المقصود بكل هذا الإعوجاج الذي يسود العالم من حولنا ؟ غلبة الظلمة وأنين المظلومين ، وهذا التناقض الشديد الذي نراه ، وتلك المظاهر التي تثير الغيظ والثورة ، ثم ماهو السر في خلق الإنسان في أحسن تقويم ، ثم أفوله وشيخوخته

وموته ، ويتدارك موسى على : إنه يعلم أن كل هذا لحكمة ، وهو لا يعترض ، إنه يسأل فحسب ، والملائكة عندما اعترضوا على خلق آدم ، أبدى لهم الله سبحانه وتعالى السر بعرضه لنسور آدم عيانا ، وموسى على يريد الجواب أيضما عيانا ، فالله سبحانه وتعالى هو كاشف الأسرار ، الحشر يكشف سر الموت ، والثمرة تبوح بسر الشجرة ، وهلم جهرا.

سر الدم والنطفة ، وكل رحمة في الآخرة لا بد وأن يسبقها في الدنيا بلاء ومعاناة ، فكل زيادة يسبقها نقصان ، وكل بناء يسبقه هدم وإليك هذه الأمثال : ومعاناة ، فكل زيادة يسبقها نقصان ، وكل بناء يسبقه هدم وإليك هذه الأمثال : لوح الكتابة يُغسل ويُمحى في البداية ثم يُكتب عليه ، والقلب يعاني العذاب ويصير دما حتى تكتب عليه أسرار الإله ، والمنزل عند بنائه يُحفر أساسه ، والأطفال ينوحون من إبرة الحجام وفيها خيرهم ، والحمالون يتخاطفون الأحمال على ثقلها فكلما كانت أتقل كان نفعها أكبر ، واقرأ الحديث النبوي الشريف [حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات] ومن عكف على لذائذ الشهوات هنا ، صلى إلى النار هناك ، ومن عانى مشقة الطريق وناره هنا ، مضى إلى الجنة هناك ، ومن عانى مشقة الطريق وناره هنا ، مضى إلى الجنة هناك ، ومن عانى مشقة الطريق وناره هنا ، مضى إلى الجنة مناك ، هذا البلاء الدنيوي إذن مقدمة للنعمة الأخروية ، وهذا هو ما تلاحظه حتى في الدنيا ، السجين سجين بسبب شهوته ، والعظيم عظيم بسبب تحمله المشاق وصبـــره على التكسب .

(١٨٤٦ - ١٨٤٦): وهناك صنفان من البشر: صنف نافذ البصر، ينظر بنور الله ، يرى أن الأمر كله يرجع إليه ، وصنف مقيم على الحس يتوخى الأسباب . الأول روحه خارج الطبائع أى لا يعتبر الطبائع وانسجامها أو تنافرها سببا لكل شيء ، ومن ثم فهو المميز بخرق الأسباب ، أى لا يتوقف عند الأسباب

ولا يرى أنها تؤدي إلى نتائج حتمية ، فالطبيب سبب لكن ليس من المحتم أن يؤدي علاجه إلى الشفاء ، وهذا الصنف الآخر كالمصباح يحتاج إلى فتيل ، لكن هل تحتاج الشمس إلى فتيل ؟ وسقف الدار في حاجة إلى طلاء ، لكن هل يحتاج ذلك سقف السماء ؟

الحبيب معك في خلوة الليل فسرعان ما يطلع النهار وتعود إلى حالتنا اليومية. الحبيب معك في خلوة الليل فسرعان ما يطلع النهار وتعود إلى حالتنا اليومية. والقمر لا يتجلى إلا ليلا ، فكن دائما على استعداد لهذا القمر ، ولا يكون هذا الاستعداد إلا بالبحث من أعماق القلب ، تربية عيسى (الروح) وإهمال حمار عيسى (الجسد) ، وانك لم تسمع "أخروهن " من الحديث النبوى " [أخروهن من حيث أخرهن الله] وربما تكون قد سمعته ، وفهمت منه أن المقصود من هذا الحديث النساء ، وسقت طويلا في هذه المعاني متناسيا النصوص التي توصى بهن ، ولم تدر أن المراد هو النفس وهي حمارية الطبع فأخرها ، واجعل العقل متقدما إياها ، لا تابعاً لمزاجها ، تراني شبهتها بحمار عيسى ؟! أبداً ، إنها حتى لا تصل إلى هذا المستوى ، فحمار عيسي كان منقاداً لعيسي متأثرا بقوته الروحية العظيمة منقادا لها ، ولا تحرن المطية إلا إذا كان الفارس ضعيفاً ، فإذا عز عليك الدواء لا تطلب الداء إلا منه ، والزمه ، فإنه هو القادر على علاج ما بك من ألم وضعف .

(۱۸٦٦ - ۱۸۸۱): حتى وإن كنت عيسى ، حتى وإن كانت لك روح قوية كروح عيسى عليه السلام وكان لك نفس يحيى الموتى كنفسه ، فالأمر منك فى حاجة إلى جد واجتهاد ، فعيسى نفسه عانى من اليهود ، ويوسف عانى من الاخوة الماكرين الحسودين ، وأنت لابد ستعانى من هؤلاء الحمقى الغاضبين

الصفراويين، الذين يصبون حقدهم عليك فينقلب إلى ازعاج لك ووجع رأس، فهل يقعدك هذا عن الطريق ؟! هل يمنعك عن إتمام الطريق ؟! هل يحول بينك وبين مجاهداتك ورياضاتك وتفردك العظيم ؟؟! إنك أنت العسل ، وهـؤلاء الناس هم الخل، وعلاج الصفراء الناجع بمخلوط العسل والخل، وإن زاد أهل الجحيم هؤلاء في نسبة الخل فزد أنت في نسبة العسل ، قدم أنت الخير إن قدموا لك الشر ، وهم يفعلون ما هم جديرون به ، فافعل أنت ما أنت جديس به [ صل من قطعك واعط من منعك وأعف عمن ظلمك]، وليكن تأسيك بمحمد ، تعرض لما لم يتعرض له بشر ، وكان رده الدائم: [اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون]، لتكن محترقا كالعود تتشر الأريج وأنت تحترق ، فإن احترق العود ، فإن منبع العود موجود وهو أصل النور ، وليكن صفوك دائما مع العاقل، فجفاء العاقل خيرمن وفاء الأحمق الجاهل، وهكذا قال الرسول ﷺ: [ يابني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك] (منسوبة في شرح نهج البلاغة إلى على رضى الله عنه ومنسوبة في عيون الأخبار إلى عمر رضى الله عنه ورويت كحديث في اللؤلؤ المرصوع وقال إنه موضوع- فروزانفر: احاديث / ٦٠-. (7)

(۱۸۸۲): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت أورد فروزانفر (مآخذ ٦١-٦١) حكايتين من فردوس الحكمة والفرج بعد الشدة قريبتين منها فى بعض المواقع إلا أنهما لا ينطبقان عليها، والواقع أن مولانا استفاد من حكاية قيئ لقمان للفاكهة المذكورة فى الكتاب الذى بين أيدينا، والعاقل هو المرشد والنائم الذى دخلت الحية فى بطنه هو المريد الجاهل، وما قام به المرشد من مكابدات مع النائم حتى يخرج

الحية ، كناية عن الجهود التي يقوم بها المرشد لتخليص المريد حتى وإن كان هو غافلا عنها .

(١٩١٥-١٩١٩): الحديث عن النفس الأمارة بالسوء [أعدى أعدائك نفسك النهي بين جنبيك ] فضلا عن حديث آخر استفاد منه مولانا في وصفه [ لـو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ولخرجتم إلى الصعدات تجارون للــه تعالى ، لا تدرون تنجون أو لا تنجون ] (أحاديث مثنوى : ٦١) .

(١٩٢٠) : عن أبي بكر الربابي (انظر شروح البيت ١٥٧٧ من الكتاب الذي بين أيدينا ، والشطرة الثانية من نفس البيت إشارة إلى حكاية واردة في الكتاب الثالث ، الأبيات ١٨٤٤ – ١٥٨١).

(١٩٢٢-١٩٢٢) : الكلام هذا على لسان الرسول # و (يد الله فوق أيديهم) إشارة إلى بيعة الرضوان ، وتوارد "اليد الطولى" أي القوة التي لا يفهمها الضعفاء ، اليد القادرة بإشارة من طرف الإصبع على شق القمر .

(١٩٢٦) : من هنا حديث للعاقل مع النائم الذي أخرج الحية من بطنه .

(١٩٣٥) : مصدر الحكاية كما أورده فروزانفر (مآخذ/٦٢-٦٥) كتاب فرائد السلوك ، الذي انتهى تأليفه سنة ١٠هـ والمصدر يذكر قرداً بدلاً من دب ويسرى أن فحوى الحكاية ناظر" إلى قول الإمام على على على اين إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ، وقول عبد الله بن داود بن حربي : "كل صديق ليس له عقل أشد عليك من عدوك " وجاء في شعر صالح بن عبد القدوس : عدوك ذو العقل أيقى عليك

وضرب المثل بالحكاية في المأثور الشعبي الفارسى : فيقال (دوستى خاله خرسه) عداوة الخالة الدبة لصداقة الجاهل الغادر . وكتب محمد على جمالزاده الكاتب

من الصاحب الجاهل الأخرق

المعاصر قصة مستخدماً المثل كرمز سياسى للصداقة المدعاة من قبل الروس لإيران في مرحلة من تاريخها (أنظر مجموعة يكي بود يكي نبود).

(۱۹۳۱–۱۹۶۲): يتحدث مولانا هنا عن المسئولية الاجتماعية عن العارفين : ليس العارف معتزلاً ، همه أن ينقذ نفسه ، بل هو موكل بالدفاع عن المظلومين والمطحونين ، تحركهم الرحمة ، فهم جزء من الرحمة الكلية ، وهم ملح الأرض ، ودواء الخلل ، وهم الدواء الذي يبحث عن الداء والماء الذي يبحث عن الظامئ . وعند الأفلاكي ١/٢٦٠ ذكر لبيت "أن المدد يكون لأسود لرجال ...الخ " في معرض ما حدث من خراب لبلخ بعد خروج بهاء ولد منها (أنظر مقدمة العربية للكتاب الأول) .

(۱۹۳٤–۱۹۰۲): الحديث عن الرحمة الإلهية ، ولكى تتزل عليك اعتبر نفسك وحياتك الدنيا هباء ، حينذاك تتصب عليك المعرفة الإلهية التى تسترك ، ورحمة الله واسعة متصلة لا حدود لها ، فداوم على طلبها، ولا تقنع بالقليل منها ، وفكر فيما وراء عالم المادة ، حينذاك تسمع الأنغام مما وراء العرش ،تخلص من كل ما يحول بينك وبين هذه المرتبة : طهر أذنك من الوسواس ، وعينيك من الشعر وأنفك من الزكام ، وداخلك من الحمى الصفراء ، ورجولتك من العنة، وروحك من نير الجسد ، ويدك وعنقك من نير البخل ، تتال جزاء كل فعل ، تسمع ضجيج الفلك ، وترى بستان الله ، وتشم ريح الله ، وتحس بلذة الدنيا ، وتتزوج الحور العين، وتطوف حول محفل الرجال .

(١٩٥٥-١٩٥٥): وإن لم تستطع أن تفعل ذلك ، فاحمل كل همومك إلى كعبة اللطف ، ونح وتضرع فهذه هي وسيلة الوعي وعامل اليقظة (أنظر ١٣٥٠ ٢٣٥ و ٢٨٥ و ١٥٥٢ من الكتاب الأول) وهو أحن عليك من الأم على طفلها ، وحاجتك طفل

لابد أن يبكى حتى يفور ثدى الأم باللبن (أنظر لتفصيل الفكرة الكتاب الخامس ، الأبيات ١٣٥-١٤٤ وشروحها وأنظر الكتاب الذى بين أيدينا البيتين ٤٤٦-٤٤٦ وشروحهما) ألم يقل (قل ادعوا الله) (الاسراء /١١٠) والدعاء لله هو بكاؤك وتضرعك .

(١٩٥٩-١٩٥٩): هزيم الريح وانصباب المطر من السماء هو الاجابة على دعائك، وهذا هو معنى (وفى السماء رزقكم وما توعدون (الذاريات /٢٢) والمعنى: إن التصاقك بالأرض لا معنى له إذا كان رزقك فى السماء، وخوف الفقر هو الذى يضلك (الشيطان يخوفكم الفقر ويأمر بالفحشاء) وفيك لمة من الملك ولمة من الشيطان، لمة تدعوا إلى العلا، ولمة تدعو إلى الحضيض، ولست أقصد بالرفعة هنا رفعة المكان، بل هى كمال العقل وكمال الروح التى تتصل بالملأ الأعلى.

(1970-1970): يوضح أن الرفعة ليست بالمكانة ، فمن المعروف أن الأسباب مقدمة في الظاهر على نتائجها ، لكن حتمية وجودها في أنها تسبب هذه الأثار ، والعظماء في الدنيا في مكانة أعلى ، لكن [ رب أشعث أغير] يكون في مكانة عند الله أفضل منهم جميعاً ، والأسباب مقدمة في العمل والنتائج مقدمة في الأثر .

(١٩٧٦): الشطرة الثانية ناظرة إلى الآية الكريمة (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين).

(١٩٧٧-١٩٧٧) : حيلتك ومكرك مصدرها الخالق ، فعد إلى الخالق ، وكل ما هو موجود في منخفض (الماء مثلا) إنما هبط من السماء ، ونظرك إلى أعلى يهبك النور وإن كان يأتيك بالدوار في البداية ، وبعدها يتضح لك كل شئ : أمارة

النور تدرك أن فى شهوتك مماتك ونهايتك ، وتدرك أن تجربتك محدودة ، وأنك مغرور بعمل قليل ، متمرد على أستاذك بهذا العلم القليل فيكون مصيرك كالسامري أضله علم قليل تعلمه من موسى عليه السلام وقضى عليه (أنظر الكتاب الأول ٢٢٦٩) .

(۱۹۸۷–۱۹۹۱): المعرفة الناقصة تردى صاحبها ، تجعل منه رئيسا ثم تطيح برأسه ، فكن فى حمى شيخ كامل "قطب" واستفد منه ، فعملتك مزيفة ، وعملته صحيحة ، وكمال ذاتك بهمتك ، فكن كالقطا باحثا عنه متسائلاً فى كل مكان : كو كو : أين ... أين ؟؟ ولكى تكون مستعدا لخدمة البشر ينبغى أن تلزمه فى البداية ، وإلا كنت كالدب فى فم الأفعوان ، وأكرر عليك ، التضرع والبكاء هما الوسيلة والشيخ هو واسطة العناية ، فزاول الأنين كما أن الدب، لكن كن فى أنينك خاشعاً طيباً حسن الصوت وإلا كنت كمن سأروى لك حكايته .

(١٩٩٧): أرجع فروزانفر الحكاية التي تبدأ بهذا البيت إلى محاضرات الراغب الأصفهاني، كما وردت الحكاية في شرح نهج البلاغة ، وأشار شاعر" إلى هذا بقوله:

إثنان إذا عدا حقيق بهما الموت فقير ماله زهد وأعمى ماله صوت

(مآخذ / ٦٥)

(٢٠٠٤-٢٠١٤): إن اعتراف الأعمى قبيح الصوت بما فيه من عيب ، أبدى قلبا رقيقاً حساساً انعكس على صوته فجعله حلوا ، وإلا فإن أسود القلب الذى لا يرى عيبه يكون صوت قلبه ايضاً قبيحاً ، فيكون ذا تلاث عاهات لا عاهتين ، وربما كان قلب ذلك الأعمى قد تعرض للطف أحد المشايخ المرشدين فرقق قلوب المحسنين عليه ، ومن هنا يدعو الكافر فلا يستجاب له بل يستجاب عليه بـ

(اخستوا فيها ولا تكلمون) (المؤمنون/١٠٦) ، وفي البيت ٢٠١٤ إشارة إلى المثل العربي : " آخر الدواء الكي " .

(۲۰٤٠) : عودة إلى قصة السامرى وعجله الذهبى وموسى عليه السلام (انظر النظرة إلى ٢٢٦٩ من الكتاب الأول) ويرى فروزانفر أن الأفكار المذكورة هنا ناظرة إلى بيت لسنائى الغزنوى :

العوام يؤمنون بالوهية العجل لكنهم لا يؤمنون برسالة نوح (ديوان / ٤٩٨) (عن مآخذ/٦٥)

(٢٠٤٣) : إشارة إلى معجزة شق البحر بالعصا (البقرة / ٥٠) .

(۲۰٤٥): إشارة إلى المن والسلوى في تيه بنبى إسرائيل وانبجاس الماء من الصخر (البقرة ۵۷ و ۲۰) .

(۲۰۷۰): ﴿ أعرض عنهم ﴾ (السجدة / ۳۰) .

(۲۰۷۱ – ۲۰۷۹): (عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى \* وما يدريك لعله يزكى \* أو يذكر فتفعه الذكرى \* أما من استغنى \* فأنت له تصدى \* وما عليك ألا يزكى \* وأما من جاءك يسعى \*وهو يخشى \* فأنت عنه تلهى ) عليك ألا يزكى \* وأما من جاءك يسعى \*وهو يخشى \* فأنت عنه تلهى ) (عبس / ۱-۱) ، والإشارة إلى مجىء ابن ام مكتوم ، وكان ضريراً وقوله للرسول \* أثناء جلوسه مع وجوه قريش (عتبة بن ربيعة ،وأبى جهل، والعباس، وأمية) : علمنى مما علمك الله ، وإشاحة الرسول \* بوجهه عنه ، ثم نزول الآيات ، وكان الرسول \* يهش فى وجهه بعدها كلما رآه ويقول له : أهلا بمن عاتبنى فيه ربى ، (مولوى ١/٠٥٤) . وفى تعليق للسبزوارى (شرح ص ١٤٦) أن هذه لم تكن معصية من رسول الله \* لأن العبوس والتهلل فى وجه الأعمى يستويان .

(٢٠٨١) : [ الناس معادن خيارهم في الجاهلية ، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا]

(أحاديث مثنوى/ 71-77) وعند جلبنارلى (700/7) رواية أخرى عن الجامع الصغير : [ الناس معادن والعرق دساس وأدب المعوء كعرق السوء ] .

(۲۰۹۹): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت ، قال فروزانفر (ماخذ /٦٦) أنها مأخوذة عن حكاية وردت فى قابوس نامه عن محمد بن زكريا الرازى ( المتوفى سنة ٣٢٠ هـ) وذكر استعلامى انها تكررت فى مصادر عديدة قبل مولانا ، ووردت فى بعض المصادر القديمة عن أبو قراط .

(٢١٠٦) : هناك مثل فارسى يقول :

كل طائر يطير مع جنسه الحمامة مع الحمامة والبازى مع البازى وفي المثل العربي " كل طير يطير مع شكله "

(٢١٠٧) : المثل الذي يبدأ بالبيت مأخوذ فيما يـرى فروز انفر (مآخذ /٦٦) عن المجلد الثاني من إحياء علوم الدين للغزالي .

(٢١٢٠-٢١١٦) : وإذا أنتك مذمتى من ناقص ، فهى الشهادة لى بأنى كامل .

(٢١٤٤) : إنسارة إلى الآية الأولى من سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، والآية ٨٩ من نفس السورة (واحفظوا أيمانكم ) .

(٢١٤٦): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت فيما يرى فروزانفر (مآخذ / ٢٦-٢٧)، عن أنس أن النبي عاد رجلا من المسلمين قد خف فصار مثل الفرخ، فقال لله رسول الله على: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، قال: نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال الرسول السيال الله الأخرة للهم لا تطبقه، أو لا تستطيعه، أف لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال فدعا به فشفاه.

(٢١٤٩-٢١٦): من الممكن لهذا المريض الذي تعوده أن يكون هو القطب المرتجى للطريق (للقطب أنظر ٢٤٩ من الكتاب الأول والبيت ١٩٨٨ من

الكتاب الذي بين أيدينا) ، والفكرة هنا أن الأرض لا تخلو من أقطاب (عند الشيعة الإمام) ، لكن ليس من المسموح لكل إنسان أن يعرفه ومادام موجودا في العالم ، فلابد أنك ستراه وإن لم تعرف أنه هو ، لكن ، لما كان من المحتمل أن يكون من بين الدراويش فداوم على غشيان مجالس الدراويش ، فمن أراد أن يجالس الله فليجلس مع أهل التصوف (عن استعلامي ٢٧٧/٣) . وكن دائما مؤمنا بهذا الاحتمال ، أنه موجود وثق أنك سوف تصل إلى نتيجة ، فإن لم تصل إلى القطب ، فقد تصل إلى من يكون دونه كمالاً (فارس الجيش) والذي يوصلك إليه ، وإن لم يكن هذا أو ذاك ، فأقل فوائد الاحسان إلى الناس أن يقل حقدهم عليك إن كانوا لك أعداء ، والرفقة مهمة، والصحبة طيبة ، [ والجماعة رحمة والفرقة عذاب] ، ألست ترى النحات ينحت من الحجر ما يكون رفيقا له وشاغلا لوقته ومؤنسا لوحدته؟!! وإنك لتظن أن هناك كنزاً في كل موجود ، وهذا عيب فيك أن تصور أن الله في كل موجود وتسرع متأثرا بهذا الخيال الذي لا حقيقة فيه .

(٢١٧١–٢١٧٠) أنظر لهذه الروايات الأبيات ١٧٤١ – ١٧٤٢ من الكتاب الذى بين أيدينا وشروحها .

(۲۱۷۲): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت فيما يرى فروزانفر (مآخذ /۲۰-۲۹) وردت قبل مولانا فى جوامع الحكايات لمحمد عوفى ، وهى ناظرة أيضاً إلى ما ورد فى مجمع الأمثال للميدانى فى تعليقه على المثل "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض " وليس المهم فى الحكاية عملية تفريق الناطور للثلاثة: الفقيه والصوفى والعلوى، لكن نظرة الناطور لكن منهم فى حالة التقرب والدس والتفرقة ، ثم نظرته لكل منهم حين يظفر به وحيداً ، وهو تعبير عن واقع

اجتماعى لكثير من الطبقات " واجبة الاحترام" في المجتمع الإسلامي آنذاك ، في حين أن الاحترام الحقيقي للعقل والتصرف وليس للكسوة والمظهر والنسب ، وهو ما صوره سنائي في حديقته (خاصة في الفصول الأخيرة) .

(٢١٩٣) : أنظر البيت ٢١٦ من الكتاب الأول وشروحه .

(۲۲۱٦): قال استعلامی (۲۷۹/۳) الإشارة إلى كتاب الإمام الغزالى " الوسيط المحيط بأقطار البسيط" في حين أن الوسيط كتاب لابى حامد لخص فيه كتابه البسيط وهو في فروع المعاملات والعبادات ومن أمهات كتب الفقه الشافعي والمحيط كتاب في الفقه لشمس الأئمة محمد ابى بكر السرخسى (المتوفى والمحيط كتاب في الفقه لشمس الأئمة محمد ابى بكر السرخسى (المتوفى ١٩٠٩/٤٨٩) وقد ورد أسمه أيضاً في سلسلة الطريقة المولوية (جلبنارلى .

(۲۲۲۶): الحكاية الواردة هنا (ولا يزال حديث مولانا عن الصحبة عموما وصحبة الأولياء على وجه الخصوص) وردت قبل مولانا فيما يرى فروزانفر في رسالة النور (المؤلفة بالعربية في القرن الثامن الهجرى) كما نقلها فريد الدين العطار في سيرة أبي اليزيد في تذكرة الأولياء، كما وردت في مقالات شمس (عن مآخذ ۲۹-۷). وممن الممكن أن يكون من معاني القصة وأهدافها التي لا ينتبه إليها الشراح القدامي أن الإنسان والإحسان إلى الإنسان أولى من الشعائر وإقامتها (وبخاصة إن لم تكن المرة الأولى) وفي المأثور الشعبي في البلاد الإسلامية حكايات عديدة قد تكون مستوحاة من هذه الحكاية ، عن احسان المزمع على الحج بنفقات حجه على جار معوز أو أرمل محتاج ، وتنتهي الحكاية دائماً بأن يُشاهد ذلك المزمع على الحج والذي لم يحج من قبل جيرانه في المشاعر وأماكن الحج . ويعلق مو لانا على الحكاية : بأن الهدف هو الإنسان والهدف من بين البشر هو الشيخ ، وقلب الشيخ هو الكعبة (في ديوان شمس: قلب الإنسان

عموما هو الكعبة ، أنظر عدد ٢١ ابريل ١٩٩٦ من أخبار الأدب حيث ترجمة لخمس غزليات في هذا المجال لكاتب هذه السطور ).

(۲۲۳٤): تحت عنوان الحكاية يسوق مولانا حوار بين شيخ ومريد ومفاده طلب الضرورى وتبعاً له سوف تحصل على الثانوى من الأمر وغير الأساسى " فالنور من الكوة ثانوى ولكن الأذان (من حيث النور الذى لا يخبو ولا يأفل هو الضرورى فإن نفذ من الكوة (كوة لدار أو كوة القلب) تبعه النور الأصلى .

في المأثور الصوفي نبى ولى شيخ حي يظهر لمن يتوسم فيه الاخلاص وينجى المأثور الصوفي نبى ولى شيخ حي يظهر لمن يتوسم فيه الاخلاص وينجى الصوفية من متاهات الطريق ، "مجازيها وحقيقيها" وهو أيضا العبد الصالح الذي أوتى علما من لدن الله، ولم يستطع معه موسى عليه السلام برغم كونه من أولى العزم من الرسل صبراً ، روى البخارى حديثا أن موسى قام خطيباً في بنى إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ، فقال : أنا ، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه : إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك (مولوى ٢/٣٧٤) . وروية الفيل الهندى في النوم ، الحنين إلى الموطن الأصلى للإنسان ، وهو تعبير تكرر عند مولانا في المنثوى كثيراً (أنظر على سبيل المثال لا الحصر الكتاب الرابع الأبيات ٢٠٦٨ – ٢٠٧١ وشروحها) ورؤية الهند هي الحنين إلى الجنة، الدي نقيه ابو اليزيد ، كان مسروراً وكأنه يشاهد الجنة ، إنه يرى والبيتين ٢٤٤ و ٢٩٥ من الكتاب الذي بين أيدينا والبيتين ٢٩٤ و ٢٩٥ من الكتاب الأول) .

(۲۲۰۱ – ۲۲۰۱): [ الإنسان سرى وأنا سره ] حديث قدسى (لأسانيده أنظر أحاديث مثنوى /۲۲) والبيت (۲۲۰۲) ترجمة لعبارة شمس الدين التبريزى بنصها " يا أبا يزيد ، هناك بيت الله ، وقلبى أيضا بيت الله ، لكن بالله الذى هو

رب ذاك البيت ورب هذا البيت إنه لم يدخل ذلك البيت مذ بناه ، لكنه مذ بنى هذا البيت لم يخل منه " وفى البيت (٢٢٥٣) إشارة الى الحديث [ من رآنى فقد رآنى حقا فإن الشيطان لا يتمثل بى ] ، ومن رآنى فقد رأى الحق " (أحاديث مثنوى / ٢٣٩٩ . والمزاوجة بين ذلك العبد الفقير المحتاج إلى نفقات حج أبى اليزيد البسطامي وبين الحقيقة الإلهية ، وجه من وجوه النزعة الإنسانية البارزة في التصوف الإسلامي (أنظر شروح البيت ٢٢٢٤ من الكتاب الذي بين أيدينا) ، ولسعدي الشيرازي :

ليست العبادة إلا بخدمة الخلق

ليس العبادة بالخرقة والسجادة

(٢٢٥٨ - ٢٢٦٩): عودة إلى حكاية عيادة الرسول ﷺ للمريض التى بدأها مولانا في البيت ٢١١٦ ثم عاد إليها في البيت ٢٢١٨ وتركها ليعود إليها في هذا البيت ، والمقصود بالنفس ، النفس النبوى الشريف، الذي جعل المريض يحس أن النعمة التي أسبغها عليه المرض ، بزيارة المصطفى ﷺ تتضاعل إلى جوارها كل النعم.

(۲۲۷۲ – ۲۲۷۹): إشارة إلى الحديث النبوى الشريف [شاوروهن وخالفوهن]، وهنا يشمل النفس الأمارة بالسوء، (أنظر البيتين ٢٦٢٩ و ٢٩٦٩ من الكتاب الأول) والنفس الأمارة حتى وإن امرت بالصوم والصلاة، فإن ذلك يكون مكرا منها (لأنها قد تأمر بالصلاة رياء وبالصوم حيث لا ينبغى الصوم ولا يجب) ولا حل لها إلا ما يدق عليه مولانا كثيراً، لزوم الشيخ، وفي البيت يجب) ولا حل لها إلا ما يدق عليه مولانا كثيراً، لزوم الشيخ، وفي البيت على طي المقصود بالطبع إفقاد القدرة الجنسية بل المقصود إفقاد الرجل قدرته على طي الطريق وتحمل مشاقه، ومواجهة النفس (التي هي بمثابة المرأة).

(٢٢٩٠ - ٢٢٩٨): يستنجد مولانا بالخطاب إلى حسن حسام الدين كلما أنس

من بقية المريدين مللا أو إنصرافاً، فهو يراه حلالا للمشاكل ، والمشكلة الآن أن مولانا يحس بصعوبة في الإفاضة ، وليست هذه الصعوبة إلا لأن أحد من يحبهم الحق قد تعرض لأذى ، ومن ثم وضع الله سترا على الإفاضة وحجبها، وهذا هو قضاء الله وقضاء الله علاجه من قضاء الله أيضاً . نفر من القضاء إلى القضاء (أنظر ١٢٦٧ – ١٢٦٩ من الكتاب الأول) ، ولا جدال أن مولانا يشير هنا إلى حادثة معينة ، لكنها لا تخرج عن أن مريدا كان مبتدئا في الطريق "دودة"، فلما تقدم في الطريق صار أفعوانا وحية على شيخه ، وها هو يطلب من حسن حسام الدين، وهو موسى الطريقة أن يلقى عصاه تلقف ما صنعوا ، وأن يخرج يده من جيبه بيضاء فتضي هذا الليل، ليل النفوس المظلمة ، وأن يتلو رقية يجعل بها هذا الجحيم ينطفيء .

(۱۳۰۰ – ۲۳۰۰): إشارة إلى ما ورد في الآية الكريمة (وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً، ويقللكم في أعينهم، ليقضى الله أمرا كان مفعولا) (الأنفال /٤٤) والحديث عن المسلمين والكفار في موقعة بدر وفي البيت ٢٣٠٤ إشارة إلى الآيات الكريمات في سورة " الليل "، إن هذه هي عناية الله التي تيسر عباده لليسرى، وتيسر مخالفيه للعسرى، وفي هذا البيت كان الحديث عن أولتك الذين يسرهم الله تعالى لليسرى (من أمثال حسن حسام الدين)، يجعل لهم الصعب هيناً، والعدو الكثير يبديه في أعينهم قليلا.

(٢٣٠٦ - ٢٣١٣): يتحدث مولانا عن من لا تشملهم هذه العناية الإلهية ، هؤلاء يبدو أعداؤهم في أنظارهم أقوى ممن هم عليه بالفعل ، " يبدو القط أسدا هصوراً ، فإن أراد الله إهلاكهم أرى لهم سيف علي القاصم مجرد حربة ،

والأسد الهصور مجرد قط ، حتى يسعون إلى حتفهم بأظلافهم ، وعادة ما يبدى أولياءه ضعافاً تزدريهم العيون وكأنهم القشة ، بحيث يتجرأون عليها ، ويهاجمونها ، وبينما تكون الدنيا باكية شوقا إليهم وولها فيهم ، يضحكون هم سخرية منها ، إنه يبديهم ذوى أعماق ضحلة سطحية ، بينما مياه علمهم تغرق العماليق من أمثال عوج بن عنق (عاج بن عنق زعيم قوم عاد ، ومن أتباع شداد ، كان ضخم الجثة بحيث كان ينحنى فيخرج السمكة من قاع البحر ، ويرفعها فيشويها على الشمس ، وصل طوفان نوح إلى ركبته ، عاش حتى عهد موسى عليه السلام وقيام لقتال موسى ، فحمل صخرة من الجبل ليلقيها على موسى وقومه فخرت الصخرة بأمر الله وسقطت في عنقه ، وقفز موسى فضرب كعبه بعصاه فقتله " أشبه بكعب أخيل في الأساطير اليونانية "، وفي فترة الأكاسرة صنعوا من عظمة من عظامه جسرا على الفرات وعبر عليها الناس طیلة مائة سنة) (جلبنارلی ۲۷۷/۲) وعند مولوی (حکی أن عوج بن عنق کان طوله ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثون ذراعاً وعمره ستة آلاف وستمائة سنة، فلما وقع الطوفان وعلا الماء على الجبال لم يتجاوز ركبته ، وكان هلاكه على يد سيدنا موسى ، وذاك أنه إذا غضب على أهل بلدة بال عليهم وأغرقهم، فشكوه إلى سيدنا موسى عليه السلام فطلبه ووجده ودعاه إلى الإيمان فامتنع، وخوفه بالقتل فضحك محقرا لسيدنا موسى فأحال عليه عصاه فبلغت عنقه وشقت رأسه فهلك (مولوى ٤٨٥/٢).

(٢٣١٤-٢٣١٤): وهكذا تبدو الأمور هينة سهلة للطواغيت والفراعين ، لقد رأى البحر يابسة ، فساق فيه ، فغرق (البقرة /٥٠ ، يونس /٩٠ وأنظر البيت ٨٦٧ من الكتاب الأول) ، وإنما تدرك العيون حقيقة الأشياء عندما تنور بنور الله

لكن الأحمق يرى الأمور معكوسة ، يرى فى الطعام الذى يتتاوله بشره شهدا وسكراً وهو له سم قاتل ، ويرى الذى أمامه هو الطريق السليم وهو فى الحقيقة المتاهة التى يدعوه إليها الغول.

(١٣١٩ - ٢٣١٩): الخطاب إلى الفلك ، وحدة الفلك في سيره تسرع بعمر الإنسان فلا يستفيد منه في الطاعات، ويمر على المرء دون أن يحس به (استعلامي ٢٨٣/٢)، وفتنة آخر الزمان هي فتنة الدجال ، تحدث في المأثور الإسلامي في الألف السابعة من عمر البشر ، تكون فتنة لا يدرك فيها المرء الحق من الباطل ، فكأنك أيها الفلك بشر تتجه إلينا !! فأين رحمتك ولم لم تتعلم الرحمة من الحق ، نحن ضعاف كالنمل فهل نتحمل لدغ الحيات !! أيها الفلك : بحق من أدار عجاتك ، إرحمنا ففي ظلك نمت جذورنا ، فكيف تقتلع هذه الجذور .

( ۲۳۲۰ – ۲۳۳۱): الحديث إلى الفلك ، لكن مولانا تتاول مشكلة أخرى: مشكلة حدوث هذا العالم وقدمه ، فالدهرى يرى أنه قديم والسنى يرى أنه حديث، لأن مبدأ كل شئ هو الله سبحانه وتعالى ، ومن أين لهذا الدهرى أن يعلم الحدوث والقدم وهو عنكبوت فى دار ووردة فى بستان (التفصيلات أنظر ، الكتاب الرابع ، الجواب على الدهرى المنكر للألوهية والذى يقول أن العالم قديم، الأبيات ۲۸۳۳–۲۸۲۳ وشروحها) .

(۲۳۳۲ – ۲۳۳۲): إن هذا العقل (هوهنا عقل المعاش وليس بعقل المعاد كما قال استعلامي ۲۸۳/۲) يبدى لنفسه الصورة إنها صور نابعة منه هو بقدر خياله وتصوره، وما أشبهها بتصورنا جميعا للجنى، كلنا نتصوره، لكن أية صورة يا

ترى تنطبق عليه فى الحقيقة ؟!! وهذا العقل الباحث عن المعاد أعلى مرتبة من الفلك بدوره ، لأنه مرتبط بالعقل الكلى أول فيض عن الله تعالى (أنظر ١٩٠٩ الفلك بدوره ، لأنه مرتبط بالعقل الكلى أول فيض عن الله تعالى (أنظر ١٩٠٩ و ٢٠٦٤ من الكتاب الأول)، والإنسان برغم وجود هذا العقل الذي يطير فى الأوج، ذو جسد متشبث بالحضيض مقيم على التقليد الذي يحد من انطلاق عقله ، يستتيم المرء إلى العلم الناتج عنه ، وهو الذي يحول بينه وبين العلم الحقيقى، إن الجنون أفضل من هذا العقل ، يقول لك العقل : هذا نفع فاهرب منه ، وهذا سم فتجرعه ، وهذا أمن ، فانتقل منه إلى موضع الخوف ، وهذا شرف ، فاختر الافتضاح ، دعك من معابير عقل هذا العالم ، فهى فى الحقيقة جنون فى جنون ، وأنا – شخصيا – جربت ذلك العقل الذي يتعمق الأمور ، ولم أجد بعده بدا من التظاهر بالجنون .

(۱۰۳۱): بطل الحكاية هذا "دلقك" (ترجمتها بالمهرج) اسم علم عرف بحكاياته الطريفة ، كان معاصرا للسلطان محمود الغزنوى (المتوفى ٤٢١ هـ ، ١٠٣٠) وفي رسالة دلكشا "شارحة الصدر" للشاعر الساخر عبيد الزاكاني (القرن الثامن الهجرى) عرف باسم طلحك ونقل تسع عشرة حكاية عنه ، والسيد الأجل يجب أن يكون من آل على الذين عاشوا في ذلك العصر ، وفي تاريخ اليميني للعتبى تحدث من هذه الأسرة عن سيد جعفر بن سيد محمد وأبي جعفر محمد وأبي البركات على ويجب أن يكون واحدا منهم . (شرح جلبنارلي ٢٩٧/٢) كما وردت حكايتان أخريان عن "دلقك" والسيد الأجل في الكتابين الخامس والسادس ، حيث صرح أن السيد الأجل كان حاكم ترمذ ودلقك كان نديما له .

. (٢٣٤٦): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت قال الأنقروي أنها وردت في كتاب بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة ٧٥٥للهجرة " ٩٨٥م" ،كماذكر في بعض نسخ المثنوي غير المعتمدة إسم بهلول (وهو مجذوب فقير تقترن حكاياته

باسم هرون الرشيد وتذهب بعض الروايات أنه كان أخاله) ( استعلامي/٢- ٢٨٤) ، وذكر فروزانفر (مآخذ/ ٢٠- ٢٧) أن الحكاية وردت في العقد الفريد لابن عبد ربه وربيع الأبرار للزمخشري واسكندر نامه المنثور وفي جوامع الحكايات لمحمد عوفي . وفي كثير من هذه المصادر لا تجري الحكمة المذكورة في الحكاية على لسان عاقل يبدو مجنونا ، بل تجري على لسان النبي سليمان النبي حينما كان طفلا عندما أحال إليه داوده المسائلا يستشيره في من يتزوج . وفي جوامع الحكايات يرد عليه : النساء في الدنيا ثلاث ، البكر كالذهب الأحمر ، والأيم كالفضة البيضاء ، والأيم المسن كالرصاص ، وإن كان لها ولد فهي كالفخار ، وتبدو رواية أبي الليث السمرقندي ورواية محمد عوفي أقرب الروايات إلى حكاية مولانا .

(٢٣٦٠-٢٣٥١): لكن - ويحذر مولانا من ظاهرة تفشت فيما بعد - إياك أن تعتبر كل مجنون حكيما، فأي علم لك بالأسرار التي يبوح لك بها المجنون، وإن لم تكن عليما من البداية لكي تستطيع أن تميز بين الغث والسمين في ما يبوح به ، وما دام في حجاب الجنون ، فلن يعرفه كل أعمى ، والأمر يحتاج إلى بصيرة مستثيرة ، هذه البصيرة تعرف أنه من الممكن أن يغطي الكليم " غطاء الدرويش "كليما" موسى الكليمة " والولي لا يعرفه إلا الولي [ أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غير أوليائيسي ] ، وإذا كان قد جعل نفسه مجنونا ، فكيف تستطيع أن تعرفه بالعقل ؟ واللص المبصر هو النفس ، والأعمى هو غير العارف بالأسرار .

(٢٣٦٢-٢٣٦٢): بمناسبة البيت ٢٣٦١ وفصواه أن الأعمى لا يعرف الكلب الذي يعقره " النفس التي تتسلط عليه " ، ويضرب مثلا على ذلك بالمتسول " رجل الدنيا " الأعمى الذي يهاجمه كلب ، والحكاية هنا قائمة على تلاعب لفظي

بين لفظي: كور أى أعمى بالفارسية ، وكور أى حمار الوحش ، وقال بعض المفسرين أن الحكيم المذكور هذا المقصود به نصير الدين الطوسي المعاصر لمولانا "كلاهما توفي سنة ٦٧٦ هـ" ، وقد أنكر استعلامي (٢٨٥/٢) هذا الأمر، ولم يلتفت كل المفسرين إلى تعبير ذيل الحمار ، وهو يشير إلى شكل من الأشكال التي كان المغول يصفقون شعورهم عليها ، ومن تم يكون المعنى المطلوب أن الرعب دفع حكيما مثل نصير الدين الطوسي إلى ممالأة الحاكم المغولي . والله أعلم .

(۱۳۷۰–۱۳۷۹): الأرض رغم كونها عمياء ، إلا أنها أصبحت مبصرة بنور الله ، فخسفت بقارون (القصيص: ۱۳۷-۸۱) وزلزلت خسفا بقوم صالح (الأعراف /۷۸-۹۰ وانظر أيضا الكتاب الأول الأبيات: ۲۰۲۱،۲۰۸۱ وشروحها) واستمعت إلى أمر الله (يا أرض أبلعي ماعك) (هود/ ۲۲) ، ليس هذا فحسب ، بل واستمع إليه – أي إلى أمر الله - الماء "قوم موسى " والنار " إبراهيم على والهواء "قوم عاد " ، كل العناصر فهمت دون نبي ودون تدبر ، وامتثلت للأمر، على عكسنا نحن ، قصرنا معرفتنا على الخلق ، وتركنا معرفسة الحق .

( ٢٣٨٠ – ٢٣٨٠): لا جرم إذن أن هذه العناصر أشفقت من حمل الأمانة ، وذلك لمعرفتها بالحق ، لكن هذا الإشفاق قد ضعف عندما دب عليها الأحياء ، وامترجت بالروح الحيوانية ، وهي لا تزال تحس بالضيق من هذه الحياة ، فهم يسمونها حياة ، لكنها عند الحق موت ، وذلك الذي يسمي نفسه حيا يحس باليتم عندما يبتعد عن الخلق ، في حين أن الأنس الحقيقي يكون بالله .

(٣٣٨٣- ٢٣٨٣): الحديث عن نفس الإنسان ، فما دامت النفس مسلطة عليه يكون كالأعمى الذي يسيطر عليه اللص ، وتعذيب اللص - أو حرفيا عصره - هو الجهاد الأكبر [رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، قيل وما

الجهاد الأكبريا رسول الله ؟ قال: جهادك في هواك]. أتدري ما هذه البضاعة التي يسرقها اللص ؟ إنها كحل البصيرة من البصر والحكمة من القلب ، لكن من عمى قلبه لا يعرف هذا اللص ، كما لا يدلك عليه أيضـــا جماد في صورة إنسـان . ثم يعود مولانا إلى قصـة العاقل المتظاهر بالجنون ، لقد تقدم منه طالبا المشورة ، لكنه دفعه عنه ، فلم يكن اليوم يوم البوح بالأسرار ، ولم يكن الموضع موضعه ، ويقول : لو كان عندي أنا أيضــا إذن للبوح بالأسرار لكنت أنا أيضـا مثل بقية المشايخ صاحب دكان ، ويرى جلبنارلي (٢٩٨/٢) أن مولانا يقصد اولئك المشايخ الذين يفتحون الزوايا كالحوانيت ، ويبدون الكرامات المزيفة ، ويتلقون الهدايا والنذور والخلع ، ويجمعون حولهم أصحاب المال والجـاه .

(٢٣٩٥): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت لم ترد بتفصيلاتها في كتاب قبل المثنوي، ويرى نيكلسن أن بعض أجزائها يشبه بعض عبارات وردت في المنقذ من الضلال للإمام الغزالي (استعلامي ٢٨٧/٢) ونقل فروزانفر (مآخذ/٧٢) عن نثر الدر للآبي حوار دار بين المأمون وثمامة يبدو أصلا للحكاية ، كما نقل عبيد الزاكاني الجزء الأخير من الحكاية في لطائفه . ولعلها من الحكايات الشعبية التي كانت منتشرة في عصر مولانا ، ونقلها عبيد الزاكاني عنه.

( • • ٢٤ - ٢ - ٢٤): يطلب المحتسب " مراقب حدود الشرع في الأسواق والأماكن العامة " من السكران أن يتأوه ، وذلك بالطبع حتى يشم فمه ، لكن السكران يفطن إلى الحيلة ، فيطلق صياح الدراويش " هو ... هو " ، حتى يوهم المحتسب أن ما به من سكر الخمر الإلهيـــة ، أو ما يعبر عنه بالسرور .

(٢٤٠٦) أنظر شرح البيت ٢٣٩٤من الكتاب الذي بين أيدينا .

(٢٤٣٢-٢٤٢٨): يذكر حديث العاقل الذي تظاهر بالجنون هنا بما روي عن تظاهر مسعد بن كدام بالجنون حتى لا يتولى قضاء الخليفة المنصور العباسي ( أنظر الرواية كاملة في كشف المحجوب ، الأصل الفارسي صمص١١٣-١١٤ والترجمة العربية لكاتب هذه السطور ص ١١٧) .

(٢٤٣٦-٢٤٣٣): الحديث هنا يبدو على لسان العاقل الذي يدعي الجنون ، لكنه في الحقيقة على لسان مولانا جلال الدين ، وأن المجنون مجنون بالعشق وسكران بالمشاهدة ، فكنز المعرفة لا يمكن أن يُبدى لكل شخص ، وإلا كان هذا هو الجنون بعينه ، يكون تماما كمن رأى العسس يجوبون الطرقات يأخذون الناس ويقعون فيهم ثم لم يغلق عليه بابه ( الهجوم على العسس والشرطة ملمح بارز من ملامح المثنوي . أنظر لتفصيلات : الكتاب الرابع - الأبيات :٥٥-. ٢ وشروحها ) وفي قصة ذي النون المصري " لقد حبس نفسه في داره هربا من شر العوام - البيت ٢٣٨ امن الكتاب الذي بين أيدينا " ، ومعرفة الولي جوهر ، والجوهر لا يُبذل من أجل عرض ، وهو متصل الله " إتصال السكر بقصيب السكر " .

(٢٤٣٧-٢٤٣٧): يقرق مولانا بين نوعين من العلم: علم تقليدي يتأتى عن طريق التقليد والتكرار والتعلم في المدارس، وهو العلم الذي ينفر المستمع من صاحبه ضيقا، ذلك أن طلبه من أجل مشترين، لا من أجل الله، لقد طلبه من أجل كسب الجاه بين الناس، لا من أجل إكتساب نور الحق، وما أشبه ذلك العالم التقليدي بفأر ينقب لنفسه جحرا " وما أكثر الجحور التي يلجأ إليها فئران العلم والمعرفة في زمننا الحاضر "، وهم لا يستطيعون البعد عن الجحر، تجد الواحد منهم ملازمال الجحر، الذي اختاره لنفسه، ولو رآه النور لطرده

أو لصرخ هو نفسه: واويلاه. ولذلك فهو يبذل جهده، لكن داخل الظلمات، لا يستطيع أن يخرج منها، لأنه لم يوهب "عقل المعاد"، ولو و هبه، لحلق بجناحه كالطيبور.

(١٤٤٤-، ٢٤٥٠): علم المقال هو نفس العلم التقليدي ، وهو بلا روح ، وآيته أن يكون طالبا للمشترين ، فإن وجدهم تعمق ، وإن لم يجدهم ، " أغلق دكانه " ومضى . لكن النوع الثاني من العلم هو ذلك النور الذي يقذفه الله في القلب ، مشتريه هو الله سبحانه وتعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنسة ) (التوبة / ١١١) وأترك أنا لك تصور البون الشاسع بين المشتري الذي من الطين ، المفلس ، آكل الطين وبين أن يكون المشتري هو اللسه . وعليك بقوت القلوب " العلم الإلهي والفيض والنور والحكمة ". فيتجلى في وجهك نور الحقيقة .

مقدورنا أن نحول هذا الطين إلى نور ، لكن لطفك الذي يحيط بنا دون سبب مقدورنا أن نحول هذا الطين إلى نور ، لكن لطفك الذي يحيط بنا دون سبب ودون استحقاق " اللطف الخفي " جدير" حقا بأن يهب الإنسان المخلوق من الطين والعاكف على الطين ، ملكة التسامي ، فتأخذ بيده وتحرره وتشتريه ، بأن تجعله عبدا خالصا لك ، وتجعله ناظرا إلى الحقيقة دو حجب تحول بينه وبينها ، فحل عبدا خالصا لك ، وتجعله ناظرا إلى الحقيقة دو حجب تحول بينه وبينها ، فحل يا إلهي - بيننا وبين تسلط هذه التفس ، فقد بلغ بنا منها السيل الزبى والحزام الإبط ، وضع عنا - يا إلهي - إصرنا والأغلال التي تقيدنا بها هذه النفس الدني قد من نفوسنا ، لأنك الدني الينا منا ( ونحن أقرب إلي المن حبل الوريد ) ( ق/١٦) .

(٧٤٦٣-٢٤٥٧): الدعاءُ أيض عطية من الله تعالى ، وإذا أراد الله

خيرا بعبده ، أجرى به الدعاء على لسانه ، وإلا فإن هذا الدعاء كالورد ، ومتى ينبت ورد الدعاء من مزبلة الجسد إلا بلطف من الله سبحانه ، ذلك اللطف الذي أجرى كل هذه الملكات من الإنسان ، وأصدرها من جسد الإنسان دون أن يكون هناك تتاسب بينهما ، فجعل الفهم والذكاء بين الدم والأمعاء ، وجعل نور البصر في شحمة ، وسيل الحكمة يجري من قطعة لحم " اللسان " وجعل تقيا وعظمة أداة للسمع ، وهذه المعاني ناظرة الي ما روي عن الإمام على يته إعجبوا لهذا الإنسان ، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم] (عن استعلامي ٢٠/٠٢) والشرع " وهو علم ومقال " هو الذي يوصلنا إلى عالم الغيب وعالم الروح ، وبساتين العالم الدنيوي ورياضه فرع لذلك البستان : بستان الغيب ، بستان الجنة التي تجري من تحتها الأنهار ( التوبة / ١٠٠ واظر البيت ٢٧٣٠ من الكتاب الأول )

(٢٤٧١): " الغريق يتشبث بكل حشيش " ( مثل عربي ) .

(٧٤٧٠-٢٤٧٥): أنظر الكتاب الأول الأبيات ٣٣٣٤ وما بعده وشروحهــــا .

(٢٤٩٥): أنظر الكتاب الأول الأبيات ٥٠٠-٨٣ وشروحهـا .

(٢٥٠١-٢٥٠١): إنني أمدحك أنت ، لكني أذكر إسم موسى الله ، لأن مدح الحاضر يوجب البعد ، وأنت نفسك يا رسول الله قد قلت [ لا تمدح أخاك في وجهه ] .

(٢٥٠٥-٥٠٠٣): من هذا البيت يبدأ مولانا في مناجاة ، وعهد الله تعالى للإنسان باق ، لكن الإنسان لا يزال ينكص عن عهده لله وينساه ، وينصرف عن عبادته والاعتراف بربوبيته ، ولا يفتأ يتتقل بين الألوان " شهوات الدنيا على

اختلافها "، وأمير الألوان هو الله سبحانه وتعالى (في أي صورة ما شاء ركبك) ( الإنفطار / ۸) . ونحن أدرى بفضائحنا يا ألله وبما ارتكبنا من شرور ، فاستر علينا ، ولا تفضحنا .

(٢٥١١) : لتكن البقية من وجودنا لك - يا ألله - فأنقذها من برائن الشيط ان.

( ٢٥١٤-٢٥١٤): تتدمج قصة الصحابي المريض مع إفاضات مولانا "حتى البيت ٢٥٦٠" والدعاء أيضا من تعليمك يا إلهي ( أنظر البيت ٢٥٦٠" والدعاء أيضا من تعليمك يا إلهي ( أنظر البيت ٢٥٦٠" من الكتاب الذي بين أيدينا ) والمثال على عفوك أنك عفوت عن آدم ، وأرجعته إلى الجنسة ، وفي وسعك أن تعفو عن أبنائه .. وكيف تبيح يا إلهي أن تنصر الشيطان على الإنسان الذي كرمته ونفخت فيه من روحك ، لكن تراه إنتصر على آدم عليه السلام حقيقة ؟ لقد كان يظن ذلك ، ذلك أنه قنع بالبدايات " النقلة الأولى " ، ولم يكن يعلم أن اللعنة الأبدية سوف تحيق به ، والهزيمة الأبدية سوف تكون له ، وأنه كان يصف جنده ، ويمكر مكره ، لكي تحيق الهزيمة به هو .

(٢٥٢٥-٢٥٢٥): إن الخطوة الأولى عند من يريد العالج أن يعترف أولا بأنه مريض ، وأن يدرك إلى أي مدى وصل هذا المرض ، وأن يتألم ، وذلك قبل أن يصل مرضه إلى مرحلة غير قابلة للعلاج . يولد الرجاء وينقضي اليأس ، مثلما يولد الطفل من ألم المخاض ، ومثلما تكون الأم حاملا بالطفل ، يكون القلب حاملا بالأمانة ، اى بأسرار الحق ، والأم لا تعلم ، لكن القابلة " المرشد " تعلم ، وهناك مدعون يتظاهرون بأنهم يعانون حمل الأمانة ، لكن حذار ، فثمة فرق بين أن يقول الحلاج " أنا ربكم الأعلى " بين أن يقول الحلاج " أنا ربكم الأعلى " وبين أن يقول فرعون " أنا ربكم الأعلى " انظر الأبيات ١٨١٩ من الكتاب الأول و ٢٠٣٥ و ١٣٥١ من الكتاب

الذي بين أيدينا ) ف " أنا " هذا تطرح بمعنيين مختلفين متناقضين ، يستوجب أحدهما الرحمة ، ويستنبع الآخر اللعنة ، بين قولة حق يقولها فان في اللـــه ، وبين إدعاء للألوهيسة يصدر عن متكبر جبار وطاغية ظالم يشارك الله ملكوته . يقول مولانا في كتابه " فيـــه ما فيـــه " [ إن الناس يظنون أن قول أنا الحق إدعاء عظيم ، لكن دعوى أنا العبد إدعاء العظم ، فمن يقول أنا عبد يثبت وجودين : وجوده هو ووجود الله ، لكن من يقول أنا الحق يفني نفسه ويذروها أدراج الرياح ، يقول أنا الحق أي أنا عدم ، والكل هو ، فـلا وجود إلا وجود الله ، وأنا بأجمعي عدم محض وهباء ، وفيها تواضع أكثر ، ومن هنا فالناس لا يفهمون ، يقوم العبد بالعبودية حسبة لله ، والخلاصة أن عبوديته موجودة ، بالرغم من أنه يرى نفسه لله وفعله لله ويرى الله ، فهو ليس إلا غريق في ماء ، وغريق الماء هو الذي لا يصدر عنه فعل ولا حركة ، وتكون حركاته هي حركات الماء] (عن جلبنارلي ٢٩٩/٢) ، المهم إذن هو الموقف الذي صدر فيه القول ، والمنطلق الذي انطلق منه، وانظر إلى هذا المثال البسيط: إن أذان الديك في أوانه مستحب ، لكن الديك الذي يؤذن في غير أوانه يكون ضار مضلا ، ومن ثم يستوجب قطع رأسه ( مثال تكرر أكثر من مرة في المثتوى، على سبيل المثال لا الحصر أنظر الكتاب الأول ٩٤٧ والبيت١١٦٧) وما قتل هذا الديك ؟ المجاهدة والأخذ بالشدة وقتل النفس الأمارة بالسوء . (٢٥٤٧-٢٥٣٥): وفي قتل النفس أمان لها ، ألست ترى أنك بقطع ذنب العقرب تنجيه من التعرض القتل ؟ وفي قطع ناب الحية تنجيها من الرجم بالأحجار؟ والشيخ " المرشد " هو الذي يساعدك في قتل النفس ، فقوته من قوة

الله ، لأنها بتوفيق من الله ، وإن لم تصدق أن الله يجري بعض الأفعال على أيدي عباده المخلصين والفعل فعله تعالى فاقرأ (وما رميت إذ رميت ، ولكن الله رمى ) (الأنفال /١٧ - وانظر أيضا البيتين ١١٩ و٢٠ من الكتاب الأول) حتى الروح في كل ما تقوم به تكون صادرة عن الله تعالى وهو روح الروح ، والأخذ المذكور ها هو أخذ العناية لا أخذ العقوبة ، وهو مهما أمهل الداعي ، فإنما يمهله حبا في سماع دعائه ، ويؤخره ليسمع شكواه وبثه ، لا كرها منه سبحانه بل حبا منه ، يريدك حاضرا حضور المحتاج ، لا غائبا غيبة المستغني ، ولو كان لا يريدك ، لما أصابك بلحظة من ألم لأنه لا يجب أن يسمعك تتضرع اليه (أنظر الكتاب الثالث الأبيات ١٩٧ -٢٠٧ وشروحها) .

(١٥٤٣- ٢٥٤١): الإنسان دائما في فصل وفي وصل ، واعلم هذا يقينا ، واقرأ " والضحى " متمعنا ، فلقد غاب الوحي عن الرسول في فقال له (ما ودعك ريك وما قلى ) ( أنظر البيتين ٢٠٣٥ و٣٠ من الكتاب الذي بين أيدينا) ، وإن كان لديك شك وإنكار فاعلم أن فضل الله تعالى دائما يفوق استحقاق العبد ( أنظر البيت ١٨٩٠ من الكتاب الأول والبيت ٩٠٩ من الكتاب الذي بين أيدينا ) و ( إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) ( آل عمران /٧٧) وكل مظاهر الكون من قبيح وجميل من فعله هو ، والنقش القبيح أيضا يدل على أستاذية النقاش ( أنظر الترجمة العربية لحديقة الحقيقة لكاتب هذه السطور الأبيات :٩٩٩-١١ الشياطين والأبالسة ، كلها من كمال معرفته وحسن صنعه.

(٢٥٥٢-٢٥٥٢): البيت ٢٥٥٢ يكاد يكون منقولا من حديقة سنائي ( البيت رقم ١١ . أنظر الترجمة العربية للحديقة وشرح البيت رقم ٢٣٥) وكلاهما عابد: مؤمن يرجو وجه الله ، ومجوسي يعبده من أجل حطام هذه الدنيا ، أو أن المعنى

المؤمن يعلم أنه يعبد الله ، والمجوسي يعبد ما يرى أن الألوهية متمثلة فيه ، أحدهما يعبد لعمارة الروح ، والآخر يعبد لعمارة الجسد ، وفي النهاية يعود إلى الله ، والقبيح لا يرى في الله إلا أنه خالق القبح الذي هو فيه ، وإبليس نفسه قال (رب بما أغويتني ) (أنظر البيت رقم ١٤٩٨ من الكتاب الأول) لكن الجميل لا يرى فيه سبحانه إلا صفات الجمال .

(١٥٦٠-٢٥٦٠): عودة إلى الحكاية التي بدأت بالبيت ٢١٤٦ وعاد مولانا إليها في البيت ٢٢١٨ وفي البيت ٢٢٥٨: ينصح الرسول السول المريض بدلا من أن يطلب من الله أن يعذبه في الدنيا العذاب الذي سوف يتعرض له في الأخرة ، أن يطلب من الله في دنياه حسنة وفي آخرته حسنة ويقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنسة ، وقنا عذاب النار ) (البقرة/ ٢٠١) .. ومذاك يتساءل المؤمنون : رب ، ألم تقل في كتابك العزير (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا إننا لم نمر بنار ، بل كان كل ما مرنا به بساتين ورياض ، والمعنى ناظر إلى الحديث الشريف [يأتي أقوام أبواب الجنة فيقولون: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار ؟ فيقال : بل مررتم به وهي خامدة ] الجنيث مثنوي / ٢٤ - وانظر أيضا معارف بهاء ولد / ص ١٤٥) .

(٢٥٦٨-٢٥٦٨):وإخماد نار الآخرة من أجل المؤمنين جزاء أوفي لقيامهم بإخماد نار شهواتهم وغضبهم وحرصهم وظلمة جهلهم في الدنيا ، لقد قضوا على النفس الامارة وبذروا بذور الوفاء ، واستجابوا لدعاة الحق من أنبياء وأولياء (وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) (الرحمن / ٦٠) ، لقد فنوا عن أنفسهم وبقوا بالحق (عن البقاء والفناء أنظر مقدمة الترجمة العربية للكتاب الثالث) ، وخيال الحبيب الأسمى كامن في السرائر "الباطن وهو أعلى من

القاب وبه تبدأ المعرفة - أنظر البيت ٢٦٤من الكتاب الذي بين أيدينا) (استعلامي / ٢- ٢٩٤).

(١٥٨٣-١٥٩٠): إشعال شموع البلاء أى جعل القلوب متجهة إلى عشق الحق، واولئك العشاق الذين وصلوا إلى معرفة الحق وأصبحوا في أتون العشق، يضحون بأنفسهم كما يضحي الفراش بنفسه على لهب النار، واولئك المميزون شيوخ الإرشاد هم مجنك أمام البلاء، ويصلون بك إلى مرحلة لا يؤذيك معها العشق، فتمتليء علما وفيضا ومعرفة، كما يمتليء الكأس بالخمر، فاجعل لنفسك منسزلا في قلوبهم " الفلك "، فهم كواكب الهداية والإرشاد والتعليم (عطارد: أنظر البيتين ١٥٨و ١٦٠٢ من الكتاب الذي بين يدينا)، فهناك يفتحون دفاتر قلوبهم للمريدين الجديرين ويبوحون لهم بالأسرار، فهم الأهل،

(۱۹۹۱–۱۹۹۲): البيتان يؤكدان دور المرشد في كمال السالكين ، فالجزء هو المريد ، والكل هو المرشد ، وقد أثار البيت ۲۰۹۲ مناقشة واسعة لاستخدامه مصطلحي الجنس والنوع ، وأغلب من تناولوا البيت بالشرح كانوا ناظرين إلى المعنى الفلسفي وإن كان استعلامي قد فسر المصطلحين بانه لا علاقة لهما بمصطلحات الفلاسفة ، وأن المرشدين هنا تشملهم كلية معينة بينما تشمل المريدين كلية أشمل ، أي أن المريد باتصاله بالشيخ يدخل في كلية أجمع ، بحيث يشاهد الغيوب بعين الباطن (استعلامي /  $\gamma$  –  $\gamma$  ) ويستفيض جعفري ( $\gamma$  ) الذي قال :  $\gamma$  ) كعادته في المناقشة وينتهي إلى قبول رأى الأنقروي ( $\gamma$  ) الذي قال : ان كل جنس إمتزج بنوع خاص وآنس إليه يكون في حكم نفس ذلك النوع ، مثل امتزاج كلب أهل الكهف ، واتحاد جنس النبات بصورة الحيوان ،

واتحاد الحيوان مع الإنسان ، فيدخل في شكل الإنسان ، وانظر إلى الحقائق الغيبية التي تخلصت من مرتبة الباطن وظهرت في عالم الظهور بمرتبة العيان ، الغيبية التي تخلصت من مرتبة الباطن وظهرت في عالم الظهور بمرتبة العيان ، أى إتجه إلى أرواح جاءت من عالم الغيب إلى مرتبة اليقين " وقسال المولوي ( ٣٢/٢) تفسيرا قريبا من هذا التفسير . والواقع أن الشراح قد استفاضوا حيث لا موجب للإستفاضة : فالجنس هنا هم عامة المريدين ، والمرشدون نوع خاص من هذا الجنس ، صار نوعا من سيره وسلوكه ، وبانضمام المريدين إلى المشايخ ، وسلوكهم الطريق ، تتفتح أمامهم الغيوب فيتحولون بدورهم إلى نوع خاص .

(٢٥٩٣- ٢٦٠٤): يوجه مولانا الكلام إلى اولئك الذين لا يهتمون بالمرشدين الأولياء، وما أشبههم بالنساء، كل عملهن الغواية، ومع ذلك يخدعن بالمداهنة واللفظ الحلو، وما أشبههن بالنفس الأمارة (أنظر الأبيات ٢٦٢٩- ١٩٦٣من الكتاب الأول وشروحها ) وسب الملوك لك وصفعهم إياك وشقهم عليك بالتكاليف أقضل لك من ثناء الضالين المضللين، وخير لك صحبة الشيوخ، فهم الدولة الخالدة، وهم خلعة السلطة، يتحول جسدك بهم إلى روح، وبهروبك منهم تصبح عاريا معوزا مثلما يهرب صبي من أستاذه في الصنعة، فلا يتقن عملا، وإذا كنت قدعاينت هذاالأمر بالنسبة لحرف الدنيا، فما بالك بحرفة الدين؟ تلك التي لا ينفض سوقها هناك، وليست قاصرة على سوق الدنيا.

( ٢٦٠٥ - ٢٦١٣): إن حرف الدنيا بالنسبة لحرفة الدين لعب ولهو ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) ( الأنعام / ٦ - العنكبوت/ ٢٩ - محمد/ ٣٦ - الحديد / ٢٠ ) إنها أشبه بجماع الأطفى المفل

يفتحه للعب ، وهمي ولمجرد إزجاء وقت الفراغ ، وأية قيمة لها عندما يدلهم الليل ، ليل الموت ، ويتفرق الأطفال ويمضي كل طفل إلى منزله . لكن أنظر إلى كسب الدين : العشق والانجذاب والتواصل المستمر مع المحبوب الأزلي ، كسب القلب ، لا كسب النفس الخسيسة التي من ديدنها المكر والحيلة حتى في سبيل الكسب الشريف .

(۲۲۱۶) الحكاية التي تبدأ بهذا البيت فيما يرى فروزانفر (مآخذ /۲۳-۲۷) ورد أصلها في قصص الأتبياء للثعلبي "ويروى أن رجلا كان يلعن إبليس كل يوم ألف مرة ، فبينما هو ذات يوم نائم ، إذ أتناه شخص" فأيقظه وقال قم فإن الجدار هاهو يسقط ، فقال : من أنت الذي أشفقت على آهذه الشفقة ؟ فقال له : أنا البيس ، قال : كيف وأنا ألعنك في اليوم ألف مرة ؟ قال : هذا لما علمت من محل الشهداء عند الله تعالى فخشيت أن تكون منهم فتنال ما ينالون "كما أورد فروزانفر ما يشبهه نقلا عن البيان والتبيين للجاحظ ، وحديثا عن حلية الأولياء ولا علاقة لكليهما بالحكاية . ومعاوية هنا شخصية ثابتة الإيمان ، متضرعة إلى الله ، به مسحة روحانية ، وعنده معرفة بخداع النفس مما دفع الشراح الشيعة إلى الإعتراض (!!) (استعلامي /۲/ ۲۰ ۲۹ وجعفري ۲۰۲۰).

(٢٦٢٢-٢٦٢٢): إشارة إلى الحديث النبوي الشريف [عجلوا الصلاة قبل الفوت ، وعجلوا التوبة قبل الموت ]

(٢٦٢٦-٢٦٢): عن إبليس في أوان عبادته وطاعته: قيل عبد الله ستمائة سنة حتى سمي طاووس الملائكة ، وكان خازن الأرض والسماء ، وفي حديث عن ابن عباس المجازة أبليس ملك سماء الدنيا ، وكان يسوس بين الناس، وبين السماء والأرض (أنقروي ٤٠٨/٢).

- (٥٠ ٢٦٤٧-٢٦٤٥): ينظر مولاتا إلى الحديث القدسي [ إنما خلقت الخلق ليربحوا علي ، ولم أخلقهم لأربح عليهم] ( أحاديث مثنوي / ٥٨) .
- (٢٦٥٠-٢٦٥٠): يصور مولاتا إبليس على أنه لا يزال يطمع في الرحمة ، فالقهر حادث واللطف قديم ، والحادث لا يتغلب على القديم ، وفي الحديث القدسي : [رحمتي سبقت غضبيي] .
- (٢٦٥٢-٢٦٥٢): يصور إبليس هنا عدم سجوده لأدم الله غيرة على الله تعالى من أن يسجد لسواه ، وقد ورد هذا الجواب في حديث دار بين إبليس وأحد الصوفية ، ورد عليه الصوفي بأن هذا نفاق ظاهر لأن المحب يطيع أمر محبوبه . ويفسر إبليس بأن الغيرة شرط من شروط المحبة ، مثلما يشترط أن تقول للعاطس " عافاك الله أو أبقاك الله ، وفي حديث نبوي [ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له : يرحمك الله ] (مولوي ٢/٠٣٠) .
- (٢٦٦٠-٢٦٥٥): يتوسل إبليس بحيلة جبريسة ، لقد كانت نقلة واحدة ، المتناعي عن السجود ، ولم يكن أمامي سواهسسا ، كانت في تقديره ولوحه المحفوظ فيما كتب علي منذ الأزل ، كتب علي أن أهزم وأن أحصر في هذه المباراة بيني وبين آدم ، كان علي أن ألعب دور إبليس وقد لعبته ، ومن ثم كان هذا العصيسان في الأصل طاعة له ، لا زلت أتلذذ بها ، ولا أستطيع أن أتخلص منها .. أكان عصياني إذن منى ؟ بل منه العصيان والطاعة .
- (٢٦٦٢): أى كل ما تقوله صحيح وهو بالطبع ليس كذلك لكن دورك فيما تسميه لعبة ليس إلا الفساد والإفساد والكفر والفسوق والعصيان -
  - ( ٢٦٦٦) : ( فاذهب فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) .
    - (٢٦٦٨–٢٦٧٠): أنظر الكتاب الأول البيت ٣١٨ .

(١٦٧١–١٦٧٠): يضرب معاوية الأمثلة بمن أضلهم إبليس من الأمم السالفة: قوم نوح ( الأعراف /٦٤) وقوم عاد ( الحاقة / ٦ وانظر البيت ٨٥٨ من الكتاب الأول ) وقوم لوط ( النمل / ٥٥ وهود/٨٢ ) والنمرود الذي أعلن الحرب على الله ، ( أنظر آخر الكتاب الخامس ) وفرعون وأبي لهب وأبي الحكم الذي تحول من جرائك إلى أبي جهل و" إلا من عصم " إشارة إلى قوله تعالى ( 4 ) عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ( 6 ) ( 6 ( 8 ) ) .

المحالح والطالح ( الضرورة الإبليسية أو ضرورة وجود إبليس تعد بابا من أبواب المحالح والطالح ( الضرورة الإبليسية أو ضرورة وجود إبليس تعد بابا من أبواب الأدب العالمي الحديث ، ولعل مولانا بأبياته هذه كان أول من أثار هذه النقطة على نطاق واسع ) ، غير أن إبليس هنا ينفي عن نفسه تهمة الوسوسة والتوقيع في الشر ، وأنه لو كان منتصرا على طول الخط ، لما كان هناك خير ، ولما كان هناك صالحون ، والمهم هو الإنسان ، إنه عندما يُهزم داخل الإنسان ، لا يأمر إلا بالخير ، ألم يقل رسول الله [ أسلم شيطاني على يدي فلا يأمرني إلا بغيسر ] ( مولوي ٢٩٧/٢ ) . ثم يقول : إنني مجرد عارض ، أعرض الشرولا آمرك بعمله ، وإنما يقوم كل امريء باختيار ما يتوافق مع ميله وطبيعته .

( ٢٦٩٠- ٢٦٩٠) : ويواصل إبليس : من يقول أن قوام العالم يقوم على الخير فحسب " اللطف الإلهي " ،إنك إن نظرت نظرة متفحصه تجده يقوم على الخير والشر ، فالخير والشر والجميل والقبيح كلاهما تجل للحق ( أنظر البيت ١٥٤٥ من الكتاب الذي بين أيدينا وانظر الكتاب الخامس الأبيات ٥٧٥- ٥٨١ وشروحها ) ، والنفس تطلب العشب والعظام ، والروح تطلب قوتها من العلم

والفيض ، ثم يقول : إنني مجرد مرأة ، كل إنسان يرى في صورته ، فإن كان خيرا نبذني ، وإن كان قبيحا قبلني ، وأنا لست خالق الشر على كل حال .

(٧٦٩٧-٢٦٩٧): المثال الوارد في البيتين فيما يقول فروز انفر (مآخذ/٧٧- ٥٠٥٥) ورد في حديقة سنائسي (أنظر الترجمة العربية الأبيات ٤٠٣٥- ٨٣٠ وشروحها)، كما ورد حديث مفصل عن الموضوع في مقالات شمس (أنظر الكتاب الأول الأبيات ٥٥٥٠-٣٥٥٧وشروحها).

(٢٧٠١- ٢٧٠٩): يخوض إبليس في قضايا فقهيه : إنه مجرد شاهد ، شاهد على الجمال وشاهد مله القبح ، ثم يدعي أنه يقوم بتربية الغصن المثمر ، أى أن صلاح الصالحين يزداد ومقدرتهم على الطريق تتشكل بمقاومتهم له ، هو في الحقيقة بستاني يتعهد الأشجار المثمرة بالرعاية ، بينما لا تستحق الأشجار العجفاء منه إلا القطع ، الشر ليس إذن منه ، لكنه من طبع الشرير .

(٢٧١٩): أنظر البيت ٢٢٣ من الكتاب الأول.

(٢٧٢١): أنظر البيت ٤٩٠ امن الكتاب الأول.

(۲۷۳۲–۲۷۳۲): أنظرلتفصيل الفكرة الكتاب الثالث الأبيات: ۲۹۹-۲۷۴ و ۲۲۰وشروحهـــا .

(٢٧٣٥) : [حبك الشيء يعمي ويصمم ] ( أحاديث مثنوي / ٢٥).

(٢٧٣٧) إبليس يعتذربانه إرتكب ذنباواحدا ، نعم واحد عددا ،لكنه أصل الذنوب والخطايا : الإمتناع عن تنفيذ الأمر الصريح ، والكبر ، والحسد ، وتحدي الإلسيه .

(٢٧٤٥): المعنى ناظر" إلى الحديث الشريف [دع مايريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبسة] ( بأسانيده في أحاديث مثنوي/٦٥).

(٢٧٥٥): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت مستندة على حديث نبوي أورده فروزانفر دون إسناد [ القاضعي جاهل بين عالمين ] (أحاديث / ٦٥ ).

(٢٧٦٤): [ وأماالرشاء في الأحكام يا عمار فهو كفر بالله العظيم] و [ أيما وال إحتجب عن حوائج الناس ، إحتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائج الناس ، وإن أخذ رشوة فهو شرك] وردت في المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري (عن جعفري ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦) .

(۲۸۲۲-۲۸۲۲) :المتحدث عن الجهات هو الذي يقول بالدلائل والآثار الظاهرية ، والخارج عن الجهات هو الذي عبر هذه المرحلة وأدرك الحقيقة ، وبالنسبة لمن تحقق من رجال الحق ، فإن الآيات والبينات لا ضرورة لها ولا أشرر ، وهناك ثلاث مراحل من التكامل الروحاني : فالواصلون في ذات الحق غرقي في الذات ، واولئك الذين لم يبلغوا الوصال لكن لديهم المعرفة سعداء بمعرفتهم الصفات ، وأولئك المحجوبون عن الصفات يحبون صنع الحق ومخلوقاته ، ومن وصل إلى المرحلة الأولى ثم إهتم بالمرحلتين الأخريين ، يكون كالغريق في الماء ، ثم يصعد لكي يبحث عن صفة الماء ولون الماء ، ومن ثم ينزل عن درجته . (استعلامي /۲-۳۰۳) .

(٢٨٢٧-٢٨٢٧): ولكل مرتبة وظائفها ، والله ينتظر الكثير من عباده الكمل ، ومن ثم قيل [حسنات الأبرار سيئات المقربين] (تعامل على أنها حديث نبوي ، واعتبرها صاحب اللآليء المصنوعة من الموضوع ، ونسبت في إتحاف السادة المتقفين إلى الصوفي أبي سعيد الخراز - أحاديث / ٢٥) والبيت ٢٨٢٩ ناظر إلى الآية الكريمة (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد / ١٥) ثم يقول مولانا: إنما يذنب المرء فيحيق به البلاء فينسب هذا إلى الجبر

(٢٨٣٦) : القصمة التي تبدأ بهذا البيت قائمة على الآيات الكريمات : ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى . والله يشهد أنهم كاذبون ، لا تقم فيه أبدا ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ' أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ، والله حكيم عليم ) ( التوبة / ١٠٧-١١٠) ، ذكر إبن هشام ( السيرة النبوية /٢-٥٣٠) أنهم إثنا عشر شخصا وذكر أسماءهم، وذكر غيره أنهم كانوا خمسة عشر شخصا من المنافقين ، بنوا المسجد ليستقدموا إليه أبا عامر الراهب من الشام ليعظهم فيه ، وليلقوا بالفرقة بين جموع المسلمين ، وكان الرسول على التبوك ، فلما دعوه إلى المسجد ، أمهلهم إلى عودته عليه السلام من الغزو ، ثم نزلت الآيات الكريمات وفضحتهم . ودمر المسجد ، مسجد الضرار ( جلبنارلي / ٢-٣٧٩) ليبين أن الأساس هو المعنى والنية والقصد ، وليس اليناء السامق المزين ( وكم من المساجد تعد تحفة للناظرين بنيت على طول العالم الإسلامي وعرضه الآن لترويج النفاق والصد عن سبيل الله) ، ومسجد الضرار في المصطلح الصوفي هو النفس التي تزين كل قبيح وتلبسه أبهي صورة .

(٢٨٥١) : [ اياكم وخضراء الدمن ، قيل ومن خضراء الدمن يــا رسول اللـه ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء ] ( أحاديث /٦٥) .

( ٢٨٥٥ - ٢٨٥٥ ): التجربة هي المحك ، ولا شجاعة قبل الحروب ، وظاهر القول خداع ، وبالخطب لا تكسب المعارك ، والجبان المتشدق بالشجاعة أخطر على أمته من الجبان الصامت ( أنظر لتعبير آخر عن الفكرة الكتاب الثالث الأبيات ٢٠٢٢ - ٤٠٣٧ وشروحها ) .

( ٢٨٦٥ - ٢٨٦٥): (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) ( الأحزاب / ٦٠) وفي الحديث الشريف [ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ] و [ مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها ، أنا آخذُ بحجزكم عن النار ، وتفتنون من بعدي ] ( بأسانيدهما في أحاديث مثنوي / ٦٦) .

(۲۸۷۰): لينظر مولانا اليوم ، ولير إسلميين ياتيهم التوجه من اليهود والنصارى ، ويهود ونصارى يستشهدون بآيات القرآن , ومسلمين بالإسبم يجعلون النصارى واليهود قبلتهم ، وكنائس تعد كمنابر إسلمية لترويج الإسلام الأمريكي ، ومدارس تفتتح ، وميزانيات ترصد ، لتربية المسلمين بالإسم ، ليعودوا فيقومون بمهاجمة الوحي والحدود والشريعة مما يطول شرحه ، ولا يغيب هذا عمن تفتحت قلوبهم ، والذين يشاهدون مساجد الضرار تُبنى كل يحسوم .

(۲۸۷۳): المقصود أبو عامر الراهب، وسماه الرسول ب بالفاسق وهو أبو حنيظلة غسيل الملائكة ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : دلائل النبوة جـ ٥ - ص . ٢٥٩ - بيروت ١٩٨٥)

(٢٨٨٠) : كانت جماعة المنافقين قد لحقت بالرسول في تبوك ، وأثناء عودته الخامروا على إغتياله في العقبة ، إلا أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على

أسرارهم ونجاه من مكرهم (أنظر التفاصيل في دلائل النبوة جـ٥ صص ٢٥٦٢٦) وفي النص: "جمعهم رسول الله وهم إثنا عشر رجلا، الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله وهم إنتا عشر منطقهم وسرهم وعلانيتهم وأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك بعلمه، ومات الإثنا عشر منافقين محاربين لله ورسوله، وذلك لقوله عز وجل (وهموا بما لم ينالوا) التوبة/٧٤ (دلائل النبوة /٥-٢٥٩).

(٢٨٨٢-٢٨٨٢): المستعد للقسم دائما ، مستعد أيضا الحنث به . والمعنى ناظر" إلى الآية الكريمة (إتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، فلهم عذاب مهين » (المجادلة /١٦) .

، (۲۸۸۷) : (والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) (المنافقون / ۱) (۲۸۹۲-۲۸۹۲) : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

ولهم عذاب عظيم الله على البقرة /٧) ويقارن مو لانا بين صوتين : صوت الحق ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم ( البقرة /٧) ويقارن مو لانا بين صوتين : صوت الحق وما له من قوة حتى وإن كان هامسا ، وصوت الباطل وما فيه من ضعف وإن كان صاخبا ، والذين يصدون عن سبيل الله حجتهم داحضة مهما أوتوا من بلاغة الأسلوب ( أنظر في الكتاب الأول حكاية الوزير اليهودي الذي كاد للنصلي ) ، يظل في أسلوبهم وفي بيانهم شيء ما يقول أنه مأجور " مثل الثوم في حلوى اللوز ومثل الإبر في الخبز " ويشبه مو لانا صوت الحق الذي يسمعه الرسول في بشأن المنافقين بوضوح الصوت الذي سمعه موسى هي عند الشجرة المقدسة في طور سيناء ( طه/١٠ النمل /٧ القصص / ٢٩ ) .

(٢٨٩٩-٢٨٩٣): هذا الجزء من قصة مسجد الضرار لم أجد له سندا . وربما يكون من إضافات مولانا جلال الدين كي يخوض بعده في الحديث عن أولئك

الذين يغترون بالمظهر ، فإن ذلك الصحابي المعترض لم يكن لديه دليل إلا أن هؤلاء المنافقين من أهل الشيب والوقار " مثلما يقال عن بناة مساجد الضرار اليوم أنهم من العلماء وأصحاب الكتب وحملة الدكتوراة والمتعلمين في أوربا " . (٢٩٠٦- ٢٩١٠) : مثلما يحدث كثيراً ، ويقصه مو لانا في المثنوى يأتي الجواب لأهل الإيمان عن طريق الرؤيا الصادقة (أنظر حكاية الملك والجارية المريضة في الكتاب الأول وحكاية الذي قيل له أن هناك كنزا ينتظره في مصر في الكتاب السادس على مبيل المثال لا الحصر) .

(۱۹۱۱–۲۹۲۱): أهل المجاز هم أهل الظاهر وأهل الاستدلال. ويقارن مولانا بين بناة مسجد الضرار وبين أبرهة الذي قصد هدم الكعبة. (سورة الفيل) ويناقش مولانا قضية أن بعض الصحابة أيضا خدعوا ببناة مسجد الضرار وظاهر تقواهم، إلا أن كلامنهم إقتتع بواقعة من الواقعات أي مشاهدة من المشاهدات ،ثم يجمع مولانا كل هذه المشاهدات في تعبير واحد: حكمة القرآن ، وهي ضالة المؤمن (أنظر ١٦٧٣ من الكتاب الذي بين أيدينا).

(۲۹۲۲-۲۹۲۲): فاقد الناقة ذلك المؤمن الذي يعلم أنه مرتبط بمبدأ الخليقة متصل بها، وهو لا يزال يبحث عن حقيقة الوجود، والحكمة هنا هي العلم بالقرآن، وهي هارية منك وراء الحجب أي الدنيا وعلائقها المادية وهوى النفس والقافلة: هي السائرون في طريق الحق والسالكون، وصاحب الناقة الضالة لا يزال يبحث بكل الوسائل والسبل حتى يعثر على ضالته وينضم إلى القافلة، وكل خسيس أي كل جاهل غير عارف بالطريق يرسله إلى جهة ما على العمياء، إنه يتحدث عن الأمارات لكنه لا يتحدث عن الحقيقة، وهو عاكف على الإمارات، ينفق عليها ويدفع في سبيلها (استعلامي ٢/٢٠٣) والقصة في الحقيقة على ما لم

يفطن إليه الشراح قائمة على مثل شعبى هو "شتر ديدى ... نديدى" رأيت الجمل... لا لم تره" ، وهو منسوب إلى حكاية حدثت لسعدى الشيرازى الشاعر المشهور الذى وصف إمارات جمل ضال لصاحبه دون أن يراه وعلى مظاهر بدت منه (أمير قلي امينى ، داستانهاى امثال ص ٢٩١ – ٢٩٢ ، اصفهان اسماد ١٣٥١ هـ.ش) والحكاية ذات أصل عربى ويضرب مثلا على الفراسة .

( ۲۹۲۰ – ۲۹۲۰ ): أولئك الذين يذكرون الأمارات (وقد تكون صادقة) دون رؤية ، يسوقون مولانا إلى أولئك الذين يعتدون على الأمارات في معارفهم : الفلاسفة والفقهاء والمتكلمون الذين حرموا (الرؤية) واعتمدوا على (الأمارة) ، ثم يعود مولانا فيقول أنه لا يوجد زيف ليس فيه حقيقة ، فالزيف يُقبل على أنه حقيقة، ولو لم يكن الزيف ، لما كانت الحقيقة (أنظر الكتاب الخامس ، الأبيات معنى الأمور تظهر بأضداها ، ويفصح مولاتا : لا خيال هناك في العالم دون حقيقة ، وإنما تختفي الحقيقة في الخيالات إختفاء ليلة القدر بين الليالي فليس معنى أنها مختفية أنها ليست موجودة ، وليس معنى وجودها بين الأيام ، أنها مثل كل الأيام ، (الفكرة تشبه تماماً فكرة اختفاء الإمام الغائب عند الشيعة الإثنى عشرية ، بين البشر ، ليس معنى أنه غير معروف أنه غير موجود)

(۱۹۶۸ – ۲۹۶۸): من هنا فالمطلوب الامتحان والمحك (الميزان هو الشيخ والمرشد ، فمن بين لابسى الخرق الذين تزدريهم الأعين قد يكون هناك سلطان حقيقى من سلاطين الدين ، وفى شرح السبزوارى (ص ١٦٣) بعض الأولياء ضنائن الله فهم مستورون عن نظر الخلق لا يظهرون كأولياء ومعرفتهم صعبة، وفى الحديث « إن اله خبأ ثلاثة فى ثلاثة : رضاه فى طاعاته ، فلا تستحقرن شيئا من طاعاته ، فلعل رضاه فيه ، وخبأ سخطه فى معاصيه فلا

تستحقرن شيئا من معاصيه ، فلعل سخطه فيه ، وخبا أولياء وتحت خلقه ، فلا تستحقرن أحدا فلعله هو الولى . وقدرة التمييز من صفات المؤمن « المؤمن كيس فطن » (أحاديث مثنوى/٢٧) الخير موجود مهما كان الشر غالباً ، وهكذا سوق الدنيا ، ملئ بالتجار المختلفين : التجار الأنبياء الذين يتاجرون في البضاعة الغالية « سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله هي الجنة » ، أما التجار الآخرون فيبدون الحية مالاً ، " المال حية والجاه أضر منها " ، وإذا كنت تريد أن تعرف فيبدون الحية مالاً ، " المال حية والجاه أضر منها " ، وإذا كنت تريد أن تعرف والتجارة ) (أنظر الكتاب الثالث ، الأبيات ٢٠٤٠ – ٢٠٨ وشروحها) ، ثم أنظر إلى خسر فرعون وثمود (أنظر الأبيات ٢٠٤٠ – ٢٠٨ وشروحها) ، ثم أنظر والأبيات ٢٠٤٤ من الكتاب الأول

(۱۹۰۸ – ۲۹۷۲): يفسر مولانا ما ورد في البيت ۲۹۰۷ استنادا على القرآن الكريم (الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسنا وهو حسير) (الملك /٣-٤). فإذا كان قد قال هذا بشأن السماء المنيرة فما بالك يالأرض الكدرة ؟! تخيل كم من الجهود ينبغي علينا أن تقوم بها حتى تميز الصافي من الكدر، وبخاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أقام عماد هذه الدنيا على كثير من الظواهر المتناقضة، شتاء وصيف وربيع، رياح وسحب وبروق، تراب بداخله معادن ثمينة سرقها هذا التراب وتخرجها شرطة الحق بالوعد والوعيد، والتخويف والترغيب، واللطف والقهر (أنظر الأبيات ١٨٩٩ – ١٨٩٥ من الكتاب الأول)، وهكذا أيضا باطن الإنسان تتوالى عليه هذه الظواهر

(أنظر ١٩٠٦ من الكتاب الأول في داخلك خريف وربيع لحظة بلحظة)، ويكون من نتيجته توالى القبض والبسط عليك، كآبة لا تدري لها سببا، وسرور لا تدري له باعثا (أنظر الكتاب الثالث، الأبيات ٣٤٨-٣٦٣ و ١٦٦١-١٦٦٧ وشروحها) له باعثا (أنظر الكتاب الثالث، الأبيات ١٤٨٠-٣٦٣ و ١٦٥١ وشروحها) ، وهكذا يتوالى القبض والبسط على المجاهد (في الطريق)، وذلك لأن الأبدان سارقة لضياء الأرواح ومن ثم تنصب البلايا على الجسد، ابتلاء من الواحد الأحد (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ) (البقرة /١٥٥). و (ليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين ) (آل عمران /١٤١) و (وليبتلى الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم ) (آل عمران /١٥١).

(۱۹۸۰ – ۱۹۸۳ ): موسى عليه السلام هو العبد المستعد للهداية ، والمعنى مستند إلى ما ورد فى القرآن الكريم (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) (القصص /۷) . ومثلما رضع موسى اللبن من أمه ، فميزه عمن قبله، رضع المؤمن حلاوة الإيمان فى يوم العهد والميثاق ، فهو يعرفه ، ويحن إليه ، ويبحث عنه ، ويميزه من بين ألبان الحواضن ذوات الجبلة السيئة والطينة الدنسة ، وهو بالفعل ناقته الضالة ، يعرفها ويعرف سماتها ، ولا يقعد حتى يجدها ويعثر عليها ، ويقر عينا بها .

(٢٩٨٤ - ٢٩٩٦): عودة إلى قصة صاحب الناقة الضالة أو الإيمان والعهد، والصلة بمبدأ الوجود، وحقيقة الهدف الإنسانى، وحيثما وجدها فهو أحق بها [الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها] (أنظر البيت ١٦٧٣ والبيت ٢٩٢٢)، وإن المؤمن في بحثه هذا ليصادف الكثير من العقبات والصعاب:

المقلدين الذين لا يحسون بالفقد لكن مع ذلك يبحثون ، أولئك الذين يعرفون الأمارات لكنهم لا يعرفون الحقيقة نفسها، وأولئك الذين يطمعون منك فى الأجر على إرشاد خاطئ ، وأولئك الذين يريدونك أن تبحث أنت ويتظاهرون بأنهم يساعدونك أملا فى مشاركتك فيها ، وأولئك الذين يطعمون فى الناقة نفسها أو يدعون أنهم هم أيضا فقدوا نوقا ، إنهم جميعا يعتمدون على أقوالك أنت وأمارتك أنت ، فإن حدثته بالقرآن حدثك به ، إنه يريد أن يصل على أكتافك أنت .

(٣٠٢٠-٢٩٩٧): تظل التجربة هي المحك الحقيقي: إن صاحب الناقة الضالة (الحكمة) يقول للمدعى : هيا تقدم ، إنك تعلم حقيقة ما أنا أبحث عنه ، لكن ما في هذا المدعى ليس إلا مجرد إنعكاس لما في باطن صاحب الناقة الحقيقي ، إنه يصل إلى نتيجة ما: أن كل هذا السعى والجدية والبحث الموجود عند صاحب الناقة الحقيقي لا يمكن أن يكون قائما على خواء ، فيصبح المتبوع تابعا في الحقيقة ، لا حق له في الناقة ، إلا أنه يبحث عن شي ضباع منه ولا يدريه ، والباحث (تقليدا) إن إقترن بباحث (حقيقة) ، فانه يصل أيضا إلى مطلوبه، عند البحث في الصحراء يجد ناقته أيضا ، ويتذكر أنها ملكه ، وانقلب من مقلد إلى محقق ، لم يعد في حاجة إلى انعكاس من آخر ، أو إلى تقليد ، ويسأله ذلك المحقق: لماذا تركتني؟ فيرد: من تقليدك توصلت إلى التحقيق، ومن الكذب انتقات الى الصدق ، صرت شريكا لك في الألم ، باحثا عن ناقتي الحقيقية (جعفرى ٥/٣٧٢-٣٧٣): وهكذا الإنسان عموما ، إنه يبدأ من التقليد فيصل إلى التحقيق، ومن المجاز فيصل إلى الحقيقة ، وأي سعى مهما كان متكلفاً ، إنما يصل إلى البحث الحقيقي ، [ إبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ] وكل هذا إنما يكون من رفقة الصالحين الصادقين ، هذا هو معنى تبديل السيئات إلى حسنات ، فصدق أ

يؤدى إلى البحث، وبحثُ يؤدى إلى الصدق ، وهذا هو الطريق بالكسب ، بالسعى وبالجد حتى وإن كان هذا السعى وهذا الجد تقليداً .

مقلدا ، ومتكلفا ، فلا أقل من أن تكون متحمسا ، وبذلك تصل ، تنزل عليك مقلدا ، ومتكلفا ، فلا أقل من أن تكون متحمسا ، وبذلك تصل ، تنزل عليك جذبات الحق ، وجذبة من جذبات الحق تعادل التقلين ، ففاقد الناقة على الحقيقة ، وفاقد الناقة تكلفا ، كلاهما يصل إلى ناقته ، وكلاهما حقيقة واحدة . ويتوقف مولانا أمام إحدى مشكلاته المتكررة : التعبير الذي لايساوي المعنى : (من كثرة القول صمت ، الكتاب الأول : بيت ١٧٧٠) ومن ثم فأنا أقول لمك : من عرف الله كل لسانه (ذكره استعلامي ٢/ ٣١٠ على أنه حديث نيوي بناء على نص مولانا وعند صاحب كشف المحجوب ، قول مسند إلى الصوفي الجنيد البغدادي ، ترجمة كاتب هذه السطور ص ٢٤٤ ، وللواسطى : من عرف الله انقطع بل خرس وانقمع ، كشف ص ٣٢٩ ، ولمحمد بن واسع : من عرف الله قل كلامه ودام تحيره ، كشف ص ٣٢٩ ، والمحمد بن واسع : من عرف الله قل كلامه الأنجم، لكنه لا يدري شيئا عما يجري في أقطار سموات الروح ، وفلك الأرواح، وشمس الحقيقة العليا التي تعتبر الشمس بمثابة الذرة منها .

(۳۰۲۷ – ۳۰۲۷): عودة إلى قصة مسجد الضرار (أنظر شرح البيت ۳۸۲۲) لقد جرى على مسجد الضرار كل ما ينبغى أن يجرى على أى مكان ظاهر الزينة لكنه فاسد من أساسه ، والمقصود بصاحب المسجد "أبو عامر الراهب ورفاقه من المنافقين " ، ووعظه فخ ، واللحم الذى يقدمه إنما يكون مثل اللحم الذى يوضع فى الشص ياخذ بحلوق الأسماك ، لقد كان المسجد المقصود بالمنافسة هو مسجد قباء (مسجد أسس على التقوى) ، ولم يجز أمير العدل محمد

إذا الحيف والظلم على جماد ، فأضرم النار في مسجد الضرار ، وانظر إلى المعنى هذا : المسجد حقيقة إسلامية ، هو بيت المؤمنين ، ودار العبادة والفتوى والحكم ، ومع ذلك فقد أضرم الرسول إلى النار في مسجد ، لأنه كان مجرد بناء قصد به الفرقة والتآمر والدس ، ومن ذلك فاعلم أن الحقائق متفاوتة ، وعالم المعنى يختلف عن عالم المجاز ، فالحياة فيه غير الحياة ، والقبر فيه غير القبور، والموت فيه غير الموت ، والتفرقة صعبة إلا بهمة المرشد ، فخذ مرشدا ، فهو المحك ، واعرض عليه فعلك، وإلا بنيت مسجداً يكون مسجد ضرار وكفر وتفريق وصد عن سبيل الله ، وتكون ساخراً من المناققين لكنك في الحقيقة منهم .

(٣٠٣٨): الحكاية الى تبدأ بهذا البيت فيما يقول فروز انفر (مآخذ / ٧٦-٧٧) وردت في مقالات شمس ، كما وردت نظائر لها في عيون الأخبار وفي أخبار الزمان للمسعودي ومجمع الأمثال للميداني وفي عجايب نامه من مؤلفات القرن السادس الهجري ، ولها نظائر في كل الآداب الشعبية الإسلامية .

(12. ٣٠٥ - ٣٠٥ ): المستفاد من الحكاية أن العائب على غيره غالبا ما يقع في العيب الذي وقع فيه ، ومن عاب على أخيه عيبا لم يمت حتى يبتلى به ، [ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ] حديث مثنوى (انقروى ٢/٤٦٤) ، وقد يغفر الله له بعيبك عليه ، بينما تقع أنت في الذنب ، فيثاب وتعاقب ، وما أكثر العيوب التي فيك لكنها خافية عليك ولابد لها أن تكشف في يوم من الأيام ، وقال حاتم الأصم " لا تغتر بموضع صالح ، فلا موضع أصلح من الجنة وقد لقى فيها آدم ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العبادة ، فإن إبليس بعد كثرة عبادته لقى ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العبادة ، فإن إبليس بعد كثرة عبادته لقى ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العبادة ، فإن إبليس الله الأعظم ولقى ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يعرف السم الله الأعظم ولقى ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يعرف السم الله الأعظم ولقى ما لقى ، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يعرف السم الله الأعظم ولقى ما لقى ، ولا تغتر

بمخالطة الصالحين فلا رجل أعظم قدرا من النبى ي لم ينتفع أقاربه بمخالطته " (مولوى ٥٨٣/٣) فأى أمن تقول أنك في مقامه ، وأنت لم تسمع من الله تعالى « لا تخافوا » فما أمنك هذا ؟! ألم تتعظ بما حدث لإبليس ؟ وأية شهرة تبحث عنها ؟! ألم تسمع قوله في [ بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمة الله ] ، ولهذا قيل " اذهب واغسل وجهك من الخوف، ثم ادع واشتهر أى اغسل وجه باطنك بماء الخوف الإلهي، لتكون من أولياء الله، ثم أظهر وجهك في الشريعة والطريقة لا تضرك بعد الشهرة ، واحمد الله أن غيرك قد صار عبرة لك ، وأنك لم تصر عبرة لأحد ،، وإن رأيت مبتلى فقل : (الحمد لله الذي عافاتي مما ابتلى به كثيرا من خاقه ) (مولوى ٢/٤٥٥) .

عاصر مولانا غزوتهم (فى الكتاب الثالث قصة الذى أوقفه المغولى لقتله وادعى عاصر مولانا غزوتهم (فى الكتاب الثالث قصة الذى أوقفه المغولى لقتله وادعى أنه لا يجد من يطلبه ، حتى جمع المصربين جمعا فقتلهم – أنظر الكتاب الثالث ، الأبيات ١٩٥٧ - ٢٦١ )، وللإيهام استخدم مولانا هنا خلفية تاريخية ترجع إلى غزوة الغز لخراسان سنة ٤٤٥ وأسرههم للسلطان سنجر السلجوقى ، وارتكابهم للكثير من المذابح والتخريب المذكور فى كتب التاريخ (استعلامى ٢١٢٧) والمقصود بآخر الزمان العصر المحمدى وعهد الإسلام ، والقرون أى الأمم ، ونحن الأخرون السابقون إشارة إلى الحديث النبوى الشريف [ نحن الأخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم ، وهذا يومهم الذى فرض عليهم ، فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع ، واليهود غدا ، والنصارى بعد غد] (أحاديث مثنوى /٢١ - ٢٠ – ولتفسير الحديث تفسيرا أخر ، انظر الكتاب الثالث ،الأبيات ١١١٧ – ١١٠٠ وشروحها)

(٣٠٧٠-٣٠٧): الضمير عائد على المذكورين فى العنوان ، والفراغ من الاهتمام بالنعد عدم التفكير فى اليوم الموعود ، ووصفهم بالنساء ليس دلالة جنسية، لكنهم مفتقدون لرجولة الطريق وتحمل مشاقه ، ولاتباعهم هوى أنفسهم ، والنفس والنساء سيان ، والملوك هم ملوك الطريق .

(٣٠٧٨ - ٣٠٨٧): (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ) قال نجم الدين كبرى " الآية تشير أن القلوب الغافلة عن الله يقول أهلها بألسنتهم ما ليس حقيقة شعورهم ولا شعور قلوبهم " (مولوى ٢/٨٥) ، كل ما يقوله هؤلاء إذا رأوا وليا : اذكرنا بهمتك في الدعاء ، وهو قول من طرف اللسان ، ويقول : شغلنا بالكسب الحلال، وهو أمر مردود عليه ، فالكسب الذي يبعد عن الله وعن طلب الحقيقة ليس كسبا حلالا ، إنه يتوسل في البعد عن الله ، فيقيم على طاغوته ، وإذا كان لم يصبر عن الدنيا على فنائها فكيف صبره عن دار البقاء والخلود والنعم ؟ ومن لا صبير له عن البشر ؟! (نعم الماهد) والآية في سورةالذاريات / ٤٨ .

(١٩٨٨ - ١٩٩٨): يشير إلى جهد إبراهيم عليه السلام فى البحث عن الحقيقة وعدم الوقوف على الظواهر المتغيرة والآفلة مهما بدت عظيمة ، ويتحدث مولانا عن نفسه: إننى لا أنظر إلى العالمين نظرة حقيقية مالم أعلم خالق هذين العالمين؟! والذى يتمتع بنعم هذه الدنيا لا على رجاء الله ، يكون كالأنعام بل أضل (إشارة إلى الآية ١٧٩ من سورة الأنعام) ، وأن المقغمس فى الإثم وعدم الذكر اعتمادا على غفرانه ورحمته يكون متجرئاً ، قد خدعته حيلة النفس اللئيمة، فإنك إن قل رزقك ، لا تكون هذه ثقتك بالله .

(٣٠٩٩) :الحكاية التي تبدأ بهذا البيت يبدو أنها من المأثور الشعبي الذي كان متداولا أيام مولانا ، ولا يزال متداولا إلى يومنا هذا (استعلامي ٣١٤/٢) ولم يذكر زرين كوب (بحر در كوزه/٣٢٩) لها مصدرا ، وإن كان قد التفت إلى المفارقة في حالة الشيخ الذي يتبع أمراضه الجسدية مرضا مرضا دون انتباه إلى حالته العصبية والأخلاقية الظاهرة (ضيق العطن وسرعةالغضب وحدة اللسان). (١١١٣-٣١١٧): يتوارد دائما إلى ذهن مولانا عند ذكر الشيخ جسدا ذكر مشايخ وشيوخ الروح ، المرشدون الأولياء ، أولئك الذين قال الله في شأنهم ( فلنحيينه حياة طيبة ) (النحل /٩٧) وهذه الحياة الطيبة تتجيهم وتخلصهم من مظاهر الشيخوخة (إذا كان جسمك قد شاخ ، فلم الحزن ، ما دامت روحك شابة - ديوان شمس تبريزي ) وعباد الدنيا يعرفونهم ، وإلا فلماذا الحسد الذي يصبونه عليهم؟! (يعرفون الأبناء أضدادهم ، مثلما لا يشتبه أولادهم - البيت ٣٦٦٥ من الكتاب الثالث- وانظر أيضا ٣٠٧٥ من الكتاب الذي بين أيدينا) ، هم سيوف الله البتارة ، ولو كان هؤلاء المنكرون يعرفون الجزاء الذي يحيق بهم من أساء منهم إليهم ، ولو كانوا يعرفون أنهم في حمى الحق (تحت قباء الحق أو تحت قبابه)، لما صبوا عليهم الإساءات ووجهوا إليهم الإهانات، فيحين أن غضب رجل الحق يستطيع أن يجعلهم يعانون (مائة قيامة) (انظر الكتاب الأول ، الأبيات ١٩٤٠ – ١٩٤٦ وشروحها).

(۱۱۸ ۳۱۲۲ - ۳۱۲۲): إن الولى يحتوى فى داخله على ذات الحق ، ومن ثم لا يقيم بموازين الدنيا، فما وقوفك على باب هذه الدار دون أن تدرى ما بداخلها ؟!! وما وقوفك بالمسجد غافلا عن رب المسجد ؟! والله سبحانه وتعالى فضح القرون الأولى والأمم السابقة بسموء معاملتها لأوليائها وأنبيائها ، فهم فى غيرة

الله ، وفي حفظه (انظر قصة صالح وثمود في الكتاب الأول) ، إذن فاعلم أنك بموقفك المنكر للمشايخ والأولياء تشبه تماما أولئك الذين عذبهم الله لمواقفهم من الأنبياء ، (ما للأنبياء للأولياء) فأي طمع لك في النجاة . وفي مناقب العارفين للأفلاكي ذكر البيتين مستشهداً برواية لجلال الدين إن ما حاق بخوارزمشاه على أيدى المغول كان جزاءا على سوء معاملته لوالده ١٦/١ .

(٣١٢٧): "جوحى" هو جحا فى الأدب العربى (انظر حديقة الحقيقة ، الأبيات مردت المبيات وردت قبل مولانا فى ١٩٩٥ - ٥٠٠٠ وشروحها) والحكاية التى تبدأ بهذا البيت وردت قبل مولانا فى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ومحاضرات الراغب الأصفهانى والمحاسن والمساوئ لإبراهيم بن محمد البيهقى ، ولم يكن جحا بطلها بل ابن أبى رواح ، الذى قال لابيه : أتراهم يحملون الميت إلى دارنا ؟! (مآخذ / ٧٧-٧٧).

(۱۹۳۹ – ۱۹۲۹): هكذا يعرف ابن جما أمارات منزله الذي يشبه القبر ، لكن الطغاة لا يعرفون ولا يحسون أن قلوبهم تشبه القبور ، وذلك القلب المذي لا يشع عليه النور الإلهي هو في الحقيقة أشبه بالقبر ، بل أشبه بروح اليهودي ، بينما تستضاء قلوب العارفين بالنور الإلهي ، فلا فتوح فيها ، ولا روح ، ولا زاد من الوهاب الودود ، ولا نور شمس الحقيقة يسطع عليها ، وهذا القلب الذي يشبه القبر ، يكون القبر أفضل لك منه، فأنت الحي ابن الحي فكيف تليق بك سكني القبور ، وأنت يوسف الحسن فما مقامك في البئر ، والروح فيك بمثابة يونس عليه السلام ، فكيف تكون في بطن الحوت ولا تنجو من بطن هذا الحوت بالتسبيح (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) بالتسبيح (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) المياقات / ١٤٥) ، وما هذا التسبيح الذي ينجيك؟! إنه ذكر يوم العهد ويوم الميثاق ، يوم «ألست» ويوم الإقرار بالعبودية (انظر ١٦٧٢ من الكتاب الذي

بين أيدينا) وتسييح الروح هو ترديدك لـ « بلى » على « ألست بربكم » ، ونحن الأسماك سجناء حوت بحر الحياة .

( ٣١٥٠ – ٣١٥٠): إن سمكة هذا البحر هي من رأت الله بعينها ، وسبحت في بحر الحقيقة ، والدنيا بحر ، والجسد هو الحوت ، والروح هي يونس ، والروح عليها أن تتجه إلى الحق بالتسبيح وإلا ماتت ، وهذه الأسماك كثيرة في هذا البحر ، رجال الحق كثيرون ، لكنك لا تراهم لأتك تنظر إليهم بعين الجسد .

نسيان كل شيء ما عدا الحق ، (انظر ٣٠٨٥ – ٢٠٨٣من الكتاب الذي بين الدينا ) وهو روح التسبيح ، أي نسيان كل شئ عند ذكر الحق، وكما يكون عبور أيدينا ) وهو روح التسبيح ، أي نسيان كل شئ عند ذكر الحق، وكما يكون عبور جسر الصراط صعباً لكنه يفضى إلى الجنة ، فإن الصبر مر ، لكن عاقبته حلوة مرارته مع حلاوته ، مثلما يحرس الحسناء مارد أسود قبيح ، فإذا كنت تريد الجمال الإلهى ، ينبغى أن تتحمل الصبر ، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر ، وإذا كنت تريد حسناء من "شكل" (مدينة في ما وراء النهر مشهورة بجمال نسائها) فعليك بالصبر والتحمل . [ فالصبر ضياء والصلاة نـور]" (حديث نبوى رواه الأنقروى ٢/ ٤٨٠) ، ولذة الرجل في الكروالفر ، ولذة المخنث في شئ أخر، فإن لذته تجعله دائما في الحضيض، وهو في الحضيض حتى وإن كان مظهره يدل على غير ذلك ، والشحاذ وإن حمل علما فهو شحاذ ، ليس غازيا حتى تخاف منه ، فهو يحمل علما من أجل التسول ومن أجل الكدية .

(٣١٦٦): المفارقة هذا لإلباس المعانى سالفة الذكر شخوصاً ، ليس المهمة الهيئة ولا المنظر المهيب المرعب، فالرجولة معنى ، والبطولة معنى (بحر در كوزه / ٤٠٢).

(٣١٧٠ - ٣١٧٤): إشارة إلى قصة الثعلب والطبلة المعلقة الواردة في كليلة ودمنة (مآخذ /٧٨).

(٣١٧٥): الحكاية التى تبدأ بهذا البيت ، وتدور حول نفس معنى النتاقض بين المظهر والمخبر وردت قبل مولانا فى مقالات شمس الدين التبريزى (مآخذ / ٧٨ – ٧٩).

(٣١٨٩ - ٣١٨٩) : في طريق الحق لا يؤدي التظاهر وادعاء الكمال إلى الوصول إلى نتيجة ، وهذا التظاهر يزيد العبد بعداً عن الحق ، تماما كمن يدخل الحرب بسلاح وعدة كاملة ، لكنه يفتقد شجاعة القلب وإقدام الباطن ، وأفضل عدة للمزء في الحرب روح مقدامة وشجاعة ... شجاعة حقيقية ، فسلاح المكر والحيلة إنما يؤدي إلى الوبال ، وما دمت لم تستفد منه ، فأولى بك أن تتركه ، وأن تقول مثلما قالت الملائكة : ﴿ لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ (البقرة / ٣٢) . وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه « إن كان العرض على حقا فالمكر لماذا ؟! » وللإمام على رضى الله عنه « إياك والخديعة ، فإن الخديعة من خلق اللئيم » ، وله أيضا « من مكر بالناس رد الله سبحانه وتعالى مكره في عنقه » وقال رضى الله عنه: ليس منا من ماكر مسلماً . (عن جعفرى ٥/٤٤٤-٤٤٣) . وأن تدعو بدعاء الرسول ﷺ [ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها]، والكامل هو كلما ازداد علما عرف ما هو مجهول فيه ، لأن ما يجهله الإنسان دائما فوق ما يعلمه ، والعلم الحقيقي - كما يقول يونس امره - هو عمل معرفة النفس ، فما لم يعرف المرء نفسه بم يفيده قراءة العلوم ؟!!) (جلبنارلي . (٣٨٧-٣٨٦/٢

(۳۱۸۷): الحكاية-التى تبدأ بهذا البيت وردت قبل مولانا فى عيون الأخبار للدينوري وفى ذيل زهر الأداب (مآخذ /۷۹) والذى ورد هو الجزء الأول منها الخاص بصب التراب (أو الرمل) وقسمة القمح بين عدلين وبقيتها من إضافات مولانا جلال الدين ، ومضمونها فى رأى زرين كوب (بحر در كوزه / ٤٩٥) ناظر إلى بيت ابن الراوندى:

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه

كما ذكر أن الإضافات ورد نظيرها في كلستان سعدى (الباب الأول حكاية ٣٩) كما تذكر بشعر مشهور لشهيدي البلخي.

(٣٢١٨ - ٣٢١٨): الحكمة هنا بمعنى المعرفة عموماً ، وليس الفلسفة والحكمة الإلهية . قال نجم الدين كبرى : فظن قوم أن الحكمة مما يحصل بمجرد التكرار أو هي من نتائج الأفكار ، وما فرقوا بين المعقولات والحكميات والإلهيات ، فالمعقولات مشتركة بين أهل الدين وأهل الكفر وبيسن المقبول والمردود، فالمعقول ما يحكم العقل عليه ببرهان عقلي ، وهذا متيسر لكل عاقل بالدراية وبالقوة ، فحين صفى عقله عن شوب الوهم والخيال فيدرك عقله المعقول بالبرهان دراية عقلية ، والذي لم يصف العقل من هذه الأفات فهو يدرك المعقول قراءة بتفهيم أستاذ مرشد، أما الحكمة فليست من هذا القبيل، فإن العقول عن دركها بذواتها محتبسة والبراهين العقلية والنقلية عنها مختبئة فإنها مواهب ترد على قلوب الأتبياء والأولياء عند تجلى صفات الجمال والجلال وفناء أو صياف الخليقة لشو اهد الخالقية (مولوى ٢ / ٢٠٥) . والمقصود بالحيل البالية العلوم المتوارثة التي ليست إلا مكرا أو حيلة ، ويضيف الأعرابي: إنني لأفضل أن أكون جاهلا أحمق لكني قلبي حافظ لمئونة إيمانه وروحي حافظة لإيمانها ، والشقاء المقصود هنا الشك في الرزق والرازق والتي تؤدى إلى الكفر والضلال.

(٣٢١٣ - ٣٢١٠) : هناك في رأى العارفين نوعان من المعرفة : نوع يحصله المرء عن الطريق الدنيوى المدرسة والبحث والاستدلال والاستناد على موازين العقل ، ويسمى مولانا هذه العلوم بعلوم أهل الحس (انظر البيت ١٠٢٠ من الكتاب الأول) وفي المقابل هناك العلم اللدني وهو نور يقذف الله في القلب ، ومثاله علم الخضر على ( وعلمناه من لدنا علما ) (الكهف / ٦٥) يقول مولانا : هناك حكمة من الطبع والخيال ومن الوجود المادى ونتيجتها الظن والشك، وفي مقابلها الحكمة الإلهية وهي الفيض المباشر لنور الحق وتحمل الإنسان إلى مقام أعلى من هذه الدنيا المادية (أنظر البيت ١٦٧٣) ، ويقول مولانا : أن علماء هذا الزمان - حتى في العلوم الظاهرية - أكثر حيلة ومكرا من علماء العصور السابقة ، ويضيف : وأسوأ أخلاقا ، ثم يحدد وظيفة الفكر : الفكر هو الذي يفتح طريقًا ، ويقول المفسرون أنه الطريق إلى عالم الغيب والحقيقة (استعلامي ٣١٨/٢) . والواضح أنه الطريق الذي يخلص البشرية من العبودية للثالوث المسيطر : الدين المزور ، والمال والقوة ، والذي يعلى من شأنه القيم الإنسانية ، وقيمة الإنسان ، وإذا نظرنا إلى علماء الظاهر في زماننا ، لهالنا التردي الذي وصل إليه هدف العلم ، العلم من أجل العلم ، وتقديس العلموية هذا بالنسبة للعلماء ، أما بالنسبة للمتاجرين بالعلم وخدام السادة الجدد وسدنة المال ، وأنصار التبعية والانسلاخ فحدث ولا تسل (انظر المفكر ومستوليته في المجتمع ، لعلى شريعتى - ضمن كتاب الثورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية - ط ٢) الطريق الذي يفتحه العلم الحقيقي طريق صالح لأن يسير فيه ملك ، بل قد يضحي الملك بملكه لكي يصل في طريق هذا العلم ، لأنه به يصل إلى الملك السرمدي والعز الحقيقي .

(٣٢٢١) : الكرامة المذكورة هنا منسوبة إلى إبراهيم بن أدهم ، وتتكرر أخباره

وكراماته في المثنوى ، تروى كتب الصوفية ، أنه كان أميرا على بلخ ، وترك الإمارة وانخرط في سلك الصوفية وصار عارفاً عظيماً ، استشهد في غزوة على الإمارة وانخرط في سلك الصوفية وصار عارفاً عظيماً ، استشهد في غزوة على آسيا الصغرى سنة ١٦٠ أو ١٦١ هـ (استعلامي ٣١٨/٢) والكرامة المذكورة هنا وردت في تذكرة الأولياء للعطار وإن كان مولانا جلال الدين قد أضاف إليها الكثير . (مآخذ /٨٠) وردها صاحب نفحات الأنس كرامة شبيهة بها عن أبى الحارث الأولاسي (جلبنارلي ٣٨٧/٢).

(۳۲۲۷-۳۲۲۷): يعود مولانا في هذه الأبيات إلى الحديث في أن الأولياء مشرفون على القلوب (احذروهم هم جواسيس القلوب) لأحمد بن عاصم الأنطاكي مشرفون على القلوب (احذروهم هم جواسيس القلوب) لأحمد بن عاصم الأنطاكي (انظر البيت ۱٤۸۲ وما بعده من الكتاب الذي بين أيدينا) وهو يشبههم في هذا بالخوف والرجاء ، فلا يوجد قلب لا يتواتر عليه هذان للحالان ومع ذلك فلان المرء العادي لا يضرهم ولا يعرفهم على حقيقتهم يسئ الأدب في حضورهم ، وتتزين في مواجهة العميان الذين لا يملكون بصيرة عن سادة الدنيا ، ومن ثم فأنت أسير للشهوات ، لأنهم لا يبصرون إلا ظاهرك ، ولا يعلمون شيئاً عن باطنك ، مع أن زينتك هذه أمام أهل الباطن تبدو وكأنك وضعت غائطا على وجهك ، ومع ذلك فأنت تفخر .

( • ٣٢٤ – ٣٢٥): يترك مولانا الحكاية معلقاً: إنك إذا نظرت إلى ما قام به إبراهيم بن أدهم على أنه أمر خارق العادة ، فذلك لأنك لا تعرف أن قدراتهم الروحية تفوق هذا الأمر بكثير ، وما أمورهم هذه إلا رائحة من البستان الذى فى بواطنهم ، فإن تتبعت هذه الرائحة فقد وصلت الى هذا البستان ، وألم تكن رائحة قميص يوسف سبباً فى رد البصر إلى يعقوب ، وبشرى اللقاء بيوسف نفسه ؟!! وألم يكن أحمد المصطفى \* يجدها فى الصلاة. ولذلك قال النبى \*: [ جعلت قرة

عينى فى الصلاة ] ، وأنت تقول لماذا حاسة الشم ؟! أقول لك لست أقصد حاسة الشم بعينها ، فالحواس متصلة ببعضها ،وأنت إن طهرت إحداها طهرت بقيتها ، فهى كلها من نبع واحد ، ومن هنا يحدث العشق ، فالعشق أصله الرؤية ، وبالعشق يكون البصر صادقا ، فستستيقظ كل حاسة ، ويكون ثم ذوق لها ، ومن ذاق عرف.

(٣٢٦٠ - ٣٢٥١) : يعود مولانا جلال الدين إلى الحديث عن " حواس السلوك " أو " حواس الباطن " التي يكون العارف مجهزا بها للوصول إلى عالم الغيب ، عالم غير المحسوسات أى ما لا تدركه الحواس غير العادية ، وهذه الحواس الباطنة معطلة لا تعمل طالما نحن أسارى للحياة المادية منغمسين في شهواتها ، وهي "تفك" ويفك أسارها أثناء السلوك ، ويشبه مولانا هذه الحواس بأنها قطيع من الخراف تسير متحدة ، وإن عبر أحدها الجدول عبر بقية القطيع خلفه منطلقين إلى المرعى الإلهي الوارد في الآية الكريمة ( والذي أخرج المرعى ) (الأعلى /٤) حواسك كالخراف ينبغى أن ترعى في مرعى الله ، حتى تصل إلى النور الناظر إلى الغيب، فكل حتى يرسل النور إلى بقية الحواس في رياض الحقائق ، هذه الحواس تتحدث فيما بينها بلا لغة أو لسان ، وذلك لأن هذه الحقائق لا يستوعبها لسان ، وبأى شكل تقولها ، تحتمل التاويل (انظر البيت ١٠٨٨ من الكتاب الأول) ، وتؤدى إلى إعمال الخيال ، فيتخيلها كل إنسان بشكل ما ، هذه الحقيقة التي هي كالعيان ترى عن طريق عين الباطن ، بلا كتاب أو مدرسة ، وهذا الاتحاد للحواس الباطنة هو الذي يجعل حواس بواطن رجال الطريق متحدة تتعاون فيما بينها ، وتجعلهم يسيطرون على العوالم والأفلاك ، لأن قدراتهم تتحد مع قدرة الحق ، (استعلامي ٣٢٠-٣٢١). (٣٢٦١-٣٢٦١): يريد مولانا أن يعبر عن حواس الباطن وقدرة " نور الروح" بتعبير آخر ، يقول أن الوجود الحقيقي يختفي داخل الوجود الظاهري والمادي وإنما يحس به من يملكون حسا باطناً ، ويضرب مثالا: إن كانت ثمة دعوى حول ملكية قشر ، فإن اللب الذي يحتوي على هذا القشر يكون من نصيب من تثبت له ملكية القشر، وكذلك إن قام نزاع حول ملكية عدل من القش ، تثبت ملكية الحب لمن تثبت له ملكية القش ، والعالم تماما على هذا النسق ، الفلك الذي تراه بهذه العظمة هو مجرد قش لنور الروح ، ولا يغرنك أن الفلك واضح والروح خفية ، فالجسد واضح والروح خفية ، ومع ذلك فإن هذه الروح الخفية هي التي تحرك كل قوى الجسد ، والعقل ، العقل الباحث عن الحق أكثر خفاء من الروح ، فالحس (الباطني) من الممكن أن ينعكس في الأحاسيس الظاهرة ، دليلها الحركة ، لكن الحركات لا تدل على العقل بل لابد من حركات متزنة ولكي تتناسب والشاق في الحرة حتى تدرك أن هناك عقلاً .

(۳۲۲۹ – ۳۲۲۹): وهناك ما هو أكثر خفاة من الروح ومن العقل: روح الوحى ، أى الروح المتصلة اتصالا مباشرا بالحق بحيث يصل إليها الوحى ، وهى من عالم الغيب (انظر البيت ١١١ من الكتاب الأول) لقد رأى كل مشاهد الرسل آثار عقله ، لكن كل روح لا تستطيع أن تدرك آثار الوحى ، فلابد من أن تكون ثم مناسبة وتجانس من الناظر حتى يستطيع أن يدرك آثار الوحى ، آثار الوحى ، آثار الوحى هذه رآها بعضهم جنونا (ويقولون إنه لمجنون) (القلم / ٥) وبعضهم لا يجد من رد فعل إلا الحيرة ، وروح الوحى ذات درجات ، لقد كان الخضر عليه السلام ما لم يكن لموسى عليه السلام ، ومن ثم اعترض على أفعال الخضر ، فإذا كان عقل موسى قد يعجز عن ادراكه ، فما بالك بعقولنا .

(٣٢٧٦ - ٣٢٧٦): العلوم التقليدية أي علوم هذه الدنيا أو علوم أهل الحس هي

علوم المتجارة ، تجد المشترى فنتالق وتزدهر وتنتشر ، هي علوم اصلا من أجل البيع ولذلك فهي تنتشر ، لكن العلم التحقيقي غالباً ما يكون مكتوما خفيا غير منتشر ، لأن مشتريه الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ، ذلك ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (التوبة ١١١ ، وأنظر البيت ٢٧٢١ من الكتاب الأول والبيتين : ٢٤٣٧ و ٢٤٤٨ من الكتاب الذي بين أيدينا ، وأنظر لتعبيرات أخرى عن الفكرة : الكتاب الخامس ، الأبيات ٣٦٤٦ – ١٤٦٥ ، الالابيات ١٤٧٢ و ١٤٧٠ الذي علمه الله سبحانه وتعالى لأدم عليه السلام ، إشترته الملائكة ولم يقدره الشيطان حق قدره ، ولقد تلقى آدم الأمر بأن ينقل الدرس ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ والمؤدم أن ينقل ما تعلمه .

(۳۲۸۱ – ۳۲۹۰): وقصير النظر كالشيطان ، لا اهتمام له بالعنالم الأسمى ، متغير ، يغير لونه ، ليس ثابتاً فى طريق الحق ، كل ما يعرفه محدود بعالم الأرض والمادة ، (انظر البيتين ، ۲٤٤١ – ۲٤٤١ من الكتاب الذى بين أيدينا) هذا القصير النظر أشبه بالفأر ، عالمه ضيق ، وأفقه محدود ، واهتماماته محدودة ، وعقله بقدر حاجته ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يهب كل إنسان عقلا بقدر حاجته ، وهذه سنته فى خلقه ، فالسماء فى حاجة إلى الأرض ، والأرض فى حاجة إلى الجبال ، والكون فى حاجة إلى الأفلاك ، فالحاجة هى الجاذبة وهى الوهق الذى يجذب كل الكائنات من العدم إلى الوجود .

(٣٢٩١ - ٣٢٩٨) : إذا كانت الحاجة إذن هي الوهق الجاذب ، فلماذا تخفي حاجتك ؟! لماذا تكتم احتياجك وهو سبحانه وتعالى يحب أن يسمعه منك ، وذلك

حتى يجيش بحر الكرم ، فهو الذى يضع الدعاء على لسانك لكسى يستجيب لك ، والمتسولون المعوقون يعرضون عاهاتهم ليحركوا شفقة البشر ؟! وهل سمعت عن متسول يقول أعطونى لأن عندى كذا وكذا ؟! ومن هنا لم يخلق الله تعالى للخلد عينين ، فما حاجته إليهما ، لكنه إن خرج من حجره لا يخرج إلا للسرقة وإن خرج ربما طهره الله من هذه السرقة ، وربما خلق جناحا (كان من المعتقد أن الخفاش فى الأصل فأر وخلق له جناحان) ، فيحلق ذلك الفار المسكين حبيس التراب إلى الأعالى.

(٣٢٩٩ - ٣٢٩٩) : الشكر كالروضة ، تجعل المغفور له سعيداً متهللا كأنه الروضة فتبدو سيماء الشكر على سيمائه ، (انظر الكتاب الرابع ، الأبيات ١٧٤٢ - ١٧٤٧ وشروحها) والبيت ٣٣٠١ ناظر إلى قول الإمام على ﴿ " عجبت لابن آدم ينظر بشحمة ويسمع بعظمة " ، وهذه المعانى لا علاقة لها بالجسم ، فهل تبصر كل شحمة ؟! وهل تسمع كل عظمة ؟! ومن ثم أيضاً متى تدل الأسماء على المعانى ؟! وهل هناك علاقة بين الطائر (الروح) وبين الوكر (الجسد) وهل هناك علاقة بين الجدول (الجسد) والماء الجارى (الروح) ؟! إن ماء الجدول سيار متدفق لكنه تراه متوقفا ، وإذا لم يكن سيارا ، فمن أين له هذا القذى فوقه ؟ أتعرف ما هو هذا القذى ؟ إنه صور الفكر ، هذه القشور الموجودة هي جيشان ماء الروح المتدفق من حديقة الغيب التي تتوالى عليه ، فابحث عن فكرك من منبعه ، أي من حديقة الغيب ، فالماء يتدفق منها ، وإن كنت الاتملك إدراكا للغيب ، فانظر على الأقل إلى آئـــاره ، وإذا كان الماء يتدفق سرعة فإن القشور سرعان ما تختفي .... على هذا النسق تماما يكون التكامل الروحي 

وهناك مراتب لا يتجلى فيها سير الحياة الماديمة لكنها ملحوظة: تسامق النبات ونموه ، سرعة قشور الصور بنمو تيار الروح وتناميه ، ازدياد الرضا الروحي والقناعة الروحية يجعل الحزن لا يستقر في قلب العارف ، بل يمر سريعا (انظر الكتاب الثالث الأبيات: ١٨٢٠-١٨٣٥ وشروحها) وعندما يبلغ الماء مداه في السرعة ، لا تظل في الوجود الإنساني إلا الروح المتحركة.

(٣٣١٤): الحكاية التي تبدأ بهذا البيت ، لم ترد بنصها في مصدر سابق على مولانا ، وإن وجدت حكايات مشابهة لها في سيرة الصوفي الرازي المعروف يوسف بن الحسين " من صوفية القرن الثالث الهجري "(استعلامي ٣٣١٣عن تذكرة الأولياء للعطار). وجو الحكاية عموما جو تقليدي عن اعتراض بعض الجهال على بعض أفعال المشايخ ، وأخذها على ظاهرها والطعن فيها جهلا.

(٣٣٢٠): يشير هنا إلى قاعدة فقهية فحواها: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث " (أحاديث مثنوي /٦٨) والمصطلح من الفقه الشافعي، والقلة عند ابن دريد خمس قرب من الماء (جعفري /٥-٤٨٩) ونقل ابن منظور في لسان العرب مقادير مختلفة للقلة.

(٣٣٢١) عن إبراهيم الخليل على والنمرود انظر البيتين ٥٥١ و ١٦١٦ من الكتاب الأول والآيات ٦٠-٧٠ من سورة الأنبياء.

(۳۳۲۰-۳۳۲۰): الشيخ إن تصرف تصرفات لا يفهمها الجاهل لا يقلل هذا من قدره، وإن تحدث حديثًا دون المستوى فمن أجل أن يفهمه العامة والمريدون، كالأب ينزل إلى مستوى ابنه، حتى وإن كان هذا الأب عالم العلماء.

(٣٣٣٦) : (كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه ترجعون ) ( القصيص / ٨٨) .

(٣٣٤٣) : الحس المشترك أحد الحواس الباطنة ( انظر البيت ٣٥٩٠ من الكتاب

الأول و البيت ٦٧ من الكتاب الذي بين أيدينا) وهو في اعتقاد العلماء محل ارتسام صور المحسوسات في باطن الإنسان ، وليس للملائكة شأن بالحس المشترك ، إذ لا علاقة لهم بعالم المحسوسات .

(٣٣٥٠) : عودة إلى قصة إبراهيم بن أدهم التي بدأت بالبيت ٣٣٢١ .

(٣٣٥٤) : فتح ذلك الباب أي بداية الطريق المعنوى والسلوك .

(٣٣٥٥): عودة إلى قصة العائب على الشيخ .

(٣٣٦٩): ﴿ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ ( البقرة / ١٤٤) .

(٣٣٧٩): الحكاية التب تبدأ بهذا البيت - فيما يقول فروزانفر (مآخذ/٨٠) وردت قبل مولانا في محاضرات الأدباء وفي حلية الأولياء منسوبة إلى حبر من بني إسرائيل.

(٣٤٣١): إشارة إلى الآية الكريمة (فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فإن الله غفور رحيم) ( النحل /١١٥)

(٣٤٣٧-٣٤٣٧): إشارة إلى الحديث النبوي الشريف [ لو كانت الدنيا دما عبيطا لايكون قوت المؤمن فيها إلا حلالاً] (أحاديث مثنوي / ٦٩).

(٣٤٣٩) الرواية التي تبدأ بهذا البيت لم ترد في مصدر قبل المثنوي ، وربما كانت مستوحاة من الحديث النبوي الشريف [ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا]. ( أحاديث مثنوي /٦٩) .

(٣٤٥١): القصة التي تبدأ بهذا البيت وردت قبل مولانا في مقالات شمس الدين التبريزي (مآخذ / ٨٠-٨١). والقصة ترمز إلى وقاحة المريد في محضر الشيخ وتجرؤه عليه لخفض جناحه له ، حتى يتعرض للامتحان الصعب ، ويرى الأنقروي أنها مستوحاة من الحديث النبوي [ المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف ، إن قيد انقاد ، وإن أنيخ علىصخرة استناخ] (أنقروي ٢٤/٢) .

- (٣٤٦٨): المعنى من سنائي الغزنوي: إذا لم تكن نبيا ، فكن من الأمة (انظر حديقة الحقيقة الأبيات: ٣٩٠٨-٣٩١١ وشروحها)
  - (٣٤٨٠)البيت منقول من البيت٤٢٨ من حديقة سناتي .
- (٣٤٩٣) الحكاية التي تبدأ بهذا البيت وردت قبل مولانا في حلية الأولياء والرسالة القشيرية عن ذي النون المصري ، وفي تذكرة الأولياء مرة عن مالك ابن دينار ومرة عن ذي الناسون المصري بشكل أكثر تفصيلا.
- (٣٥٢٦-٣٥٢٦): المعنى ناظر إلى الحديث النبوي الشريف [خير الأمور أوساطها] والأخلاط: الصفراء والسوداء والبلغم والدم، وفي إعتدالها سلامة البدن، وفي غلبة أحدها المرض.
- (٣٥٣١-٣٥٢٨): إشارة إلى قصة موسى والخضر عليهما السلام ( الكهف / ٥٦-٣٥٨) وهذا فراق جزء من الآية ٧٨من نفس السورة .
  - (٣٥٣٧) : الأسماك هم رجال الحق .
  - (٣٥٤٧) : إشارة إلى الحكاية التي تبدأ بالبيت ٣٤٥١.
- (٣٥٥٣): يقصد مولانا الصوفي بشر الحافي " القرن الثالث الهجري " وكان يقول " السير على أبسطة الملوك بالنعل ترك للأدب " ( استعلامي ٣٣٢/٢).
- (٣٥٥٩-٣٥٥٩): المعنى ناظر "إلى الآية الكريمة (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) (الكهف / ١٠٩) وإلى الآية (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ، إن الله عزيز حكيم ) (لقمان / ٢٧).
- (٣٥٦٤) : إشارة إلى الحديث النبوي الشريف [تنام عيناي و لا ينام قلبي ] (أحاديث / ٧٠) .

- (٣٥٧٠): تشييه الشيخ بكوكب زحل لعلو مقامه .
- (٣٥٨٠): جعفر الطيار هو جعفر بن أبي طالب ، استشهد في العام الثامن للهجرة في مؤتة بعد أن قطعت يداه رضي الله عنه ، وقال النبي ي : رأيت جعفر وقد أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة . أما جعفر الطرار فهو شخصية شعبية اشتهرت بإتقان النشل (جلبنارلي ٣٩١/٢).
  - (٣٥٨٤) : لم أتوصل إلى الشيخ الذي نسبت إليه هذه الكرامة .
- (٣٦٠٧-٣٥٨): يواصل المريد المتهم أمام الشيخ: إن أقوالي هذه كلها ليست من قبيل الادعاء ، فلو كنت محجوبا أمامك في الليل ، ثم قلت لك: أتا عندك ، وأنا من أقربائك ، فإن مجرد صوتي ولهجتي دليل على صدقي ، وهما وإن كانا ادعاءين ، إلا أن الادعاء يحمل الدليل في طياته ، قرب الصوت معناه أنا عندك ، ثم اللذة التي تحس بها من صوت القريب ، والجاهل فحسب هو الذي لا يحس بصدق الادعاءين ، لكن صاحب الفراسة المنور بنور العلم يكون الصوت عنده في حد ذاته دليلا . وهذا يشبه أن يقول أحدهم بالعربية أنا أعرف العربية ، أو يكتب كاتب : أنا أعرف القراءة والكتابة ، أو يذكر أحد الصوفية مناما رآه أحدهم له ، فالحكيم إذن يؤمن بالحكمة عندما يسمعها من أي شخص لأن الحكمة ضالة المؤمن من حيث وجدها فهو أحق بها ( انظر البيتين ١٦٧٣ و ١٩٢١ و ٢٩٢١ و الكتاب الذي بين أيدينا) .

(٣٦٠٠-٣٦١٦): والحكمة بالنسبة للمؤمن ليست أمرا قابلا للجدل ، فالظمآن لا يجادل إن وجد الماء ، والأم لا تحستاج إلى تعريف نفسها لطفلها ، والطفل لا يطلب منها الدليل على ذلك ، ومن يدركون بالذوق لا يحتاجون إلى المعجزة ، إنهم متعطشون إلى هذا الصوت ، وقد يكون هناك غريبان بالزمان والمكان لكن كلا منهما يسمع صوت الآخر ويفهمه (أنظر الكتاب الرابع: حكاية أبي اليزيد

البسطامي مع أبي الحسن الخرقاني الأبيات ١٩٢٥-١٩٣٤ اوشروحها) وهذا الصوت يكون في أذنه شبيها بما ورد في الآية الكريمة (وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) (البقرة /١٨٦).

(٣٦١٧) : الرواية التي تبدأ بهذا البيت وردت فيما يقول فروز انفر (مآخذ/ ٨٢) في قصص الأنبياء للتعلبي وتفسير الطبري.

(٣٦٢٠-٣٦٢٢): لب المعنى هذا هو الهجوم على المتنطعين الذين لا يبحثون عن المعاني ، بل يكون كل وقوفهم على ظاهر القول ، ولا يفهمون أن القاتل قد يلجأ إلى قول غير المعقول لبيان المعاني ، وهو يريد أن يقرب ، لكن السامع المتنطع يبتعد ، ويضرب مولانا الأمثال ، فكتاب مثل كليلة ودمنة مليء بالمعاني، لكن السامع المتنطع لا يفهم ، وكل ما يشغله أن الحيوانات لا تتكلم فكيف جعلها مؤلف الكتاب تتكلم ، ولا يفهم أن الحكاية مجرد إطار ، مجرد كيل والمعنى فيه هو البر . وحكاية الزاغ واللقلق لم ترد في كليلة ودمنة ، ولعل مولانا قرأها في مصدر آخر واختلط عليه الأمر .

(٣٦٥٢-٣٦٥٢): المثل هنا مأخوذ من حديقة سنائي (انظر الترجمة العربية للحديقة الأبيات ٤١٣-٤١٧ وشروحها).

(٣٦٥٧): القصة التي تبدأ بهذا البيت فيما يقول فروز انفر (مآخذ/٨٣) وردت قبل مولاتا في شاهنامة الفردوسي وفي عجايب نامه وفرائد السلوك .

(٣٧٢٤): إشارة إلى الآيـــة الكريمـــــة (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ (فاطر /٢٤).

(٣٧٣٦): إشارة إلى الآية الكريمة (إنما المؤمنون إخوة) وإلى الحديث النبوي الشريف [المؤمنون كنفس واحدة].

(٣٧٤٨) : يذكر بشطرة حافظ الشيرازي " ما لدينا بالفعل نطلبه من الغريب " ،

- وأشار السبزواري (شرح ١٨٢) إلي بيتين منسوبين إلى الإمام علي 👟:
- قالوا حبيبك دان منك مقترب \* وأنت ذو وله في الحب حيران .
- فقلت قد يُحمــل الماء الطهور على \* ظهر البعير ويسري وهو ظمـــآن .
- (٣٧٥٧) : إشارة إلى الآية الكريمة (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ، فنقبوا في البلاد ، هل من محيص ) (ق/ ٣٦) .
- (٣٧٦١): إشارة إلى الآية الكريمة (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة / ١٤٤).
  - (٣٧٦٤-٣٧٦٢) : سليمان والبزاة وأعزة الله هم الأوليساء والمرشدون .
- (٣٧٦٥): الطيور المنورة من سليمان هم الذين قبلوا إرشاد الأنبياء والأولياء.
- (٣٧٦٨): المؤمن حتى وإن كان قبيح الصورة كطير الزاغ ، لا تزيغ بصيرته مصداقا للآية الكريمة (ما زاغ البصر وما طغى » (النجم / ١٨).
- (٣٧٧٤): منطق الطيور الخاقانية إشارة إلى ما وصف به الشاعر خاقاني الشيرواني من شعراء القرن السادس الهجري شعره أكثر من مرة بأنه منطق الطيرولا بد من أن يكون المرء كسليمان على حتى يفهمه (استعلامي ٣٤٢/٢)، ويقول مولانا أنها مجرد انعكاس لمنطق الطيور السليمانية أى الأولياء والمرشدين.
- (٣٧٨٢) المثال المذكور هذا ورد في مقالات شمس الدين التبريزي " وقعت لهذا الفقير واقعة عجيبة في عهد الطفولة ، فلا كان أبي واقفا على أموري ، ولا كان فاهما ما أنا عليه ، كان يقول لي : أولا ، لست مجنونا ، ولا أدري أي أسلوب تنتهج ، فلا نظام عندك في الرياضة .. وما إلى ذلك . قلت له : استمع مني إلى

مثال واحد: إن مثلى ومثلك كأن يكونوا قد وضعوا بيضة بطة تحت طائر منزلى ، رباها وفقست فرخ بط ، وترك فرخ البط الدار وذهب مع أمه إلى ساحل الجدول ، فنزل الماء ، والأم طائر منزلي ، أخذت تسير على شاطىء الجدول ، ولا قدرة لها على نزول الماء . والآن يا أبي أرى أن البحر قد صار مركبا لى ، هذا حالى وهذا وطنى ، فإذا كنت منى وأنا منك ، فاتنزل إلى هذا البحر ، وإلا فاذهب إلى الطيور المنزلية . " كما أن هناك إشارة قصيرة أخرى في مقامات شمس إلى نفس المعنى ، وروى عبد الرحمن الجامي في نفحات الأنس ضمن حديث عن مجد الدين البغدادي أنه حين غلبه السكر ذات يوم وسط جمع من الدراويش قال: نحن كنا بيض بط على ساحل البحر ، وكان شيخنا نجم الدين " يقصد نجم الدين كبرى ".طائرا ، نشر علينا جناح تربيته ، وخرجنا من البيض ، ولما كنا بيض بط ، فقد إتخذنا سبيلنا إلى البحر ، وبقى الشيخ على ساحل البحر . ( فروزانفر : مأخذ /٨٤) . والبحر هنا هو بحر الحقيقة ، وهو الموطن الأول ، وهو الجنة ، ولا يزال العبد المؤمن الباحث عن الحقيقة يحن إليه وإن كان قد تربى على الأرض.

(٣٧٩٠): إشارة إلى الآية الكريمة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال > ( الإسراء / ٧٠) .

(٣٧٩٤): ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشُرَ مَثَّلَكُمْ يُوحُــــى إِلَيَّ ﴾ ( الكهف /١١٠) .

(٣٧٩٥-٣٧٩٥): كلنا لدينا الاستعداد لإدراك الحقائق والأسرار الإلهية ، والله يعلم أحوالنا ويعلم كل من له صلة به ، والبحر هو مرتبة الكمال ، يصل فيها رجال الحق إلى الحق ، وفي هذه المرتبة يصبح العاشق والمعشوق والعشق

واحدا ، والسير في معية رجال الحق " أمثال سليمان " سير إلى الحق في بحر المعرفة ، وللبحر من ذلك أمواج رفيقة رقيقة كأنها الدروع التي كان يصنعها داود هي ( انظر الكتاب الثالث الأبيات ١٨٥٤ - ١٨٥٤ وشروحها ) هذا الولي موجود أمامنا ولا يخلو منه عصر ، أي لا يخلو عصر من ولي ، لكن غيرة الحق تحفظه من أن يراه من ليسوا له بأهل .

التصوف . ولمولانا في المثنوي حكايات أيضلا عن صوفية كانوا يعيشون التصوف . ولمولانا في المثنوي حكايات أيضلا عن صوفية كانوا يعيشون دون أن يؤثر عليهم ما يجري حولهم من كوارث طبيعية وآفات (أنظر على سبيل المثال لا الحصر الكتاب الثالث الأبيات ١٨٨٦-١٩٢٤ وشروحها).

(٣٨٠٩): الدُلدُل اسم بغلة كانت للرسول ﴿ أهداها إلى الإمام على ﴿ .

(٣٨٢٠): ﴿ وَفِي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ ( الذاريات /٢٢) .

﴿ تمت شروح الكتاب الثاني من المثنوي بحمده تعالى)

## التمصرس

مقدمة المترجم

ظن ذلك الشخص الخيال هلالا في عهد عمر رضى الله عنه

سرقة مشعوذ حيات لحية من مشعوذ حيات آخر

التماس رفيق عيسى عليه السلام منه عليه السلام إحياء العظام

نصيحة الصوفى الخادم بالعناية بدابتة ، وحوقلة الخادم

انغلاق تقرير معنى الحكاية بسبب ميل المستمع إلى استماع ظاهر الحكاية

التزام الخادم برعاية الدابة وإهماله

ظن أهل القافلة أن دابة الصوفى مريضة

مثــــل

لوم الناس لشخص قتل أمه ريبة

اختبار الملك نذلكما الغلامين اللذين اشتراهما حديثا

صرف الملك لأحد هذين الغلامين وسؤاله الآخر

قسم الغلام على صدق رفيقه ووفائه بسبب طهارة باطنه

حسد الحشم لغلام مقرب

سقوط البازي أسيرا بين البوم في خرابة

إلقاء ظمآن المدر من فوق الجدار في جدول الماء

أمر الوالي لذلك الرجل: أجمة الشوك هذه التي غرستها على رأس الطريق ، اقتلعها

مجيء الرفاق إلى البيمارستان لعيادة ذي النون المصري رحمة الله عليه

فهم المريدين أن ذا النون لم يجن بل فعلها عامدا

عودة إلى قصمة ذي النون

اختبار سيد لقمان لذكاء لقمان

ظهور فضل لقمان وبراعته أمام الممتحنين

إتمام حكاية حسد أولئك الحشم للغلام المقرب

انعكاس تعظيم رسالة سليمان العلامية في قلب بلقيس من صورة الهدهد الضئيا السببة إنكار المتفلسف على آية " إن أصبح ماؤكم غور ا "

إنكار موسى عليه السلام مناجاة الراعى

عتاب الحق تعالى لموسى الغير من أجل الراعي

سؤال موسى الله الحق تعالى عن سر غلبة الظالمين

إزعاج أحدالأمراء لنائم كانت حية قد دخلت في فيه

الاعتماد على تعلق الدب ووفائه

قول سائــل أعمى : لدي نوعان من العمى

تتمة حكاية الدب وذلك الأبله الذي كان قد اعتمد على وفائسه

قول موسى الله العجل: إن هذا تفكير في خيال فأين حز مـــــك ؟

ترك ذلك الرجل الناصح للمغتر بالدب بعد مبالغته في نصحه

تملق مجنون بجالينوس وخوف جالينوس

سبب طيران طائر مع طائر ليس من جنسمه والتقاطم الحب معه

تتمة اعتماد ذلك المغتر بتملق الدب

ذهاب المصطفى العيادة أحد الصحابــة وبيان فائدة العيادة

وحي الحق تعالى لموسى الخير: لماذا لم تأت لعيادتي

تفريق البستاني بين الصوفى والفقيه والعلوي

عودة إلى قصة المريض وعيادة الرسول عليه السلام.

قول شيخ لأبي اليزيد: أنا الكعبة فطف حولي

حكايـــــة

معرفة الرسول الله أن سبب مرض ذلك الصحابي هو التوقح في الدعاء

اعتذار المهرج للسيد الأجل وبيان السبب في زواجه من بغي

دفع ذلك السائل لذلك الذكي الذي كان قد تظاهر بالجنون إلى الكلام بالحيا ـــــة

هجوم كلب على متسول أعمسي

استدعاء محتسب لثمل مهدم إلى السجن

جر السائل ثانية لذلك الرجل الأريب في الكلام ليعلم أكثر عن حالــه

تتمة نصيحة الرسول فيد للمريض

وصية الرسول عليه السلام لذلك المريض وتعليمه الدعاء

ايقاظ إبليس لمعاوية قائلا: استيقظ فهذا وقت الصلاة

تضليل إيليس معاوية وقوله حديثًا ذا خبىء وجواب معاوية عليسه

جواب إبليس ثانية على معاويسة

ثانية بيان تقرير معاوية لإبليس عن مكره

جواب إبليس على معاويــــة

حدة معاوية على إبليس

شكوى معاوية إلى حضرة الحق من إيليس وطلب النصر

تقرير ايليس لتلبيسه ثانية

إلحاح معاوية مرة ثانية على إبليس

شكوى القاضى من أفة القضاء وجواب نائبه عليه

إرغام معاوية إيليس على الاعتراف

قول إبليس لمعاوية ما في ضميره صدقا

فضيلة تحسر ذلك المخلص على فوت صلاة الجماعة

إتمام اعتراف إبليس لمعاوية بمكره

هروب اللص بسبب صياح ذلك الشخص بصاحب الدار الذي كان قد أوشك على اللحاق باللص والقبض عليه

قصية المنافقين وبنائهم مسجد الضيرار

خداع المنافقين للرسول عليه السلام ليصحبوه إلى مسجد الضرار

تفكير أحد الصحابة منكرا قائلا: لماذا لا يستر الرسول عليه السلام

قصة ذلك الذي كان يبحث عن ناقته الضالة ويسأل عنها

التردد بين المذاهب المختلفة وإيجاد مخرج ومخلص

امتحان كل شيء حتى يظهر الخير والشر الذي فيه

شرح فائدة الرجل الباحث عن الناقـــة

بيان أنه في كل نفس توجد فتنة مسجد الضرار

حكاية الهندي الذي كان بتشاجر مع رفيقه على أمرما دون أن يحس أنه مبتلى بنفس الأمـــر قصد الغز قتل رجل حتى يخاف آخـــر

بيان حال المغرورين والجحودين لنعمة وجود الأنبياء والأولياء عليهم السلام

شكوى رجل شيخ لطبيب من أمراضه وجواب الطبيب عليه

قصة جما وذلك الصبى الذي كان ينوح أمام جنازة والسده

خوف الصبي من ذلك الشخص ضخم الجثة وقول ذلك الشخص الصبي : أيها الصبي ، لاتخف ، فلست برجـــل

قصة رام بالسهام وخوفه من الفارس الذي كان يسيــــــــــر في الغابـــــــــة

قصة الأعرابي ووضعه الرمل في جوال وملامة ذلك الحكيم له

كرامات إبراهيم بن أدهم على شاطىء البحر

بداية استنارة العارف بالنور الناظر للغيب

طعن غريب في شيخ وجواب مريد الشيخ عليـــه

بقية قصة إبراهيم بن أدهم على ساحل البحر

دعاء ذلك الشخص قائلا: إن الله لا يأخذني بذنب وجواب شعيب الملح عليــــه

يقية خصة طعن ذلك الرجل الغريب في الشيخ

قول عائشة رضي الله عنها للمصطفى عليه السلام: إنك تصلي في كل مكان دون مصلًى فكيف هذا؟

سحب الفأر لزمام الجمل وإحساس الفأر بالعُجب في نفس ـــه

كرامات ذلك الدرويش الذي أتهم في السفينة بالسرقة

تشنيع الصوفية على ذلك الصوفي قاتلين: إنه يتحدث كثيرًا في محضر الشيــــخ

اعتذار الفقير للشيخ

بيان دعوى هي مع كونها دعوى شاهد على صدق

سجود يحيى الله للمسيح عليه السلام وكلاهما في بطن أمه

الاستشكال على القصية

جواب الاستشكال

القول بلسان الحال وفهمه

كون الكلام الباطل مقبولا عند الباطلين

البحث عن الشجرة التي لا يموت من أكل ثمار ها

تفسير الشيخ للطالب المقلد سر تلك الشجرة

نزاع أربعة أشخاص حول العنب لأن كلا منهم كان قد عرفه باسم مختلف

انتفاء الخلاف والعداوة بين الأنصار ببركات الرسول عليه السلام

قصمة أفراخ البط التي رباها طائر" منزلي

حيرة الحجاج في كرامات ذلك الزاهد الذي وجدوه في الباديــــة وحيدا

هوامش وتعليقات وشروح

تم الجزء الثاني بحمده تعالى ويليه الجزء الثالث ، إن شاء الله تعالى

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رقم الإيداع ۷۹۱۷ / ۱۹۹۷
الترقيم الدولى (8- 846-235-977.3)
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية